

A 956.04 Q11m v.2

c.1

956.04 Q 11 m V-2

منظمة التحرير الفلسطينية موكز الإنجان المكتب

# فلسطين في مذكرًات القاوجي

المجزءالثايي

اعداد: الدكتورة خيرية قاسمية

B. U. C. LIBRARY

1 2 MAY 1980

RECEIVED

منظمة التحريرالفلسطينية - مَركزالُاجات و دَار القيدسُ

## فهرست

| 1   | مقدمة                                             |
|-----|---------------------------------------------------|
| ٧   | الفصل الاول: الاحداث الكبرى في فلسطين ١٩٣٧ – ١٩٣٧ |
| ٧١  | الفصل الثاني: بين بفداد وبرلين ١٩٤٧ – ١٩٤٧        |
| 119 | الفصل الثالث : هكذا ضاعت فلسطين                   |
| ۲۸۳ | خاتمة                                             |

حقوق الطبع محفوظة



الطبعة الاولى ايار (مايو) ١٩٧٥

## تعرقه

لقد كان واضحا في أذهان راسمي المخطط الصهيوني الاستعماري ان ميدان فلسطين لم يكن سوى مركز لتجمع قوى عالمية هدفها الانطلاق والتوسع في احتلال الاراضي على مراحل مقررة وموقوتة ، لانشاء دولة كبرى تكون بلا حدود وبدون عرب على حساب الوجود العربي ، لذا ومع ان قضية فلسطين قد وقعت على كاهل الشعب الفلسطيني ، الا ان الامة العربية بأجمعها كانت على استعداد للمشاركة بنصيبها في المعركة المقدسة ، لادراكها الخطر الذي يهدد الجميع ، وتأكيدا للتلاحم العضوي في المصير المشترك .

كان فوزي القاوقجي واحدا من ابناء هذه الامة الذين ظهروا في الوطن العربي في التاريخ المعاصر خلال الفترات المثيرة من انبعاث الشعور بالقومية والحربين العالميتين وما تخللهما من حركات تحررية ، وقد اعتلى مسرح الإحداث على صهوة جواد شاهرا السيف على غرار الفرسان في العصور الغابرة ، يقاتل في كل ارض عربية طغى عليها الاستعمار ، منذ أن وعى الفكرة العربية وهو لا يزال ضابطا في صفوف الجيش العثماني الى بداية الحرب الاولى ، ورغم ايمانه الصادق بوجوب منح العرب كيانا استقلاليا الا انه لم يتخل عن التزامه بالوحدة العثمانية . وبعد الحرب كيف اهدافه وفقا للاوضاع الجديدة فخدم في صفوف اول جيش عربي نظامي . وفي معركة ميسلون ١٩٢٠ كان احد الامثلة النادرة حيث عاد ومعصف ضباط طيران اسرى من الفرنسيين .

وتحت القناع الواقي وهو المركز الرفيع الذي كان يشغله في الجيش الفرنسي بعد الاحتلال ، كان اعلانه لثورة حماة التاريخية ١٩٢٥ قد ضمن اشتراك فئات الشعب السوري كله من حضره وباديته ، وكان لهذه الثورة الفضل في عدم تمكن المستعمر من القضاء على ثورة جبل الدروز وجعلها ثورة عامة تشمل معظم البقاع

السورية ، وقاد الثورة ما يقارب ثلاث سنوات بنجاح ، بصفته قائدا عاما للغوطة ولشمال سورية ، وكبتد الفرنسيين خسائر كبيرة مادية وكان آخر من ترك ميادين الثورة عام ١٩٢٧ .

وظل مشردا عن سورية حتى عام ١٩٤٧ ، فأقام في المملكة العربية السعودية بضع سنوات اتيحت له فرصة الشاركة في بناء القوات العسكرية الحديثة ، وعاد الى بغداد عام ١٩٣٢ ليصبح معلما للفروسية واستاذا لتدريس الطوبوغرافيا في الكلية العسكرية في بغداد ، وكان يحمل رتبة رئيس خيالة في الجيش العراقي .

وفي أواسط حزيران ١٩٣٦ قاد حملة من المتطوعين عبرت بادية الشام في مفامرة بارعة لتنجد الثورة الكبرى في فلسطين ، مما أنهك القوات البريطانية والحأها الى طلب الهدنة . وكان قبول الهدنة براي القاوقجي بداية كارثة ١٩٤٨ وقبع من جديد في العراق يترقب طلبا عربيا جديدا ومفامرة أخرى ضد المستعمر، فقاد فريقا من المتطوعين السوريين والفلسطينيين والعراقيين في حرب العراق عام ١٩٤١ ضد بريطانيا ، فسجئل انتصارات لم يسجلها الجيش النظامي .

وظل بعيدا خلال سنوات الحرب ، حيث اضطرته الظروف ، مع فئات عربية اخرى ، الى اللجوء الى المسكر الآخر في النزاع الدولي ، الا ان الامل بالحصول على مكاسب للقضية العربية في تلك الفترة لم يكتب له النجاح ، وبعد انتهاء الحرب عاد من جديد الى الشرق العربي حيث كانت القضية الفلسطينية قد بلغت مرحلة خطيرة ، فعهدت اليه جامعة الدول العربية عام ١٩٤٧ بقيادة فريق من قوات انقاذ فلسطين ، ضمن شروط فرضتها سياسة الحكومات العربية والزعامات العربية ولسطين ، ضمن شروط فرضتها سياسة ومشاكل رافقت ولادة جيش حينذاك ، رغم تقديره ما ينتظره من صعوبات ومشاكل رافقت ولادة جيش الإنقاذ ، حتى تم دخول الجيوش العربية فزادت حدة المصاعب والخلافات ، ورغم وجود الهدنة رسميا ظلت المعارك تدور على جميع مراكز جيش الانقاذ في ظروف حرجة وخطرة ، وكان على استعداد للنجدة مرارا وبنجاح في غالب الاحيان ،

وبعد نهاية المرحلة الاخيرة والمؤلمة لحرب فلسطين قرر الانسحاب من على المسرح والعيش بهدوء في ما يشبه العزلة ، مظهرا عدم قدرته واستعداده اخضاع اهدافه للظروف والاوضاع القائمة . ومع ان عملى هد انتهى الا انه كان على استعداد ليبعث توجيهاته ويقدم النصح والارشاد لكل عسكري يتوسم فيه الخير للقضية العربية .

والمذكرات التي دو"نها القاوقجي على مراحل ، ليست بالمعنى الدقيق ترجمة لحياته ، بل مجموعة وقائع وخواطر وملاحظات ، اقتطعها من اختبارات طويلية وتجارب نضالية عميقة في موضوع القضية العربية عموما وقضيه فلسطين

خصوصا . وهي تستند في مواضيعها وحوادثها على وثائق رسمية مسن تقارير وبرقيات ومراسلات وخرائط كان كل ما غنمه في الميدان الحربي وقد مها بتواضع الى مركز الابحاث في منظمة التحرير الفلسطينية لتكون في متناول الجهات العلمية التي تبغي الحقيقة .

في الجزء الاول من المذكرات (التي نشرتها دار القدس بتكليف من مركسن الابحاث) يتناول القاوقجي أحداث القضية العربية التي عايشها في الفترة ما بين الابحاث ويتابع القاوقجي ، في الجزء الثاني من مذكراته ألتي تنشر هنا تحت عنوان «فلسطين في مذكرات القاوقجي» ذكريات الكفاح العربي في فلسطين ونتائجه في الفترة ما بين ١٩٣٦ - ١٩٤٩ . وفي هذه المذكرات يظهر القاوقجي ايمانه بالشعب العربي وبطولاته وأمجاده وانتصاراته . ويكشف بأمانة الى جانب التضحيات والبطولات اليد الخفية التي تسير السياسة والاخطاء التي يمكن ان يستوحى منها العبر والدروس . وهو يظهر ثقته بالشعب العربي وانه ما دخل حربا ضد الطفيان الاستعماري الا وانتصر ، الا انه عندما تحولت هذه الطاقات السي جيوش نظامية بقيادة اسماء ضخمة وأسلحة حديثة خسرت معاركها ، وان تكرر الفارك بمثل هذه القيادات معناه تكرر الفشل . وبصراحة تبلغ حد الاتهام ، يظهر القاوقجي قلة اهتمام الزعامة لانها لم تعمل على الاستفادة من القوى المقاتلة .

وفي تدوينه لحوادث الجهاد العربي في فلسطين كان يشعر بالالم ، وهو على يقين ان من سيقراها سيتألم من موقف الزعماء عسكريين وسياسيين ، لانهم لم يكونوا على مستوى المعركة ، فهم لم يدخلوا المعركة وكانوا حقا ينوون القتال ، وهو يقصد بعض الزعماء لانهم لم يعملوا على انجاح القوات المتطوعة بل سعى بعضهم لاضعافها ، فالشعب العربي وحده كان يقاتل ، بينما قادته وزعماؤه يتقاتلون .

وكان القاوقجي لا يزال مبهوتا من وقع الكارثة حين كتب الجزء الاخير مسن مذكراته عن فلسطين عام ١٩٥٠، وبمرارة بلغت اقصى حدها يقول: «لم يعرف التاريخ ارضا غالية مقدسة ضاعت بأرخص مما ضاعت فلسطين» . كان يشعر أن قسي الكارثة لغزا بعد ما كانت عليه الجيوش من العدد والمعدات وما كانت عليه الصهيونية من ضعف ، ويدلل على ذلك بقوله : «لو كان لليهود تلك القوة الهائلة أو لسو أن الجيوش قاتلت ما وسعها القتال فعلا ثم خرجت محطمة لهان الامر الغريب . . بل وخرج العرب وهم يتسابقون في استجداء هدنة دائمة على انفراد دون أي داع أو باعث مبرر ، وزاد الامر بلاء ، كارثة اللجوء بالنزوح . . أمر يستحيل تعليله الا بكلمة واحدة ، فقدان الرؤوس الكبيرة بين الكبار المسؤولين ، الكبيرة بالعقسل والعقيدة والانفة والاخلاص» . وبرأيه أن الهزائم والنكبات على اختلافها في الامم الحديثة تكون عبرة ودرسا وحافزا لخلق انتصارات جديدة وباعثا على انشاء نهضة جديدة و«حين تكون الكارثة درسا نستطيع القول أن فلسطين لم تذهب» .

والواقع انه يصعب تقييم الدور الذي لعبه القاوقجي ، وهي صعوبة تواجه كل دراسة تتناول دور الشخصيات في التاريخ ودراسة دوافعها وظروفها ومؤهلاتها واساليبها ومنجزاتها الرئيسية ومدى تأثيرها ، وقد شهدت التجربة العربية عددا من الشخصيات القيادية اتاحت لهم الإحداث فرص الظهور وان كان قليل منهم كانوا على مستوى الإحداث ليلعبوا أدوارا بناءة . والامر الاصعب هو عرض الصورة الحقيقية لرجل تضاربت حوله الروايات والآراء ، وخاصة انه قد اطلقت خلفه شتى الدعايات روّجها بعض السياسيين ، وكان ذلك امرا عاديا بالنسبة له كلما خرج من معركة وكسب سمعة ، وذلك بقصد اضاعة شخصيته والتقليل من اهمية عمله وتضحياته . وقد لا يمكن الخروج من مذكراته بتقييم مجرد للوقائع لان تجارب واتصالاته ومعرفته الشخصية جعلته يتقبل آراء ذاتية ويصدر أحكاما قد لا تنجو

كل ما يمكن قوله ان القاوقجي ، كان يتحلى بالشجاعة والثقة ورباطة الجأش، الى حد اللامبالاة بالمخاطر ، وفوق كل شيء تمتعه بعنصر المفامرة الذي لا تقف المامه عثرة ، بحيث كان يبدي استعدادا للاقدام على مجازفات وصفها البعض انها مجازفات تجاوزت الوعي والحكمة ، وهي مفامرة لم تكن نتاج انتهازية ، بل نتاج المانه بجدوى فعالية العمل ، اذ لو كان سياسيا انتهازيا ، لتمكن من بلوغ اعلى المانه بجدوى فعالية العمل ، اذ لو كان سياسيا انتهازيا ، لتمكن من بلوغ اعلى المانه بعدوى من ان يلعب دورا كبيرا في السياسة العربية ، او لحصل على منافع مادية ، وخاصة انه كان يتمتع بصفات خاصة كالشجاعة الادبية والقسوة البدنية وتوقد الذكاء ، ولكنه عجز عن التفاهم مع الآخرين فأحجموا عن التعاون معه واتهموه بأنه لم يكن يحسب حسابا للنتائج الخطرة المحتملة لمفامراته ، وانه كان يرى أن العنف هو الوسيلة الفعالة لتحويل الافكار الى أفعال .

ومركز الإبحاث ، الذي يسعده ان يحتفظ بكافة اوراق القاوقجيي ، حين يتقدم لنشر هذه المذكرات انما يقدمها ضمن الجهود المبدولة في التحري عن الحقيقة واقتناصها من منابعها الموثوقة في تدوين حوادث القضية الفلسطينية وتطوراتها وما أحاطها من ملابسات، بصيغة مجردة عن كل تحريف وبدون اعتبار للرغبات . وكانت نتاج جهد طويل ، بذل للتحقق من المذكرات ومقارنتها بمفكرات ويوميات قديمة ووثائق اصلية حفظت كاملة في قسم الوثائق، مع الاحاطة بملاحظات متفرقة عرضها صاحب المذكرات في مقابلات عديدة جرت في العام الماضي، والامل ان تكون فصول الكتاب بمجموعها مترابطة لعلها تلقي بعض الضوء على فهمنا لخفايا القضية الفلسطينية .

ويلفت المركز نظر القارىء الى انه ، على تقديره الشديد لهذه الوثائيق ولاهميتها، لا يتحمل مسؤولية ما جاء في المذكرات من افكار أو أخبار أو ملاحظات، شأنه في ذلك شأن كافة المذكرات والمنشورات الوثائقية التي سبق للمركز أن نشرها

في السنوات العشر الماضية ، لان صاحب المذكرات ، اية مذكرات ، هو وحده المسؤول عما تحتويه مذكراته من وقائع وآراء قد لا تتفق مع ما يحمله آخرون (من سياسيين ومن مؤرخين) من آراء وما يعتقدون انه وقائع تجاه احداث واجراءات عامة حفل بها تاريخ فلسطين في السنوات الماضية ، وينحصر دور مركز الابحاث، في هذا المجال ، بجمع المذكرات وتنسيقها وتبويبها وتحريرها ، ونشرها في هذا الكتاب ، دون تبن كامل ، بالضرورة ، للمضمون .

د. خيرية قاسمية

## الفصّ ل الأول

### الأحداث الكبرى في فلسطين (١)

1944-1947

لا أرى لزوما لشرح قضية فلسطين ، والتحدث عنها . أذ أنها مع ما كتب عنها من التقارير العديدة ، والنشرات الكثيرة وغيرها ، لم يبق فيها خافية يجهلها حتى أبسط الطبقات في الامة العربية ، وتتلخص هذه المأساة الفلسطينية بسأن بريطانيا تحت ضغط عوامل الحرب العامة ، التي أصبحت حياة الانكليز فيها معرضة للخطر ، ضحكت على العرب بعهود قطعتها لهم ، في الوقت الذي صرحت لليهود بوعود أخرى ، فتعهدت في الاولى أن تكون فلسطين عربية ووعدت اليهود في الثانية بوطن قومي لهم في فلسطين ، فاستغلت بذلك دماء العرب، واستثمرت أموال اليهود وأقلامهم لمصلحتها الخاصة ، وحقيقة الامر أن بريطانيا تريد فلسطين لا عربية ولا صهيونية ، بل بريطانية محضة ، وذلك بأن تكون القاعدة التي تسيطر منها على الجزيرة العربية ، وما يمر منها من الطرق المهمة الى الهند ، ولتجعل من حيفا والعقبة مصب بترول العراق في قلب هذه القاعدة الحصينة ، ولتجعل من حيفا والعقبة جناحين حصينين لقنال السويس ، ولتقيم في فلسطين مركزها البحري في مصر ، لدرء الإخطار عن العمود الفقري في جسم يتعاون مع مركزها البحري في مصر ، لدرء الإخطار عن العمود الفقري في جسم يتعاون مع مركزها البحري في مصر ، لدرء الإخطار عن العمود الفقري في جسم الامبراطورية البريطانية ، فيصبح بذلك البحر الإبيض والاحمر وجزيرة العسرب تفوذ هذه المراكز المنيعة ،

فتمسك العرب بعهود بريطانيا المقطوعة المستندة على شرفها ، وتمسك اليهود

دوتنت مادة هذا الفصل في منفاي بكركوك بين كانون ثاني - تموذ ١٩٣٧ .

بوعود بريطانيا كذلك . اصطدمت العرب واليهود بالسياسة البريطانية في فلسطين فأصبحت منذ السنة الاولى التي تلت الحرب مسرحا ، تقع فيه الضحايا مع مطلع كل شمس وتحولت الاراضي الفلسطينية المقدسة ، والتي عثرفت طيلة الحكسم العثماني بالوداعة والسكينة ، بركانا يتلظى بنيران الثورات والقلاقل ، وبحيرة من الدماء البريئة بفضل سياسة بريطانيا الخرقاء .

اما الشعب الفلسطيني الواثق من مشروعية قضيته ، فقد كان معلقا كل آماله وواضعا كل ثقته في عدل بريطانيا وشرفها ، مما حددا به أن يستنكر ، باحتجاجات وأحيانا بلسان وفود يرسلها ألى لندن ، السياسة البريطانية فـــى فلسطين . ولكن لم تثمر هذه المحاولات ، وتمادت بريطانيا بتمهيدها الطغيان الصهيوني الدولي بقوة الحراب من جهة ، وقوانين تسنها من جهة أخرى ، تكبل بها العرب وتلجئهم الى بيع الاراضى . فاضطر الفلسطينيون الى الدفاع عــن حوزتهم المقدسة ، وعن حياتهم بثورات قاموا بها حينا بعد حين ، حتى بليخ مجموعها سبع ثورات ، سفكوا خلالها الدماء الزكية البربئة ، وتكبدت البلاد من جرائها الخسارات الفادحة بالاموال والانفس . يكفى هذا لاعلان فشيل السياسة البريطانية ، وعدم امكان تنفيذ سياسة الوطن القومي الصهيوني في فلسطين . ولكن تفابي الانكليز ، وأمعنوا في الارهاق ، وامتلأت نفوسهم غرورا ، فازدادوا طغيانا حتى أصبحت هذه البلاد ، التي لم يحدث فيها خلال الحكم العثماني كله حادثة اضطراب واحدة ، بالرغم من بسالة وشجاعة اهلها ، بحيرة من دماء . وهم الذين فرحوا بالعهد البريطاني الجديد مؤملين منه تأمين الاستقلال والحريقة والرفاهية عن يد الحليفة البريطانية . فأضحوا يترحمون على العهد العثمانيي الزائل ، ويتمنونه من جديد . وكانت بريطانيا ترسل لجان التحقيق ، تحقق في كل ثورة او اضطراب يضطر اليها العرب . وتنتج هذه مئات القتلى والجرحى ، وألوف المساجين . ومن المحقق ان جميع تقارير هذه اللجان كانت تبين الاجحاف والظلم اللاحقين بالعرب ، وتقدم النصائح للحكومات البريطانية بلزوم انصاف العرب حسب العهود التي قطعت لهم . كما انها تبين أن الوطن القومي الصهيوني لن يتم الا بقوة السلاح . ولكن كانت تذهب جميع هذه التقارير سدى ، كما تذهب جهود العرب . أما الاقطار العربية فلم تكن تظهر اهتمامها كما يجب بقضيـــة فلسطين ، خلا مظاهرات وبعض احتجاجات تقوم هنا وهناك . أذ بينما كانت الصهيونية تستخدم جيش بريطانيا في فلسطين ، ورجالات الادارة فيها تسمح لجلب المهاجرين من اليهود بصورة شرعية وغير شرعية ، اضعاف ما هو مقرر ، ويستوردون الاسلحة سرا وعلانية . كما انها كانت تعمل على نيل عطف اليهود في العالم ، مستفيدة بأموالهم ونفوذهم لتأمين الوطن القومي . وتجعل بذلك قضية فلسطين قضية جهود عالمية ، كان العرب لا يبدون اي تعبير ؛ فنجد والحجاز كانتا واقفتين الموقف الحيادي من فلسطين ، والعراق لبعده كان يكتفى بالاحتجاجات

في الصحف ، وببعض المساعدات المالية الطفيفة تقدمها لها . أما سورية ، التي اصيبت ببلاء لا يقل خطورة عن مصاب اختها فلسطين ، فكانت لا تستطيع اكثر من بعض المظاهرات التي يقع فيها احيانا عدد من القتلى والجرحي، والاحتجاجات. وشرقى الاردن كانت دوما حصنا منيعا لعزل فلسطين عن سائر العالم العربي ، وتحرسها تحت اشراف وقيادة الساسة والضباط البريطانيين ، الذين بيدهم وحدهم كل مقدرات شرقى الاردن . وكان هذا الموقف العام يجعل فكرة المقاومة المسلحة مستحيلا . حتى التحدث بها كان في نظر رجالاتنا المفكرين (جنون) . والموقف نفسه هو الذي جعل الانكليز والصهيونية يعتقدون أن لا معارض يعترض تنفيذ سياستهم في البلاد . بل دفعهم هذا الى الاسراع في اقامة الوطن القومي الصهيوني قبل حلول الوقت المقرر عندهم . فاستخف الانكليز بحلـول العرب ، وتناسوا تاريخهم ، حتى اصبحوا لا يرون اي محذور في اطاعة الصهيونية، وتنفيذ مأربها على أعين العرب كافة . توالت الفجائع ، ودامت المصائب في فلسطين ، البلاد المقدسة العربية الاسلامية المسيحية ، وأصبح الخطر على حياة العرب من حليفة العرب بريطانيا العظمى ، التي تعقد كل يوم محالفة حديدة مع هذه الاقطار العربية : العراق \_ الحجاز \_ مصر . ولقد طفح الكيل ، ولم يبق الا مغامرة يقوم بها رجل من العرب ، يزيل الاوهام ، ويحطم الحواجز التي عزلت فلسطين عن شقيقاتها ، ويرجع بريطانيا الى صوابها ، ويجعل من قضية فلسطين الموضعية قضية عربية عامة ، كما جعلها الصهيونيون قضية صهيونية عامة .

كانت قضية فلسطين تشغل فكري دوما ، وتقلق بالي . فاقترحت لاول مرة عام ١٩٢٩ ، وأنا في الحجاز ، اعداد منهاج للدفاع المسلح عنها ، يكفل سلامة العرب فيها ويجعل لها في خارجها دعائم عربية قوية . طلبت لتنفيذ هذه الخطة ، ولكن حال دون تحقيقها طلب الانكليز لجنة فلسطينية للمفاوضة في لندن .

وكان قلقي يزداد بازدياد حوادث فلسطين ، وطغيان الصهيونية والإنكليز فيها . فذهبت وأنا ضابط في الجيش العراقي مأذونا الى فلسطين عام ١٩٣٤ ، وتم واقترحت خطة واسعة النطاق نسعى لاعدادها ، على أن تنفذ عند الحاجة . وتم الاتفاق على كل شيء . ولكن مع الاسف لم يقدم احد على اعداد ما اتفقنا عليه . فسافرت الى القدس مرة ثانية في عام ١٩٣٥ . وكانت يومئذ حالة سورية تدعو الى القلق الشديد من أعمال الفرنسيين فيها ، التي وصلت الى حد لا تطاق معه الحياة . فوضعت خطتين لثورتين في سورية وفي فلسطين على أن تنغذ الواحدة تلو الاخرى ، وعلى أن تتجنب اي حادث يجعلنا نجابه الدولتين في آن واحد . وكان القرر ان نبدأ بسورية اولا ، لاسباب كثيرة . حتى اذا انتهينا من مشروع مورية وبقيت حيا ، اتخذنا منها قاعدة لتنفيذ المشروع الثاني في فلسطين على شكل أقوى وأعم . وكان لهذا المشروع أدوار ، أشرع بالدور التمهيدي منه وأنا

في بغداد . فعدت اليها ، وشرعت في اعداد الدور التمهيدي ، وتقدمت فيه تقدما محسوسا وبنجاح تام دون أن نصادف ما يعكر علينا سير الخطة . وبينما انا في اعمالي التمهيدية هذه اقتضى سفري الى القدس مرة اخرى للتفاهم على بعض تفصيلات ضرورية . فذهبت اليها بنيسان ١٩٣١ . فتم في هذه التفاهم على كل شيء ، وبصورة جدية . ونحن لا نزال على قرارنا الاول بترجيح سورية اولا ، حيث ان الاضراب في سورية قد بدأ ، وكان خير وسيلة نتذرع بها للثورة ، ولم يكن احد مطلعا على هذه القررات سوى خمسة اشخاص من سوري وفلسطيني .

أخذت أسارع في اعداد مشروع سورية مع تطور الحالة في دمشق . ولكن لم أستقر في بغداد اياما ، حتى فاجأتني حوادث فلسطين في الشهر نفسه ، واجذت تتطور بسرعة ، فحاولت تحديد حوادث فلسطين ، لكي نتمكن من تنفيذ مشروع سورية ، ولكن الحوادث التي استفحلت ، جرفت مجهودنا ، ولم يعد بامكان اي رجل الحيلولة دون حوادث فلسطين او تجنبها . ومن حسن الحظ ان اضراب سورية الذي استفحل أمره بعد ١٥ يوما قد الجـا الافرنسيين الى طلب وفد للمفاوضة في باريس ، على اساس عقد معاهدة تضمن للسوريين أمانيهم . فتوقف الاضراب . وكان الافرنسيون قد شعروا من جهة بترتيبات الثورة ، التي أخذت تعم شمالي سورية ، ولم يكن موقفهم في أوروبة من جهة أخرى يسمح لهم بارسال الجيوش من جديد الى سورية لقمع ثورة تقوم فيها مجهولة العواقب. فقررنا عندئذ الالتفات الى تنفيذ خطة رقم ٢ ، وبدأت بالاستعدادات أوائل شهر حزيران . وفي الواحد من شهر آب ١٩٣٦ كانت قوافل المجاهدين من العسراق وجبل الدروز وجبل لبنان والشام وحمص وحماه في طريقها الى نقطة التجمع العام الاخيرة ، في ميدان الجهاد في فلسطين ، وفي الخامس والعشرين من آب أطلقت اول عيارات نارية من هذه المفارز على الطائرات الانكليزية في جبل جريش وأسقطت منها طائرتين .

#### \*\*\*

كنت كثير الثقة ببسالة الشعب الفلسطيني ، وعلاوة على شهرته التاريخية التي يتمتع بها ، خاصة في مناطق نابلس وغزة والخليل ، كنت قد خبرت جنوده بالفعل ابان الحرب العامة وخلال الدولة الشريفية في سورية ، حيث كنت على رأس سرية من جنود فلسطين اتت بأعمال باهرة ، ولكن كانت تساورني بعض الشكوك من جهة أخرى لانقطاعهم عن التدريب العسكري منذ الحرب العامة ، أذ لم يتح لهم تأليف جيش ، كما أن عدد ضباطهم كان قليلا جدا خلاف سوريسة والعراق ، وكنت عالما أننا سوف نجابه جيشا انكليزيا حديثا بعدده وأسلحت والعراق ، وكنت عالما أننا سوف نجابه جيشا أنكليزيا حديثا بعدده وأسلحت الليكانيكية ، لذلك كان أول ما فكرت فيه أن أكون مفرزة من الجند النظامي ، تكون

نواة ومحورا للمعارك التي سنخوضها . كما اني لم اغفل عن ضرورة استخدام الثوار السوريين الذين رافقوني في الثورة السورية ، واختبرتهم في المعارك مع الجيش الافرنسي الميكانيكي . كما اني بدأت عملي بالتحري وبقيد الجنود العراقيين الذين اتموا خدماتهم في الجيش وفي صفوفه المختلفة . وكان لا بد لي من وسطاء ـ اخفاء لاثري ـ ممن أعتمد عليهم في مثل هذه المهام ، ليقوم كل منهم في ناحيته الخاصة بالتفاهم والاتفاق مع من يكونون اهلا لهذه المهمة . وكان بطل هذه الصفحة العريف ناجي ، الذي كان فعالا في المدرسة العسكرية ، حيث كنت معلم الفروسية فيها .

بدأت تأليف هذه المفرزة وتنظيمها تدريجيا طبق المرغوب . كما أني ارسلت اخي ظافر الى دمشق وعمان ، ليقوم بدوره هناك بتقديم التعليمات اللازمة للمفارز السورية ، لتأليفها وتنظيمها في مراكز سورية وشرقى الاردن ، وفي العراق ، طبق الخطة المرسومة . وبينما كانت اعدادات التجنيد تجري كان علينا استطلاع الطرق الواجب اتباعها ودرس الاراضى والترتيبات التي اتخذت من قبل حكومة شرقي الاردن والتي يشرف عليها (ابو حنيك) تجاه الحدود السورية والعراقيـــة والنجدية ، وعدد الدوريات وأنواعها (سيارات مسلحة ، الهجَّانة والخيالة والطائرات) وقواتها وأوقات حركاتها . ودرس ما اتخذ من ترتيبات على ضفتي نهر الاردن كذلك ، وعلى حدود فلسطين الشمالية ، كي نكون على بصيرة تامة ، ولنتخذ ما يلزم لاجتياز هذه الترتيبات المتخذة من قبل العدو بنجاح . وكان أصعب ما في الامر استطلاع طرق الصحراء الواقعة ما بين العراق وسورية ونجد وشرقي الاردن خلال شهري حزيران وتموز ، حيث يندر وجود الماء في الصحراء ، التي يتراوح عرضها الثمانماية كيلومتر . وكان لا بد لنا كذلك لانجاح هذا المشروع من الحصول على أمهر الأدلاء خبرة ، وأوسعهم معرفة واطلاعا . وقد جعلت مهمسة استطلاع طرق الصحراء ودراسة الترتيبات على عاتق اخي ظافر . واستدعيت اخوانا لي من بدو شمر، وأرفقتهم به ، فانطلقوا بسيارتي الخاصة لتحري الأدلاء. وبعد جولات قاموا بها في جنوبي العراق وشماله وغربه ، جلبوا الى خيرة من عرفت الجزيرة من أدلائها . وكانت طرق السيارات وطرق انابيب بترول العراق قد فتحت على أيدي هؤلاء . وبعد الاتفاق معهم شرعوا يجوبون وديان الصحـــراء وحزونها وسهولها . فكان اخي ظافر يسجل على مخططات الاتجاهات التي عليه سلوكها في الوديان والسهول ، ونقاط المياه التي لم تجف بعد ، ومن عليها من القبائل ، والمسافات ، ونوع الاراضي من رملية او صخرية . وقد قطع في تجولاته العديدة اكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر في صحاري العراق ونجد وسورية وشرقي الاردن . وكان هناك مسألة حيوية وهي مسألة تدارك الاسلحة والعتساد بأثمان ملائمة . وقد أنطت بصديقى النوري ابن مشعل باشا الجربا من قبائل شمــر البحث عنها . وقد قام بدوره بجولات من حدود سنجار الى داخل الكويت الى حدود نجد ، حيث اتاني بتقرير مفصل عما يمكننا الحصول عليه منها . وكانت

تجري كل هذه الاعمال بسرعة واتقان وكتمان شديد . وأخذت تتطور اضطرابات فلسطين في هذه ألآونة الى شكل مربع ؛ حيث بدأت تنشب بعض المعارك البسيطة هنا وهناك . وأخذت الاضطرابات تعم انحاء فلسطين ، والانكليز جادون فلم مكافحتها واخمادها داخل حدود فلسطين . واتسعت التشكيلات عندنا في العراق وفي سورية وفي شرقي الاردن ولقد جمعت المجندين العراقيين في جزيرة في نهر دجلة حيث يكثر فيها الاجتماعات والنزهات وكان هؤلاء الجنود قد نظموا بشكل حظائر يقودها عرفاء وتمكن كل عريف من ان يأتي بحظيرته الى مركز الاجتماع من طريق خاص عين له ، وفي وقت معين حدد له . وتم الاجتماع وخطبت فيهسم مينا لهم شرف مهمتهم التاريخية ، التي سوف يقدمون عليها . فكان الحماس والوطنية تمال نفوسهم ، ولقد أبنت لهم ان المطلوب منهم النظام والطاعة والكتمان وأخذت عليهم عهدا بذلك ، وكان هذا اول اجتماع تم على شكل يسر .

وأخذت الشائعات المختلفة تدور في البلدة عن وجود جماعة يرغبون الالتحاق بثورة فلسطين و وانبث على الاثر رجال التحري في كل ناحية ، يبحثون عسن حقيقة الشائعات ، وكان للسفارة البريطانية جيش خاص من التحري يبحث ليلا ونهارا للتحقق من هذه الاخبار المقلقة ، وأخذت من جهة ثانية الشبهات تحسوم حولي وكان لا بدلي من التضليل ، فعمدت الى نشر الاشاعات عن وجود قطعات من الجيش العراقي النظامي ، وعن قبائل عديدة ترغب في الالتحاق ايضا ، وأن قسما من قطاعات الجيش وبعض القبائل قد وصلت ميدان فلسطين ، وغير هذا من الشائعات التي لا يمكن تصديقها حتى ضاعت بينها الشائعات الحقيقية . وعمدت من جهة أخرى الى التودد والتقرب من مراكز الاستخبارات البريطانية المهمة . كما أنى اخذت أتظاهر بالتهتك والسكر ؛ فمن مطاعم الأوتيلات الكبرى في بغداد ، الى دور السينما ، الى النزهات الخلوية ، الى دور العائلات المتصليف بعداقتها مع البريطانيين ، وأنا لا أخلو ولا مرة من صحبة سيدة اجنبية في هذه المظاهر . فتنوعت الشائعات الكثيرة عني ، منها انني جاسوس انكليزي ، وبعضها اننى لا أصلح لعمل وطني ، وغير ذلك مما كان يسرني اشاعتها وازيد في تأبيدها.

وكان لا بد لي كذلك من أن أعمل للحصول على تجهيزات عسكرية للمفرزة النظامية من زمزميّات وحقائب وأجندة للعتاد وملابس عسكرية . فوجدت نفسي مضطرا لتوسيط من يتمكن من الحصول على هذه التجهيزات من المعسكر الهندي الانكليزي بأية طريقة كانت ، مبايعة أو سرقة . فتم لي ذلك على الطريقتين ، فجمعت هذه التجهيزات وأودعتها في بساتين أمينة .

وكان لا بد لي من الاسئلة من الجيش ، حيث قرب وقت العمل ، ولكي تتم استقالتي بدون ضجة ، عمدت الى تبرير عدر انتحله لأظهر امر استقالتي طبيعيا ، وقبل أن أقدم على الاستقالة اردت الاستفادة من القواعد الحديثة التي وصلت

الى المدرسة الحربية حديثا للرمي ضد الطائرات ، فأعددت ما يجب لها مسن الادوات ، ووزعتها على عرفاء المفرزة ، حيث يقوم عريف بتدريب حظيرته عليها في الاسبوع كرتين ، فاتخذت يوما اختلافا تعمدت اثارته بيني وبين أطباء عراقيين عذرا لتقديم استقالتي ، ثم راجعت الهاشمي حيث كان رئيس الوزراء ، وصارحته بما عزمت عليه ، ولما تأكد من عزم لن أنثني عنه وافق على الاستقالية ، وتمت بصورة طبيعية ولكنها لم تخل مع ذلك من كثير من التقولات .

ازدادت المراقبة علي حيث اصبحت داري محاطة برجال التحري ، وكما ازدادت مراقبتهم لجنودي ، وقد قبض على سبعة منهم فاستجوبوا ، واوسعوا ضربا لحملهم على الاقرار ، ولكن لم يعترف احد منهم بشيء وظلوا في السجن ، وطلب من كل منهم كفالة قدرها خمسون دينارا ، لقاء اخلائهم ، فلم يكن منا الا ان نقدم من يكفلهم من رفقائهم المجندين فتم ذلك واخرجت الكافل والمكفول وبقية الجند من بغداد ، حيث وضعت الفصيل الاول في كربلاء ، والثاني في النجف ، والثالث في الكوفة مع عرفائهم الذين زودتهم بتعليمات شديدة يتبعونها ، وبقوا في سراديب هذه المدن ولم يخرجوا منها الا يوم السفر .

اخذت أتقرب من رجال الاستخبارات الانكليز، وأتودد اليهم . وكنت تعرفت على بعضهم سابقا . واخذ احدهم ، وكان أهم شخصية استخباراتهم ، يتظاهر لى بالاهتمام بقضية فلسطين . وكنت كذلك أبين له أن قضية فلسطين عليي وضعها الحاضر هي وصمة سوداء في تاريخ بريطانيا الحديث . ولولاها لكانت العرب تثق كل الثقة بها . ولكن قضية فلسطين أثارت الشكوك في نفوس العرب من نية الانكليز ، وفاتحني ذات يوم قائلا : أن الاشاعات تدور كلها حول عزمك على السفر الى فلسطين ، ولم يكن لاستقالتك سبب غير هذا العزم ، ولكن صداقتي معك تدفعني لان أنصحك ؛ يجب أن تعلم أولا أنك تحت مراقبة انكليزية شديدة. واعلم انه يصعب عليك كثيرا الوصول الى فلسطين مع الترتيبات المتخذة على حدود شرقي الاردن وداخلها ، وعلى ضفتي الاردن . وهب انك اجتزتها كلها ودخلت فلسطين ، فهناك تجابه جيشا الكليزيا قويا قابضا على ناصية البلاد . واذا نجوت على فرض ، فليس لك ملجأ تلجأ اليه . فأجبته بأنني أذا عزمت علي اللهاب الى فلسطين وقتال الانكليز فيها فلا يهمني بعد ذلك اذا مت او بقيت مسجونا طيلة حياتي فعلى كلا الحالتين أكون قد قمت بواجب لبلادي . ولكين الذي يمنعني من الذهاب هو خوفي من اتفاق فرنسة وانكلترة للقضاء على سورية وفلسطين وشرقى الاردن ، فنكون أضعنا البلاد بدون أن نتمكن من قهر أعدائنا. فهذه هي الفكرة التي تمنعني من الاقدام على قتال الانكليز في فلسطين . فقنع بهذه الفكرة ، وقال : ثق أن ما تتصوره وأقع لا محالة ، أذا أشتركت بقية الاقطار العربية في الاعمال المسلحة ضد بريطانيا . ومن جوابه هذا أيقنت أن الحيلة قد انطلت عليه . وبعد ايام اجتمعت به فقال لي : ان الانكليز مهتمون بأمرك ، وانهم

مستعدون لايجاد عمل لك ان شئت في مصر او في شرقي الاردن ، فتظاهسرت بالفرح الشديد وشكرته ، وحافظت على صلتي به وثابرت على التظاهر بالتهتك ، مما سبتب انتشار الشائعات الكثيرة بحقي ، والتي اتخذت منها ستارا أواصل من ورائه العمل ليلا ونهارا لانهاء دور الاستعدادات ، وكنت أفكر أن يكون لي مفرزة بدوية غير المفرزة النظامية ، فبعثت الرسل الى القبائل اتتني ببعض الرجال من القبائل المطلوبة ، وبعد التحدث اليهم كل بمفرده ، صرفت النظر عن تشكيل هذه المفرزة ، لما تتطلبه من النفقات الباهظة من جهة ، وتخوفي من اخلالهم بالنظها وبالأمن اللذين جعلتهما شعاري في هذه الثورة .

اخذت الحوادث في فلسطين تفتر قليلا ، وكذلك الحماس في العراق وفي سورية اخذ بالفتور ايضا .

راجعت الهاشمي فيما اذا كان في استطاعته مدتا بشيء من الاسلحة التي جمعت من قبائل العراق الثائرة . وبعد محاولات ومناقشات طويلة تم الاتفاق على امدادي بمئة وثلاثة عشر بندقية ، كما اني تعهدت بدوري له أن أجلب السيارات من شرقي الاردن لنقلها من العراق الى هدفنا . وكان يرى عدم امكان النقل بدون أن يكشف الانكليز امرها . ولكنه ترك لي الامر . وخصصت هذه الاسلحة لتسليح المفرزة العراقية . وبعد تدقيق ما لدينا من الاسلحة في المستودعات المختلفة ، وجدت اله ينقصني العتاد الالماني والعثماني . وحيث انه لم يكن لدينا متسع من الوقت لتأمين هذا النقص بالمخابرات بواسطة الرسل ، عمدت الى المخابرة مسع المراكز المختصة برقيات تجارية .

تمت الاستعدادات ، ولم يبق الا جلب السيارات من شرقي الاردن لحميل الجنود والاسلحة الموعود بها من العراق وارسلت ظافر الى شرقي الاردن لجلب السيارات على الطريق المرسوم ، فأعلمني بحركته تلفرافيا من شرقي الاردن . وذهبت بدوري لمواجهة الهاشمي في داره ، لاعلمه عن وصول السيارات الى بغداد ولاستلام الاسلحة . ولشد ما كانت دهشتي عندما فاجأني بقوله : انه لا يمكني الذهاب الى فلسطين ، لان الانكليز قد علموا بالامر تماما ، وأنه يجب علي أن أغادر بغداد الى كركوك او الموصل ، حيث أنتظر شهرا ، تكون قضية فلسطين خلاله قد حلت بالمفاوضات السياسية ، التي ابتدات والتي انتدب نوري باشا السعيد لها على ان أعيد السيارات الى شرقي الاردن ويجب أن يراها الانكليز عائدة فارغة . فيهت من هذه المقابلة التي تقضي على كل استعداداتي ، وتقلب الخطة المنظمة الى فوضى لا يمكن تلافيها ، وعبثا حاولت اقناعه ، وأخيرا قال بحزم : هذا ما يجب عليك عمله ، وتركني أنصر ف ، خرجت من منزله وأنا لا أعي من تأثير هذه الصدمة . فرأيت من الواجب عدم اضاعة دقيقة واحدة ، وأن أغامر فأرسل الجنود بهذه السيارات ، وبدون سلاح ، على أن أبرق للمراكز بتأخير تسليح بعض المفارز ،

وتخصيص اسلحتهم الى المفرزة العراقية . اجتمعت بأخي وخالصد والدليل ، وطلبت اليهم ان يكون السفر الليلة . وأرسلتهم لجمع التجهيزات وأشتريت سيارة كرسلر مستعملة قليلا ، بدون رقم تحمل لوحة الفحص ، وتوجهت بها لمحصل التجهيزات ، حيث شحنتها وسيارتي الى مركز التجمع الاول . وباشرنا في نقل الجنود تلك الليلة من مراكزهم الى مكان التجمع . ولم تأزف الساعة الثالثة بعد منتصف الليل حتى كانت القافلة في طريقها تحمل الثلاثة فصائصل الى ميدان القتال . وفي الصباح كانت احدى الطائرات تحوم فوق الموقع الذيعينته للهاشمي مكانا للسيارات . وقضيت ثلاث ليال في قلق عظيم ، اذ كانت هذه القافلة بما فيها أمر ما أخفيت . وأخيرا وردت البرقية الآتية : وصلت العائلة بسلامة . وكانت القافلة هذه وصلت الى اول مرحلة عينت لها بسلامة .

أما ما جرى لهذه القافلة اثناء سفرتها ، فاني أذكره لاظهار ما تعرضت له من المخاطرة :

تركت القافلة نقطة تجمعها غربي كربلاء ، منتصف ليل ٦ أغسطس ثم سارت متجهة نحو حدود نجد . ولم تكد تقطع مسافة مائتي كيلومتر ، حتى تعطلت احدى السيارات ، فأخفيت السيارة المعطلة ، ورجع ظافر الى بغداد ، لتدارك أوائل السيارة وداومت القافلة مسيرها الى نقطة مياه ، حيث تمكن ظافر من جلب الاوائل اللازمة ، وتصليح السيارة ، والالتحاق بالقافلة في النقطة المعينة والوقت المعين . وتابعت القافلة مسيرها متوغلة في اراضي نجد الشمالية مقدار مائتين وخمسة وسبعين كيلومترا على الطريق المرسوم . ولكن القافلة ضلَّت مساء عن الطريق ، فاتجه ظافر مع بعض اخوان له شمالا الى رؤوس المرتفعات لتحرى أنواد (H 4) ، مركز البترول . ودام تحريهم هذا حتى الصباح حيث اهتدوا بالنور . ومن هنا تمكنوا من التثبت من مكانهم ، وتعيين طريقهم . وتابعوا المسير . وكانت الرياح السموم الشديدة معاكسة للسيارات ، فنفدت المياه التي يحملونها . وأخذ اليأس يستولى على القافلة وهم لا يزالون في منتصف طريقهم . ولكنهم تجلدوا ، وتابعوا السير الى أن وصلوا حدود منطقة بركانية تقطع الجزيرة من الشمال السي الجنوب ، وهنا بدأ يتساقط وابلا من المطر ملا تجاويف هذه الاراضي الصخرية. فارتوى القوم وملأوا الصفائح وما لديهم من مستودعات الماء ، انقذهم من الهلاك. وتابعت القافلة مسيرها على خطتها المقررة ، وازدادت من الحيطة والحذر لتقربها من معمورة شرقى الاردن . وكمنت القافلة في اليوم التالي ، وأخفت سياراتها بين الادغال ، ثم ارسلت سيارتين الى الآبار المعلومة لجلب الماء مرة اخرى ، وكانت هذه الآبار ممر دوريات ابي حنيك المسلحة . ثم تابعت القافلة مسيرها الى نقطة معينة على مسافة من عمان ، وكانت هذه النقطة مكمنا ، واتصلوا ليلا مع عمان وكان كل شيء من اسلحة وعتاد وإعاشة معدا في هذا المكمن .

ووزعت الاسلحة والعتاد على الجنود ، وبدأ كل واحد بتنظيف سلاحه . وإذ بطيارة تمر فوقهم . فأخذت تحوم عليهم فكشفتهم ، وعادت مسرعة صوب عمان. وما كان من ظافر الا أن سار بالقافلة مسرعا نحو الغرب وبعد أن قطع مقدار عشرين كيلومترا ، توقف عن المسير ، وأنزل الجنود من السيارات ، واتجه بهم الى احدى الوديان القريبة ، حيث تمكنوا من الاختفاء عن أعين الطائرات . كما ان السيارات ارسلت منفردة الى نقطة معلومة . وما ان أتموا اخفاء آثارهم ، حتى ظهر عليهم سرب من الطائرات الانكليزية ، مرت من فوقهم متجهة الى المكمن الذي كشفتهم الطائرة الاولى فيه . فأخذت الطائرات تبحث عنهم على ارتفاع قريب من الارض، واستمر البحث مقدار ساعة حاولت العثور عليهم ، فعاد السرب أدراجه . كما أن غبار أرتال السيارات المسلحة المليئة بالجنود الاردنيين ، كان يسير يمنة ويسرة وأحيانا بالقرب من الكمين ، حتى عجزوا عن كشف مخابئهم . فعادوا موقنين بأن ما راته الطائرة الاولى كان سرابا . وبعد غروب الشمس تجمعت السيارات مرة أخرى ، وتابعت القافلة مسيرها على نظام خاص الى المرحلة الثانية حيث وصلوها بسلام . وبهذه الرحلة كانوا اجتازوا منطقة شرقى الاردن المعمورة بكاملها . ثـم تابعت مسيرها الى نقطة التجمع العام الاول في فلسطين بعد أن عبرت نهر الاردن من معابر درست وعينت قبلا .

ترك ظافر الجنود في هذه النقطة ، وقفل عائدا الى عمان ، فاستصحب معه السيارات اللازمة للقافلة الثانية التي أقودها بنفسي .

ازدادت في بغداد الاشاعات عني وعن ظافر كذلك ، وأنا لا ازال على ملازمة رجالات الاستخبارات من جهة ، وتظاهري بالتهتك من جهة أخرى ، ولكن كثرة سغرات ظافر الى شرقي الاردن وفلسطين وسورية التي بلغ عددها في ظرف عشرين يوما ثماني مرات بجوازات سفر ، وأربع مرات بدونها ، أثار الشكوك في نفوس رجالات الاستخبارات ، ونفوس بعض اخواني ، فخصصوا مراقبين ثابتين أمام داري ، وكان واجبهم ينحصر في تدوين ساعة خروجي من البيت ، وعودتي اليه ، وكنت قبل أسبوع جعلت خروجي من منزلي صباحاً وعودتي اليه فسي مواعيد ثابتة ، ولكي انجو من المراقبين ارسلت يوما اليهما من يفهمهما بأن لدي قافلة من السلاح والعتاد أريد ارسالها الى فلسطين ، وهي ستأتيني من حدود قلسطين ، ورغبت أن يفهمهما بأنني أعتمد عليهما كل الاعتماد ، وأطلب منهما ففلسطين ، ورغبت أن يفهمهما بأنني أعتمد عليهما كل الاعتماد ، وأطلب منهما الجواسيس ، فطلبا مهلة ، ثم رجعا فرحين بتطوعهما في هذه الخدمة الوطنية ، وكانت هذه المهلة بدون شك لاطلاع دائرة الاستخبارات وأخذ تعليمات منها عما وكانت هذه المهلة بدون شك لاطلاع دائرة الاستخبارات وأخذ تعليمات منها عما يجب عمله ، وانطلت الحيلة عليهما وعلى مرجعهما وأرسلتهما الى الموصل بعنوان يجب عمله ، وانطلت الحيلة عليهما وعلى مرجعهما وأرسلتهما الى الموصل بعنوان

اختلقته ربما قضوا في البحث عنه حتى موعد صدور البلاغ الاول عن اول معركة في فلسطين .

وفي الصباح تحركت حظائر القافلة الثانية من مراكزها في بغداد الى مكمن السيارات الواقع غربي النجف ، وفي اليوم نفسه تناولت الغداء بصحبة ظافر عند رئيس الاستخبارات ، ودعوته لتناول العشاء في الثالث والعشرين من الشهر في داري ، وخرجت من داره اثر الفداء، ثم تناولت الشاي عصر اليوم في دار أخرى، كانت مركزا من المراكز الاستخبارية الانكليزية ، فشكوت حالتي من قلة العمل ، كانت مركزا من المراكز الاستخبارية الخيل ، كما اني دعوته مع العائلة لتناول العشاء مساء ٢٣ في داري ، كما اني كنت دعوت كثيراً من اخواني الصميمين وغير الصميمين لتناول العشاء هذه الليلة ، وقد تعمدت اشاعة هذه الدعوة تضليلا ، وكان من القرر ان يكون العشاء متأخرا لاتمام الترتيبات والاسهم النارية في الحديقة . . .

خرجت من دعوة الشاي الساعة السادسة مساء ممتطيا تاكسيا الى طريق كربلاء حيث كانت احدى السيارات الآتية من شرقي الاردن تنتظرني ، فامتطيتها مسرعا الى نقطة تجمع السيارات غربي النجف ، وأبقيت ظافرا في بغداد ، واضعا سيارتي أمام الدار ، شارة على وجودي فيها ، على أن ينتحل بعض الحجج لمن يطلب مواجهتي ،

وصلت منتصف ليلة ٢٠ اغسطس الى النقطة ، فوجدت المفرزة على أهبة الاستعداد . واتخذنا نظام المسير ، وكانت سيارة الدليل قدوة القافلة تتقدمنا على مسافة معينة . وكان اول حادث صادفنا قبل الفجر سيارات الدوريات العراقية، فأطفأنا النور ، واتجه الرتل الى الشمال ثم استدرنا على مسافة ١٥ كيلومترا على نفس اتجاهنا الاول . وقد علمت بعد عودتي ان هذه الدورية صرفت طيلة نهارها في التحري علينا في تلك البقعة ، بينما كنا قطعنا مئات الكيلومترات عنها .

اجتزنا المرحلة الاولى والثانية بسلام . ووصلت نقطة التجمع النهائية العامة مع بعض المفارز الآتية من خارج فلسطين في اليوم المحدد لهذا الاجتماع ، وهو ٥٦ أغسطس ١٩٣٦ . وبلغ الحماس والابتهاج في المجاهدين وأهالي القرى مبلغا فوق التصور . ونحن منذ هذه الساعة مستعدون للقتال وسعيدون بنجاحنا في هذه الادوار .

كانت خلاصة الدور الاول من استعداداتنا ان نعين لكل من مفارز بفداد ودمشق وحمص وحماة وجبل لبنان وجبل الدروز ودروز شرقي الاردن ومفارز شرقي الاردن اياما خاصة لحركة كل مفرزة ، وطرقا خاصة تقطعها على مراحل ،

تجد كل مفرزة في كل مرحلة قسما من التجهيزات والاسلحة والعتاد والاعاشة . كما انه قد تعينت نقطة اجتماع عام أولي ، تجتمع فيها بعض المفارز ، وتكون كافة المفارز قد اجتمعت في نقطة الاجتماع العام الثانية التي اخترنا جبل جريش (فلسطين) لها ، وتم هذا الدور باتقان وتوفيق لا أذكر له مثيلا منذ الفتوحات الاسلامية حتى اليوم الا حركة خالد .

ولقد كان من المقرر ان يكون موضوع الدور الثاني اثارة شرقي الاردن وقلب الحكم فيها واتخاذها قاعدة لحركات فلسطين ولكن الظروف مع الاسف الجأتنا الى صرف النظر عن تنفيذ هذا الدور الحيوي بنظري جدا . كما انه كان من المقرر تشكيل مفرزة لتخريب خطوط الانابيب داخل حدود شرقي الاردن ، يقوم بها جنود من فوج الهندسة العراقية ، كنت استصحبتهم خصيصا لهذا الامر . ويكون لهذه المفرزة قواعد خفية مختلفة في صحراء سورية وشرقي الاردن ونجد تمونني بما يلزم من البنزين والماء والارزاق وتقوم بالغارة على الانابيب ليلا في نقاط مختلفة وبالرغم من اتمامنا كل ما يلزم لهذه المفرزة فقد صرف كذلك النظر عن اعمالها لاسباب خاصة لا علاقة للعدو بها ،

ولكن وجدنا الاردن من الناحية الوطنية العربية ، والغيرة والحماس ، بمثابة قاعدة تستطيع تدعيم الحركات في فلسطين بكل الوسائل . وعند اللزوم كان أهله مستعدين للانضمام ، والعمل على تسهيل وحماية كل اتصالاتنا مع العراق أو مع سورية عند اللزوم . وبدون الموقف الذي وقفه الشعب الاردني في قتالنا مسع الانكليز ، كان يصعب علينا تحقيق ما حققناه من انتصارات عظيمة .

كان يوم ٢٥ اغسطس اليوم المحدد لاجتماع المفارز كلها الآتية من العسراق وسورية وجبل لبنان والاردن وجبل الدروز في منطقة جبل جريش داخل اراضي فلسطين ، وقد تم هذا بنجاح ، وكانت المفارز في مواقعها في الرابع والعشرين ، وكانت في هذا النهار وصلت مع آخر مفرزة الى جوار قريسة طوباس ، وكانت الطائرات الانكليزية قامت ذاك النهار بالاستكشافات على جبل جريش فشاهدت بعض المجاهدين الذين كانوا متعطشين للقتال فرموا الطائرات ورمتهم بدورها بعض بالقنابل ، واستمرت اول معركة في فلسطين نحوا من ساعتين اسفرت عسس استشهاد على زيون وجرح طعمة جبر العراقيين ، فكانا اول شهيد وجريح ، وهرعت أنا ومن معي الى جبل جريش فكان الحادث في نقطة الاجتماع فوصلته وهرعت أنا ومن معي الى جبل جريش فكان الحادث في نقطة الاجتماع فوصلته قبيل مساء الـ ٢٥ ، واجتمعت مع اخواني رؤساء المفارز في الجديدة بين الهتاف والحماس والاهازيج وزغاريد النساء ودوي الرصاص من كافة المجاهدين ،

المفارز على الاسس المسكرية الملائمة مع روح الشورة والثوار . وكانت المفرزة المعراقية خير وسيلة لتعميم وتثبيت النظام في بقية المفارز ، وكنت أعول علي وجود قوة نظامية في يدي ، لتتمكن من الصمود في المعارك التي سنجابهها قريبا والتي سوف تدور على محور القوات الميكانيكية الحديثة . كما كنت أعول كذلك على هذه القوة النظامية لبث روح النظام في نفوس الثوار الفلسطينيين ، ولحملهم على تنظيم صفوفهم للقضاء على الفوضى بين ثوار البلاد ، كما أني كنت أرمي علاوة على هذا التنظيم موارد الاعاشة من القرى ، وتنظيم رجالها ليصبح لدينا جيش احتياطي يتبع أوامر القيادة ، فمضت ليلة ٢٦ بهدوء ونهارها ، وقد منع لاول مرة اختلاط المجاهدين بأي شخص كان من الاهلين ، حيث استحال على أي فرد دخول المسكر الا من نقطة واحدة حيث كنت موجودا تسهيلا لمن يود مواجهتي ،

كان لزاما علي" قبل خوض المعارك ان أدرس طرز القتال المجاري بين الثوار الفلسطينيين والانكليز ، وأن اتفهم بالتفصيل الموقف العام في فلسطين ، مسن الوجهة السياسية والحربية والاقتصادية . وكنت على علم قبلا بالاشخاص الذين يمكنني الاتصال بهم ، والاعتماد عليهم ، وبالاشخاص الذبن يجب عدم الثقة فيهم. وكان من الضروري أن أسرع لمقابلة قائمقام جنين احد من يعتمد عليهم . وكان الموقف دقيقًا جدا اذ انه لم يتم بعد تنظيم صفوفنا كما يجب ، وتركي المعسكر ولما يمض على" بعد ٢٤ ساعة امر غير مستحسن ، ولكن الموقف يتطلب سرعة الاستعداد للطوارىء . فتركت المعسكر ليلة ٢٧ على أمل التمكن من المواجهة ، والتفاهم ، والعودة قبل الصبح ، دون أن أدع احدا يعلم بمفادرتي سوى منير الريس ، قائد مفرزة حمص وحماة ، والذي أعتمد عليه كل الاعتماد . فتنكرت بزي تاجر زيت . ولما وصلت الى قرية الوسيط الذي كان عليه ان يصحبني ، أعلمني انه لا يمكن الذهاب ليلا بسبب قانون منع التجول ، وانه لا بد لنا من الانتظار في القرية حتى الصباح . وكانت قرية الوسيط قريبة من المدينة . فأصبح الامر مشكلًا في نظري: اولا: قضية تفيبي عن المعسكر . ثانيا: من امكان اكتشاف امري في دخولي المدينة اذ كنت لم أحفل بالتنكر التام ، فأبقيت السروال العسكري ، ولكن كان لا بد من المواجهة . فدخلت المدينة حوالي الساعة التاسعة صباحا ، ممتطيا فرسي في ازقتها ، ودخلنا سوية على صاحبي في دائرته الرسمية ، ولم يكد الوسيط يهمس في اذنه انني فلان ، حتى قفز من مكانه قفزة عصبية ، ولم يكن ليتوقــع مجيئي لعنده الى دائرته فصرف الوسيط وجلسنا ، واذا بالباب يطرق طرقتين فيفتح ، واذا بنا امام منظر أعترف أنه كان رهيبا للفاية : وهو أن ضابطا انكليزيا برتبة كولونيل يدخل ومن ورائه ضابطان (وقد علمت فيما بعد أنه كان قائد المنطقة العسكرية والضابطان من ضباط البوليس) فتقدموا نحو صاحبي الذي ازداد دهشة واضطرابا . وظهر لي من عدم التكلف فيما بينهم انهم كانوا اصدقاء . وبدأ الحديث بالانكليزية ، واذا باسمي يتردد على لسان الكولونيل واذ بالحيرة والارتباك يظهران على صاحبي . فتدخلت حالا ، وسألت صاحبي عما يقولون ? فأجابني انهم

يسألون عن أخبار فوزي القاوقجي ، وهل وصل الى فلسطين ام لا أ فقلت لصاحبي : اذا فلنترك حديث تجارة الزيت التي اتيت من اجلها ، ولاحدثك عن فوزي القاوقجي الذي اعرفه كل المعرفة ، فقد كنت في بغداد منذ فترة حيث شاهدته مرتديا لباسه العسكري في الجيش العراقي ، وقد تركته فيها ، ولا يمكن أن يأتي الى فلسطين ، فترجم الموظف كلامي اليهم ، فقال الكولونيل : ولكن الاخبار الموجودة لدينا من بغداد ودمشق تؤكد لنا بأن فوزي القاوقجي ترك الجيش ، وهو لا بد أن يكون الآن في فلسطين ، واذا لم يكن دخلها بعد فهو على وشك الوصول اليها ، ولقد اتخذت التدابير اللازمة على حدود شرقي الاردن للصطين ، وشرقي الاردن للقبض عليه قبل دخولها ،

فبينت لهم استحالة مجيء فوزي القاوقجي ، ووصوله الى فلسطين ، بالنسبة الى ما اتخد من التدابير . فقال الكولونيل : ان الإخبار لا تدع مجالا للشك عسن عزمه وعن مجيئه . قلت : هل تعرفونه ؟ قالوا : لا ولكن لدينا كثيرا من صوره ، وهذه احداها . فتناولتها منه ، فاذا بها احدى صوري المأخوذة عن جواز سفري المزور بعد ثورة سورية ، الذي تمكنت به من السفر الى مصر . وطلبت منهم اذا كان بامكاني الاحتفاظ بهذه الصورة ، لاسباعدهم عند اللزوم . فقدمهسسا الي فاحتفظت بها . وقمت مستأذنا صديقي ، راجيا منه ان يسعى لي في تأمين كميات فاحتفظت بها . وقمت مستأذنا صديقي ، راجيا منه ان يسعى لي في تأمين كميات الزيت التي طلبت منه تسهيل مشتراها . ثم التفت الى الضابط الانكليزي ، ورجوت صاحبي أن يفهمهم بأن مجيء فوزي القاوقجي الى فلسطين مستحيل ، وادا جاء فيكون عمل المستحيل ، واسرعت الى الوسيط ، وامتطينا جوادينا ، وخرجنا من المدينة بين الجنود والشرطة .

رجعت المعسكر ، بدون نتيجة ، ولكني قررت الاتصال بصديقي مرة اخرى في مكان آخر ، فاجتمعت به اليوم الثاني في دار خاصة لاحد اخواننا الاطباء ، وأخلت ما أردته من المعلومات والاخبار ، وأحطت بالموقف العام من جميع نواحيه، وكانت الاعمال تجري في المعسكر على غاية ما يرام ، ولقد اتصلت بالمجاهدين الفلسطينيين ، وأرسلت في طلب بعض الزعماء ، وتحو لت يوم ١٨ الى (قباطيا) ، حيث عسكرنا قيها على أبدع نظام ، مما استرعى تقدير الاهلين والمجاهدين واحترامهم ، وأخذوا ينظرون الينا كقوة نظامية كفء لمنازلة الجيش الانكليزي واحترامهم ، وأخذوا ينظرون الينا كقوة نظامية كفء لمنازلة الجيش الانكليزي النظامي ، ووصل ليلة ٢٩ الاخ فخري عبد الهادي (عرابية) والاخ عبد الرحيم ابو كمال (دنابة) والشيخ توفيق رئيس مجاهدي (علار) ، وتحادثنا معا ، واستوضحت منهم عن طريقة جريان الثورة حتى الان ، فوجدت انه لا وجود واستوضحت منهم عن طريقة جريان الثورة حتى الان ، فوجدت انه لا وجود حقيقة لثورة قوية تقلق بال السلطات الانكليزية ، وتلجئها الى جلب قوات كبيرة حقيقة لثورة قوية تقلق بال السلطات الانكليزية ، وتلجئها الى جلب قوات كبيرة

من خارج فلسطين . وأخيرا اوضحت لهم عما أنوي عمله مختصرا . وتحركنا هذه الليلة الى (كفر راعي) في (٢٩-٣٠ اغسطس) .

#### \*\*\*

كانت طريقة القتال المتبعة في فلسطين حتى الان عبارة عن تجمع شراذم من الثوار ، يكمنون في احد سفوح الوديان ، أو رؤوس الجبال المنيعسة ، حيث ينتظرون مرور قافلة من السيارات من أمامهم . فاذا ما مرت أصلوها نارا حامية، ثم قفلوا مسرعين كل الى قريته او بلدته ، فينزعون عنهم الاسلحة والعتاد ، حيث يوادونها في مكان حريز ، ثم يختلطون بسكان القرية ، كأنه لم يحدث شيء . وأما من جهة الانكليز ، فكانوا عندما يقذفهم الثوار بجاوبونهم برشاشات سياراتهم ، ثم يترجلون ، ويقتفون آثار الثوار ، ثم يخبرون مراكز الطيران عن مكان الحادثة . وبعد برهة قليلة تأتي الطائرات ، وبهذه الوسيلة يتقدم الجند الى القرى التيي وقعت الحادثة في جوارها ، فيدخلونها ، ويفتشونها ، ويأتون بأنواع القسوة والظلم اثناء التفتيش ، ويسوقون من يشكون به من القرية ، ثم يفرضون عليها الفرامة الباهظة ويعودون . وبهذه الطريقة لا تقع في الجند اصابات مهمة ، كما ان الثوار انفسهم ، لعدم ثباتهم في خط معلوم ، تكون الاصابات فيهم قليلة جدا . وأما من يثبت أو تكشف الطائرات مكانه اثناء الحادثة ، فهذا يصعب نجاته . كما ان هذا الطراز من القتال لا يحمل الانكليز على جلب قوات جديدة من خارج فلسطين . وكان الثوار عبارة عن عصابات صغيرة مستقلة بعضها عن بعض ، تعمل تحت زعامات اشخاص مختلفة ، ولها مناطق خاصة بها لا تتعداها ، تقوم فيها عندما ترى فرصة سانحة بما تستطيعه من الاعمال . كما انه كان هناك جماعية اخرى تقوم بتخريب الطرق والسكك الحديدية ، وكانوا يؤدون مهمتهم على غاية ما يرام . أما الاعاشة والاحتياجات الضرورية ، فكانت تؤمن من قرى المناطق . مما أدى الى تحميلها أعباء ثقيلة أخذ الكثيرون بتذمرون منها .

إما الموقف السياسي فكان الرجال الوطنيون المسؤولسون يلمسون الضعف الذي بدأ يستولي على الثورة من جهة ، وبما تعانيه البلاد في اضرابها الذي استمر الذي بدأ يستولي على الثورة من جهة اخرى ، وما تكبدته البلاد من الخسائر ، وما الى ما يقارب الثلاثة اشهر من جهة اخرى ، وما تكبدته البلاد من الخسائر ، وما يكلفها هذا الإضراب من الاموال للانفاق عليها . هذه العوامل وغيرها دعت الرجال المسؤولين الى طلب توسط ملوكنا وأمرائنا ، وعلى هذا اتفقت الكلمة على احتجاج ملوك العرب ، وايفادهم مندوبا عنهم للتوسط ، وقد مهد المرحوم ياسين باشا ملوك العرب ، وايفادهم مندوبا عنهم للتوسط ، وقد مهد المرحوم ياسين باشالها الهاشمي لهذا الاجتماع في بغداد ، ثم توقف لانتداب نوري باشا السعيد ، لان يكون ممثلا لملوك العرب وأمرائهم للتوسط في قضية فلسطين في القدس ، وكانت يكون ممثلا لملوك العرب وأمرائهم للتوسط في قضية فلسطين في الاقطار العربية نحو فلسطين ، والهبت الغرور من جهة ثانية في نفوس الانكليز ، وكانت آخر مرحلة فلسطين ، والهبت الغرور من جهة ثانية في نفوس الانكليز ، وكانت آخر مرحلة فلسطين ، والهبت الغرور من جهة ثانية في نفوس الانكليز ، وكانت تحر مرحلة فلسطين ، والهبت الغرور من جهة ثانية في نفوس الانكليز ، وكانت تحر مرحلة

وصلت اليها هذه الوساطة ان يفوض رجالات فلسطين امر البلاد الى نوري باشا السعيد ، الذي يمنيهم بحل القضية في صالح العصصرب ، اعتمادا على شرف بريطانيا .

وصادف وصولي الى فلسطين عندما وصلت البسلاد الى هذه المرحلسة السياسية . وكادت اللجنة العربية العليا تستسلم لهذا الاقتراح . ولقد وصل الي احد اخواني (اسحق درويش) وأخبرني الحالة المؤسفة التي وصلت اليها البلاد ، وقال : لو تأخرت يوما او يومين لكانت اللجنة استسلمت الى الاقتراح بتوسط نوري السعيد ووقف اطلاق النار والصلح الملوث للشرف . وأخبرني بما تم ، وبما هم عازمون عليه . فطلبت منه أن يسأل الاخوان امهالي اسبوعا واحدا ، يماطلون خلاله المفاوضين ، حيث أقوم بعمل جدي خطير ، فإما أفسح لهم طريقا يوصلهم لغاية أمانيهم ، وإما أبوء بفشل يقبلون عندها الاقتراحات المعروضة . فتم الاتفاق على هذا الرأى .

اما العمل الذي كنت اتصوره ، فينحصر في نقطتين : اما مهاجمة اليه وحمه المهاجمة عنيفة أبيد فيها قسما كبيرا من القرى والنفوس والزرع في ضربة واحدة حيث أحملهم على الاعتقاد باستحالة بناء الوطن القومي في فلسطين ، واما تحدي القوات البريطانية ومنازلتها . ولقد وجدت نفسي ، بعد الدرس ، انني سأجابه في الحالة الاولى الانكليز قبل اليهود ، لذلك أجلت الفكرة الاولى ، بالرغم مسن سهولة تنفيذها ، ورجحت الثانية ، بالرغم من صعوبتها .

دب الحماس من جديد على اثر مجيئي فلسطين ، كما أبنت ، في نفروس أهالي فلسطين . وأخذ المجاهدون يفدون علي من كل صوب ، يظهرون شكواهم السيئة التي وصلوا اليها ، ويضعون ثقتهم وكل آمالهم بي . كما أن وفودا أخرى من المدن كانت تصلني ، وكلها تظهر في الشعور ذاته . وقد كان شعورهم الفياض يثير في نفسي الثقة بالمستقبل ، بما كنت السبه فيهم من وطنية صادقة ، وحماس وحب في التضحية . كما أني كنت أشعر بعظمة المسؤولية التي أحملها في هذه السباعات التاريخية ، لذلك واصلت السبعي ليلا ونهارا ، ودعوت الامة الفلسطينية والامة العربية والاسلامية ، ببلاغ نشرته للعالم ، الى حمل السلاح ، والجهاد في سبيل انقاذ حرم الله المقدس من الظلم والاعتساف . وكان لمنشوري هذا تأثيره العظيم ، مما زاد من حماس القوم ، وتمسكهم وتعلقهم بي . ولقد بادرت حالا في التشكيلات الادارية ، وتأسيس محكمة للثورة ، لاقضي على الفوضي وعليسي التجسس من جهة ، وفصل ما يقع من المشاكل بين الاهلين من جهية أخرى ، وأمين طلبات القيادة . كما أني شكلت لجانا خاصة للاعاشة والتموين ، وأخرى المالية . وحصرت جميع المنابع التي يمكن الاستفادة منها في هذه اللجان التسي

والمدن من كثرة طلبات الثوار المنفردة ، وأذعت أنباء هذه التشكيلات ببلاغات تقبلها الإهلون بمنتهى الترحيب والارتياح ، وأخذ دولاب العمل والتنظيم يدور بسرعة وبإتقان ، مما خولني السيطرة التامة على الموقف من كل نواحيه ، ولم يبق أمامي الان ألا أن أدرس الاراضي ، وتوزيع الجيش الانكليزي وحركاته ، لاتمكن مسن تنظيم خطة المعركة الاولى ، أفتح بها للجنة العربية العليا مجالا واسعا للاصرار على مطالبها كاملة ، وأبعث في نفوس الثوار الفلسطينيين روحا جديدة ، يثقون بعدها بالفوز ، وألجىء الانكليز لالتزام خطة دفاعية ، يفسحون بها لنا المجال ، وأحملهم على جلب نجدات جديدة ، فأخرج قضية فلسطين من نطاقها الحالي الذي حرص الانكليز على ابقائها عليه ، وجعلها قضية عربية عامة .

اذاً ، في هذه المعركة الاولى أضع كل آمالي ، وعلى نتيجتها يتوقف تحقيق أمانينا القومية . لذلك تفرغت لتنظيم هذه المعركة بكليتي .

تم درس الاراضي دراسة وافية ، كما تم لي درس نفسية الثوار الفلسطينيين. وعلى هذين الاساسين انتخبت منطقة (بلعا) ميدانا لهذه المعركة .

اما نظام المعركة ، فهو عبارة عن خط اساسي للدفاع ، يشغل قلبه المفرزة العراقية النظامية ، بقيادة السيد جاسم ، وعلى جناحه الايمن المفرزة الدرزية بقيادة حمد صعب ، يساعده محمود أبو يحيى ، وعلى يمين هذه المفرزة المفرزة الحمصية الحموية بقيادة منير الريس . وعلى الجناح الايسر المفرزة الشاميسية بقيادة الشيخ محمد الاشمر . وكان ترتيب هذا الخط الدفاعي على شكل زمير تحتل الاقسام الناتئة من السفوح ، حيث تسيطر نيرانها على الاودية التي أمامها ، وخطوط اجتماع المياه التي على جانبيها . وهي مرتبة على طريقة تستطيع كل منها حماية مواضع الزمر المجاورة لها ، بحيث لا يستطيع العدو التقدم نحو زمرة الا ويكون تحت تأثير نيران الزمر الاخرى . وكان لنا ترتيبات اخرى لستر هذا الخط الاساسى ، وهي عبارة عن مفرزتين قويتين من الثوار الفلسطينيين ، احداهما بقيادة عبد الرحيم أبو كمال والثانية بقيادة العريف يونس . ومهمة هاتين المفرزتين أن تكمنا على مقربة من الطريق العامة التي اخترناها للتعرض الى رتل السيارات الانكليزية ، بحيث يقوم هذا الكمين على نفس الطريقة التي اعتادها الفلسطينيون والانكليز حتى اليوم ، بأن يهاجموا الجند بالنيران فقط ثم ينسحبون ، مستدرجين الإنكليز اليهما . فتكونان قد شطرتا القوة الانكليزية الى قسمين ، احدهما يبتعد عن ميدان المعركة الاصلى جنوبا ، دون ان يكون باستطاعته معاونة القسم الآخر عندما يشتبك بالخط الأساسي . أما القسم الثاني ، فيستدرجه العريف يونس أمام مواضعنا الاساسية ، حيث يستبك مع خط الدفاع الاصلي . وتكون مفرزة يونس قد توارت في الوديان متجهة نحو مؤخرة جناحنا الايمن . فتكون لنا هذه القوة أمنية للجناح ، وأحتياطا لهجمات نقوم بها عند سنوح الفرصة . كما أننا

خصصنا مفرزة فلسطينية لحراسة جناحنا الايسر على طريق يتفرع عن طريسق جنين ــ نابلس العام .

وكان لهذا الطريق الذي يساعد السيارات للمرور عليه بسهولة اهمية خطيرة؛ اذ ان باستطاعة اية نجدة تأتي على هذه الطريق ان تحيط بجناحنا الايسر ، وتوقع الجبهة في خطر يصعب تلافيه . لذلك جعلت المفرزة الموكل اليها حراسة هذه النقطة قوية جدا ، بحيث تستطيع صد العدو ، اذا حاول الالتفاف علينا من هذه النقطة او من اية نقطة اخرى ، وذلك لاشرافها على كافة الوديان التي تمكن العدو من التقرب الى جناح خط الدفاع الاساسي الايسر .

تجمعنا في قرية بلعا ليلة ١-١٩٣٦/٩/٢ دون ان يدري احد الفاية من هذا النجمع . وقد استقبلنا اهالي القرية بحفاوة زائدة . وأبنت لرؤساء المفارز لكل منهم مكانه وواجباته ، ونوع التحكيمات التي يجب ان يشتغلوا فيها . اما اخواننا الثوار الفلسطينيون فقد تقصيّدت ان لا اجعلهم في خط النار ، يجابهون صدمة عنيفة ، ويجبرون على مجابهة الإسلحة الميكانيكية الفتاكة طيلة النهار ، وذلك لعدم اعتيادهم على هذا النوع من الدفاع . وقررت ان يكون على الثوار الفلسطينيين حماية الاجنحة في نقاط بعيدة عن ميدان المعركة . كما انني ألفت منهم مفرزتين للتخريب ، احداهما لطريق طولكرم — عنبتا بجوار الكمين ، والاخرى للطريق الفريس اللهومي الذي يصل من قرية السيلة الى قرية بلعا ، من وراء خطنا الدفاعي . ولم يصبح صباح ٣-٩-١٩٣١ الا وكانت جميع المفارز محتلة الاماكن المخصصة لها ، ومغارز الكمين في محلاتها والطرق قد تخربت ولغمت في المحلات المطلوبة . وبعد جولة تفتيشية على الترتيبات التي وجدتها على غاية ما يرام ، رجعت الى النقطة التي اخترتها مقرا لادارة المعركة .

ثار غبار قافلة السيارات الآتية من طولكرم الساعة الثامنة والخامسة عشرة . وكانت تتقدم ببطء وكانت جنودنا تنتظر باضطراب وحماس شديدين . وفي وكانساعة الثامنة والاربعين كان رأس رتل القافلة وصل للنقطة المعينة ، حيث يقوم الكمين بعمله . فأطلق الكمين النيران على القافلة من شمالها وجنوبها ، وما هي الابرهة حتى انفجرت الرشاشات والمدافع الخفيفة من هذه السيارات والدبابات ، ثم ترجلت الجنود ، وشرعت تزحف بحماية نيران الرشاشات والدبابات صوب الكمين الذي اخذ يصب نيرانه عليها . فترك الكمين مواقعه ، وانسحب حسب الخطة المرسومة . فتبعته الجنود الانكليزية منشطرين الى قسمين ، احدهما يتعقب المفرزة الجنوبية والآخر وراء المفرزة الشمالية ، حتى غابت المفرزة الجنوبية عن الميدان ، ووصلت المفرزة الشمالية الى خطوطنا الاساسية . فانفجرت مفارزنا عليهم بنيران حامية مؤثرة من مسافات قريبة ، ولم يكن الانكليز يتوقعون مثل هذه المفاجأة ، فكانت الاصابات منذ اللحظة الاولى كثيرة . فتثبتوا في أمكنتهم ، حيث

لم يعودوا يستطيعون التقدم او الانسحاب ، وكانت سيارة اللاسلكي قد بعثت تستنجد ، فاذا بنا بعد برهة تظهر علينا تسع طائرات انكليزية . وكنت قسد خصصت زمرا صغيرة على مرتفعات تحيط بالجبهة وفي وسطها ، خصيصا لمقاومة الطائرات اخدتهم من الجنود الذين سبق ان دربناهم على الرمي . وبعد مدة قليلة اخذنا نشاهد ارتالا من السيارات ، تقف خارج الميدان ثم يترجل الجنود ميمتمين صوب خطوطنا . ولكن كل شيء كان في حسبان فلم يكن يتقدم فريق منهم الإ ويجد نفسه تحت وابل من نيراننا المؤثرة . وكثيرا ما حاولت القيادة الانكليزيــة الالتفاف فكان نصيبها في كل مرة الخسران والفشل . وبدأت فعالية زمرنـــا المخصصة للطائرات ، واذا بأول طائرة تسقط محترقة على طريق طولكرم . فعلا الهتاف والصياح من خطوطنا . وهذه طائرة اخرى تقع ما بين خطوطنا وخطوط الإنكليز وأمام مفرزة الدروز والحمصيين ، فأحرقوها . وكان قائدها قد قتل ، فأخذوا دفتر مذكراته ، وما لديه من اوراق ، ثم رجعوا الى خطوطهــم . واذا بالطائرة الثالثة تبتعد عن ميدان المعركة وهي تجر وراءها ذيلا آخر من الدخان . وقد استفرينا من مجيء دبابات ومدافع ثقيلة تجرها موتورات . وبعد مدة اخذت هذه مواقعها أمامنا ، وبدأت تمطر جبهتنا بقنابلها ، وكانت الساعة الان الثانية بعد الظهر . ووصلت المعركة الآن الى منتهاها من الشدة ، اذ تكاثفت نيران المدفعية وقنابل الطائرات على السفح الذي كان يحتله قلب خط دفاعنا ، محاولة بذلك تحطيم هذا القلب الذي ندافع فيه بمنتهى الثبات . كما ان الانكليز حاول وا الاستيلاء على هذا القلب بهجوم قامت به جنودهم تحت حماية نيرانه الهائلة . ولكن صد"ت حملاته ، وحافظنا على مراكزنا . ولقد أثرت بعض الشراذم الانكليزية ، التي تمكنت من التقدم على نقاط ذات تأثير ، على اجنحتنا ، فاضطررنا الى افراز قوة من خط دفاعنا ، وصرف قوانا الاحتياطية بكاملها لدرء هذا الخطر ، وكنا كلما ازداد الضفط على الجناحين نضطر الى تقوية هاتين الجناحين حتى ضعفت الجبهة ، ولاجل انقاذ الموقف لم يكن بد من سحب الجبهة بكاملها تدريجيا السمى الوراء حيث احتللنا قمما اصبحنا فيها أقوى وأمنع من الاولى ، كما انا أضحينا نهدد القوات التي تحاول الايقاع بجناحينا . تم احتلالنا لهذا الخط في الساعة الثالثة دون أن نتكبد خسائر تذكر ، بفضل (مناورات) قمنا بها بكياسة وحنكة . ولما وجد العدو نفسه تحت سيطرة نيراننا من جديد ، وتأكد من مناعة مراكزنــا الجديدة ، اخذ يعمل على انهاء المعركة والانسحاب من الميدان . وبانت لي هـذه العلائم عندما اخذت دباباته تتقدم في الاودية ، وعلى بعض السفوح ، حتى وصلت الى محاذاة جنودهم وأخدت ترمي برشاشاتها وبمدافعها الخفيفة . كما أن نشاط المدفعية قد اشتد والطائرات لدرجة قصوى ، حيث بدأت تنشل جنود العدو من الجبهة تحت حماية هذه النيران . ولم تمض ساعة الا وكانت جنود العدو مرتدة خائبة . وهنا تنتهي المعركة ولكن لا تزال مفارز قوية من العدو تحتل القمم الواقعة على مقربة من الطريق من جهة الشمال ، ولم تترك هذه المفارز امكنتها الا بعــــد

الغياب ، حيث اتموا حمل جرحاهم وقتلاهم الى سيارات الاسعاف . وانتهى هذا اليوم بفوز المجاهدين على المستعمرين ، وبفوز الايمان والارادة على الظلم وقوة اليوم بفوز المجاهدين على المستعمرين ، وبفوز الايمان والارادة على القبلة . الميكانيك ، فوزا باهرا لا يقدر قيمته ، ولا مدى تأثيره ونتائجه ، الا الاجيال المقبلة .

اما خسائرنا في هذه المعركة الخالدة فبلغت من الشهدداء تسعة ومدن الجرحى ستة .

وكان بطل بني معروف ، محمود ابو يجيى ، من جملة الشهداء . وهو الذي كان له الفضل في الصمود والمحافظة على خط دفاعنا المركزي . وقد أبدى ـ شأنه في كل معركة عرفته فيها في معارك الثورة السورية ـ من الجرأة والشجاعة ما يعجز عن وصفها القلم .

وكان الباقون من الشهداء والجرحى من المفارز العراقية والحمصية الحموية، والشامية . ولم يصب احد من الفلسطينيين في هذه المعركة . ونظرا لعدم اعتياد الفلسطينيين على هذا النوع من القتال فقد تخلوا عن مراكزهم منذ الساعة الاولى من المعركة . وان تخليهم هذا لم يكن ناشئا عن جبن فيهم ، بل لعدم اعتيادهم كما أسلفت . وان الذي أظهروه فيما بعد في المعارك من الشجاعة والبسالة والتضحية، التي تسجل لهم صفحات من الفخر في هذا الجهاد القومي لاكبر دليل وأسطمع برهان على قولي . وأما الذين امتازوا في هذه المعركة فأذكر بإجلال وإكبار الاخ منير الريس قائد المفرزة الحمصية الحموية ، والاخ حمد صعب قائسد المفرزة الدرزية اللبنانية ، والعريف صالح العراقي ، والرحوم الشيخ سليمان الصاتوري الفلسطيني الذي استشهد فيما بعد في موقعة كفر عبوش في هجوم قام به على دبابات العدو ، والذي سأصف معجزات جهاده فيما بعد . وكانت خسارة العدو ثلاث طائرات ومئة وخمسين قتيلا .

نتائج المعركة : حققت هذه المعركة الاهداف التي قصدناها فيهـا . فقد :

١ - عزل الانكليز القائد العام في فلسطين واستعاضوا عنه بالجنرال ديــل .

٢ – أقفل الانكليز اي باب مفاوضة مع العرب ، واخرجوا نوري باشا السعيد، الذي يحمل كلمة ملوك العرب من فلسطين ، على شكل يكاد يكون اهانة له ولملوك العرب وللعرب كافة . ٣ – وانفتح امام اللجنة العربية العليا في فلسطين أفق جديد للعمل ، وللمطالبة بالحقوق ، حد ل مكان الضعف والاستسلام ، وانبعث روح جديدة فدي نفوس المجاهدين والشعب الفلسطيني كافية .

٤ - وقرر الانكليز لاول مرة بعد الحرب العامة الغاء المناورات السنوية في لندن
 الجلب النجدات الى فلسطين •

ه \_ وتساهل الانكليز مع مصر ، فأسرعوا للتفاهم وعقد معاهدة معها ، تمكن على اثرها من جلب قواته المرابطة على حدود مصر الغربية تجاه طرابلس الغرب ، وأمن ذلك خلود مصر الى السكينة خلال الحركات في فلسطين ، ٦ \_ اصبحت القضية الفلسطينية قضية عربية عامة ، اذ اشتعلت النفوس حمية وحماسا ، وتألفت اللجان في كل مكان لمساعدة فلسطين المجاهدة ، كما امطرت لنسلن بالاحتجاجات ، فأصبحت علائق بريطانيا مع العرب مهددة وفي خطر ، ووصل هياج طبقات الشعب العربي وحماسه لدرجة تعذر معها على الحكومات العربية التسكين من ثائرتها ، فجرف الشعب حكوماته لمساعدة فلسطين .

اما تأثير هذه المعركة في نفوس الشعب الفلسطيني ورجاله المسؤولين فكان عظيما ، يظهر هذا مما وصلني من الكتب والوفود اثر هذه المعركة للتبريسك وللتهنئة ، وبما نعتوني به من عبارات ، أمثال : «بيضت وجوه العرب ، انقلت شرف العرب ، انت فخر العرب ، خليفة صلاح الدين » ، وغير ذلك ، ومما لا بد من ذكره انه بالرغم من التعليمات المعطاة من لدينا الى الجنود كافة بوجوب الاقتصاد التام في العتاد فان المعركة لم تكد تنتهي الا ونفدت آخر طلقات نحملها من عتادنا .

التزم جيش العدو في كافة انحاء فلسطين خطة الدفاع بعد هذه المعركة ، وشرعوا يحصنون مراكزهم ، ويطوقونها بالاسلاك الشائكة ، وهم بانتظار النجدات التي اخذت بريطانيا تعدها في مصر وانكلترة ، وقد علمت من مصدر اكيد ان هذه النجدات سوف لا تصل قبل العشرين من الشهر ، فاتخذت من الخمسة عشر يوما فرصة لتنظيم الثوار الفلسطينيين ، ومناطق الثورة وادارتها ، وكنت اتوقع ان تعلن الحكومة الاحكام العرفية في فلسطين ، فتعرقل علينا الانتفاع من القرى ، لللك قررت ايجاد مستويات للاعاشة وللعتاد في المناطق الجديدة للثورة ، على ان تكون هذه في اماكن خفية لا يعلم مراكزها احد سوى مدير الاعاشة العام .

وُقررت أن أدرس كافة المناطق التي سنضطر فيها لقبول المعارك المقبلة ، وللتعرف على القرى والاطلاع على كل ما يهمني امره ، فقمت بجولات من بلعا الى الشيمال نحو وادي عرعرة ، وكانت القرى تستقبلنا استقبال الفاتحين المنتصرين ، وكان يشتد حماسهم ويندفعون لقبول تكاليفنا ، والاندماج فسي تشكيلاتنا عن طيبة خاطر وبرغبة صادقة ،

ولقد قسمت ميدان الثورة الرئيسي الى ثلاث مناطق ، المنطقة الاولى : تمتد

شمال طريق طول كرم ـ دير شرف وغربي دير شرف ـ جنين وجنوبـي وادي عرعرة ، وعينت فخري عبد الهادي قائدا لهذه المنطقة ، والمنطقة الثانية : جنوبي طريق دير شرف ـ نابلس حتـى السهول الفربية ، وجعلت قائدا عليها عبد الرحيم ابو كمال يساعـده عارف عبد الرزاق (الطيبة) ، الذي كان مثالا لروح الجندية النظامية بين كافة مجاهدي فلسطين ، والمنطقة الثالثة : هي التي تمتد شرقي طريق جنين ـ نابلس ، وكانت بقيـادة الشهيد البطل الشيخ سلمان السعدي الصاتوري ،

وكانت هناك ، عدا المناطق الثلاثة ، مناطق صغيرة مستقلة في حركاتها الخاصة ، ولكننا كنا ربطناها بقيادة الثورة العامة ، لتشترك حين الحاجة ، بأن تقوم بأعمال تجلب عليها القوات الانكليزية ، فتشاغلها ، وتمنعها من الاشتراك بالمعارك الكبرى التي تجري مع قواتنا الرئيسية ، وكانت وسائل الارتباط قوية جدا بحيث لم تخطىء مرة في ايصال الاوامر الى هذه المناطق التي لم تتخلف مرة عما طلب منها القيام به من الحركات والاعمال ، وهذه المناطق كانت منطقة صفد في الشمال ، ومنطقة عكا ، ومنطقة حيفا ، ومنطقة المذار الواقعة بين بيسان وجنين بقيادة الشيخ فرحان الدرع .

ولقد كان المطلوب من قواد المناطق الرئيسية الثلاث ان يؤلفوا في كل منطقة مئة مقاتل نظامي ثابت ، على ان يخصص لهم عرفاء من المفرزة العراقية النظامية، يقومون على تدريبهم حسب منهاج وضع خصيصا . كما ان لجنة الاعاشة قامت على تنظيم قوائم تحوي على مقادير من الارزاق تتناسب مع مقددرة كل قرية ، تقدمها الى الجباة الخاصين ويقوم كل قائد بجمع هذه الارزاق في قرى معينة اولا ، ثم تنقل الى اماكن في الجبال سرية ، فبدأت المناطق القيام بأعمالها على غاية ما يرام ،

كان الانكليز حريصين جدا على الاطلاع على اعمالنا . فكانوا يبثون رجالهم وجواسيسهم في انحاء المناطق كلها . ولكني خو"لت محكمة الثورة صلاحية واسعة للغاية للقضاء على دابر التجسس ، ولازالة الريبة والشك . فقام السيد منسير الريس رئيس المحكمة بجهود جبارة . وكان يساعده حمد صعب وأبو كمال وفخري والشيخ سليمان السعدي ومنير الخطيب وخضر العلي سكرتير المحكمة . حتى اضطررنا يوما أن نحكم على الشبهات كما اني اخذت أعزل المسكر عن الاختلاط بأي شخص . وكان نصيب كل من يقترب من المعسكر ، بحسن نية كانت ام بسوء بأي شخص . وكان نصيب كل من يقترب من المعسكر ، بحسن نية كانت ام بسوء نية ، ان يجلد خمسين جلدة ، الا من كان قادما بمهمة بيتنة الينا . وتمكنتًا بهذه التدابير من تطهير المناطق عامة ، والمعسكر خاصة ، من عناصر التجسس ، وكثيرا ما حكمت المحكمة بالاعدام ونفذ .

وكان لي تشكيلات سرية خاصة في كافة مدن وقرى فلسطين تمونني بالاخبار الصادقة ، وقامت هذه التشكيلات بأعظم الخدمات التي يجهلها الكل ، واني مدين في نجاحنا وانتصارنا الى هذه التشكيلات . تمت هذه التشكيلات والاعمال التي اخذ دولابها يدور بنظام وإحكام خلال العشرة أيام . وأردت اختبار درجة مــا بلغت اليه هذه التشكيلات من القوة لاكون على بيِّنة من الامر فطلبت فـــي ١-١-٩-١٠ تجميع قوات المناطق النظامية ، ونصف القوى الاحتياطية لكــل منطقة في قرى صيدا وكفر راع والنزلة الفربية . وبظرف ٣٦ ساعة تم تحشد القوى كافة في المناطق المعينة ، وفي الوقت ، على ما يرام . وكان اول ظاهــرة لاستعداد الفلسطينيين لتقبل النظام والتكيف بالجندية النظامية . ولقد قسام العرفاء العراقيون بتنظيم هذه المفارز كما أسلفنا . ولقد استبشرت خيرا مما رأيت، فقررت التصدي للقوات الانكليزية ، وانزال ضربة قاضية في معركة نعدها قبل وصول النجدات . وبعد ان تمت دراسة الاراضي تبين لي ان منطقة عرعرة ملائمة جدا لخوض معركة فيها . فزحفنا يوم ١٢-٩-١٩٣٦ على وادي عرعرة على نظام مسير أرتال صفيرة منفرجة ، تتقدمها أرتال أصغر منها . ولاول مرة تتجمع المفارز الفلسطينية وتسير على نظام عسكري خاص . وكانوا يشعرون بروح جديدة في اتباعهم هذا النظام . كما أن أهالي القرى كانوا ينظرون اليهم بهيبة واعتبار . وصلنا الوادي ورتبنا على سفوحه وقممه خطة لمعركة ، املنا منها بنصر يقين . ولبثنا كامنين للتحرش بالدوريات والقوات التي تمر هناك ، كي نجبرهم الى جلب قواتهم وقبول المعركة في هذه البقعة .

مرت قرب الظهر خمس سيارات مسلحة، وخمس سيارات مصحوبة بالجند، ولما اقتربت من مراكزنا الامامية ، اطلقت مراكزنا عليها النيران ، ولكن السيارات قفلت راجعة بسرعة ، دون ان تجاوب بطلقة واحدة . وبعد مضي عشرين دقيقة تقريبا وصلت فوقنا طائرتان ، فحامتا مدة . ولقد اطلقت فصائلنا المخصصة لرمي الطائرات عليها ، فأصيبت واحدة منها فولت نحو الغرب والدخان يتصاعد منها ، وسقطت في السهول الغربية ، وتبعتها اخرى دون ان ترمي قنبلة او رصاصة . ادركت ان الانكليز يتحاشون الان خوض اي معركة معنا قبل ورود نجداتهم ، ولكي لا أدع هذا التجمع يمر بدون فائدة ، رتبت مفارز لهاجمة مستعمرة مراح وما جاورها ، ومفارز أخرى لتخريب طريق كركور ـ خضيرة ولغمه ، وأرسلناها وفي ١٩٣٣ مرنا الى قفين حيث اعدت مغارز المناطق الى مناطقها ، وأبقيت جيش المنطقة الاول مع قواتنا فقط . وتابعت ارســــال مفارز صغيرة لتعجيز العسكرات الانكليز كانوا يتجنبون تحرشنا ، ولا يقابلونه الا اذا كان في مراكزهم . فتجلى لي ان الانكليز متوهمون كثيرا من قوتنا ، وان معركة بلعا أثرت في نفوسهم التأثير الطلوب . ولقد صرح لي احد اعضاء تشكيلاتنا السرية ، ان حاكم نابلس صرح في الطلوب . ولقد صرح لي احد اعضاء تشكيلاتنا السرية ، ان حاكم نابلس صرح في

مجلس أن رجال الاستخبارات الانكليزية حصلت على المعلومات الوثيقة من أنسا نملك رشاشات ضد الطائرات ، التي بواسطتها تمكنا من اسقاط الطائرات في موقعة بلعا ، وأن قواتنا النظامية تبلغ الالفين ، وأن معاركنا كانت من حيث الترتيب والنظام لا تفرق عن ترتيبات أي جيش حديث ، وأنهم يعملون ويبذلون ما في وسعهم للقبض علي "أو لاغتيالي بأية وسيلة ، وقد خصصوا من أجل ذلك مبلغا غير محدود، كما أنهم يسعون لبذر الفساد في صفوف المجاهدين الفلسطينيين .

واخذت تردني اخبار متواترة بأسماء اشخاص قد اطلق الانكليز سراحهم من السجن ، وبعض منهم من المحكومين مؤبدا ، بقصد اغتيالي ، إما خلال التنقلات او خلال المعركة . وفعلا قبضنا على كثير من هؤلاء ، فأعدمنا من ثبتت الادلية بإدانته ، وقاصصنا من لم تتم الدلائل والشبهات على ادانته .

وأخذت الدعاية الانكليزية تنشط في فلسطين ، مدنها وقراها ، فيما يتعلق بورود النجدات العظيمة ، والتي سوف لا تلبث بعد وصولها أن تقضي على الثورة والثوار ، وتجازي كل من ساعد وعاون واشترك من الاهلين ، وغيرها من الدعايات التي تنشر الذعر والوهن والرهبة في القلوب . ولم تخل هذه الدعايات مـــن التأثير على بعض مخاتير القرى ، حتى اصبح الكثير منهم يلازم الحياد ، والبعض الآخر يتظاهر بالولاء للانكليز . ونشط ضباط الاستخبارات الذين اخذوا يسعون للاتصال مباشرة مع المخاتير . وكان قد وصل الجنرال ديل الى فلسطين وطبيّلت الصحف اليهودية والانكليزية بشهرته ومقدرته وبما أعطى له من الصلاحيات الواسعة لاستئصال الثورة . كما انهم اشادوا بعظمة الجيوش والمعدات العظيمة التي سوف تصل الى فلسطين لقمع الثورة . الامر الذي تعهد الجنرال بحله بمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما . ولقد زار الجنرال ديل الامير عبد الله بصحبـــة المندوب السامي ، وتطرق معه الى حديث الثورة في فلسطين وقد قال المندوب السامي الى الامير عبد الله: نحن هذا قائدنا \_ ويشير بيده الى الجنرال ديل \_ وأما انتم فالقاوقجي قائدكم ، وسوف ترون المصير ، ولقد استولت موجة مـن الوهن والوهم الاوساط العربية في فلسطين حتى خارجها . وكان لا بد لي من عمل اضع فيه حدا لنشاط ضباط الاستخبارات الانكليز وامنع اتصالهم بمخاتير

بدأت النجدات تصل فلسطين شيئا فشيئا ، وتتجسم معها الاخبار والاشاعات فعزمت على ترتيب معركة أنازل فيها الجيش الانكليزي قبل تكامل نجداته ، فأضع حدا لهذه المعركة لايقاف انتشار هذه الشائعات ، ولتحطيم قوى الانكليز بضربة لازبة .

بتاريخ ٢٠-٩-١٩٣٦ طلبت من المناطق ان تجمع قواتها النظامية والاحتياطية في مراكز عينتها داخل المناطق ٤ منتظرة الاوامر . وتحركت في اليوم نفسه من المنطقة الشمالية مستصحبا قوات المنطقة ، وانحدرت جنوبا الى المنطقة الثانية ، وبتاريخ ٢٢-٩-١٩٣٦ مساء تحركت من هذه المنطقة الى بيت مرين في المنطقة الثالثة مستصحبا معي قواتها . و٢٣ مساء تركت بيت مرين متجها ألى جبع حيث قررت التحرش بالانكليز وقبول المعركة في منطقتها . ولقد رتبت خطا دفاعيا يمر من جنوب قرية الفندقومية ويتجه شمالا بمحاذاة الطريق العام ألى جبع ، الى نقطة المزار الواقعة على مرتفعات جبع الشمالية . وقد استصحبت معي كل ما يلزم للغم الطريق العام والجسور ، بحيث نعزل النجدات الانكليزية ، التي سوف تأتي من جنين وطولكرم ونابلس ، عن الاتصال بالقوات الانكليزية الموجودة في هذه المنطقة، ولاجل تضليل القيادة العامة الانكليزية أقررت جماعة بقيادة عبد الرحيم ابو كمال يساعده عارف عبد الرزاق مستصحبين معهم رشاشين خفيفين وبنادق راميات القنابل ، ليتخذوا من مواضعنا في بلعا نفس ترتيبات المعركة السابقية ، حيث يتصدون للقافلة ويصمدون الى أن تأتيهم النجدات . وبينما تكون النجدات الآتية من الشمال تسير من أمامنا في جبع لنجدة جندهم في بلعا ، ننقض عليهم مسن مراكزنا ، وننسف الطريق الملغوم ، فيقع قسم كبير من الجيش في قبضتنا ، ونقضي عليه قتلا واسرا قبل ان تتمكن بقية النجدات التي ضللناها بترتيبات بلعا الصورية ، والتي تكون تفلغلت في جبال بلعا ، من نجدة الافواج التي تقع فيي شراكنا . تم تنظيم كل شيء حسب ما نرغب ولكن عندما وصلنا قرب منتصف الليلة ، قرية جبع سألت فخري عبد الهاديعما تم بشأن العملة المطلوبة مع الادوات للحفريات من قرية جبع والفندقومية فأعلمني بأن اهل القريتين غير رأضين عن وأعلمتهم عن عزمي الذي يستحيل علي" التخلي عن تحقيقه . لذلك أصررت بوجوب تنفيذ طلباتنا بأسرع ما يمكن . وبعد أخذ ورد ، تظاهروا بالقبول وذهبوا لتأمين ما طلبناه ، وبقينا نحن بانتظارهم ، واذا بخفرائنا يخبروننا عن وجود دبابات على الطريق العام قبالة القرية ، فهرعت الى خارج القرية للتحقق من الامر بنفسي ، فألفيت في الحقيقة دبيب السيارات تتقدم نحو القرية . وبعد لحظة اذا بأنوار تنبعث من هذه الدبابات ، لم أعهد بمثلها من قبل اذ كانت أنوارها تخطف أبصارنا، فتوارينا حالا ، وأمرت بلزوم السكينة ، وعدم الحركة والحسسار . واستطلعت السيارات قدر عشرين دقيقة مراكزنا ثم انسحبت تحت جناح الظلام . ولم تكن وصلتنا الادوات المطلوبة حتى الساعة ، فتأكدت من مؤامرة محاكة قام بها يعض المفسدين من أهالي القريتين ، فانسحبت فورا من القرية الى خارجها ٤ حيث اتخذت من الجبال المحيطة بالقرية من الشرق والجنوب والشمال مراكز حصينة للدفاع . وكانت مفرزتنا المخصصة للتضليل في بلعا قد توجهت اليها . وبقينا على نفس القرار والخطة ببعض التعديل . ولكن وصول اخبارنا الى الانكليز ، قبال

الشروع بالعمل ، انقص من قيمة الضربة الفجائية التي كنا نأمل فيها النتائـــج العظيمة .

وفي صباح ٢٤ حضر مخاتي قرى جبع والفندقومية معلنين قبولهم مطاليبنا، ولكن الفرصة كانت قد افلت ، فشكرتهم وأعلمتهم بعزمي على مغادرة المنطقة ، وفي الحقيقة كنت مصمما على خوض المعركة فيها ، لان انسحابنا بدون معركة هو فشيل وانكسار يؤديان الى تشتيت كلمة الثوار ، وتنقيص قيمتهم وهيبتهمم ومعنوياتهم ، وما ازفت الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر ، حتى ظهرت فجأة فوق رؤوسنا طائرتان ، كما أن سيلا من السيارات والدبابات اخذ يتدفق من الشمال الى الجنوب ومن الجنوب الى الشمال نحو (جبع) حيث كانوا يعتقدون بوجودنا فيها ،

كانت ترتيباتنا الدفاعية في (جبع) عبارة عن ثلاث مجموعات ، يحتل قسم من المجموعة الاولى القمم الواقعة شرقي وادي جبع ، والمشرقة عليه ، ممتدة على خط يوازيه من الشمال الى الجنوب ، وقسم آخر من هذه المجموعة يحتل القمم الشمالية لهذه السلسلة المشرفة على الوادي الذي يتفرع من وادي جبع متجها من شمال السلسلة نحو الشرق ويمتد هذا القسم من المجموعة الاولى على خط يحاذي الوادي المتفرع ، بحيث تسيطر على جميع منعطفاته . وتتألف هذه المجموعة من الموام والحوارنة وبدو شرقي الاردن ومفرزة الدروز وفصيل من المفرزة العراقية ، ومقر القيادة العامة .

واما المجموعة الثانية فكانت على جناحنا الايمن وعلى نفس السلسلة محتلة القمم الشمالية والشرقية والشرقية الجنوبية . وتتألف هذه من فصيلين عراقيين، ومفارز المنطقة الاولى الفلسطينية ، ومن احتياط المنطقة الثانيية الفلسطينية . وأما المجموعة الثالثة فكانت تحتل القمم الواقعة في السلسلة الممتدة من قرية جبع الى الجنوب ، يحدها وادي جبع شرقا ، والطريق العام جنين \_ نابلس غربا، وتتألف هذه المجموعة من مفارز المنطقة الثالثة الفلسطينية النظامية والاحتياطية، وفصيل مختلط من الشوام والعراقيين ، وكانت تسيطر على الطريق العام \_ جنين \_ نابلس \_ وعلى قرية جبع وقسم من واديها .

ولقد كانت مجموعاتنا تشكل هلالا يحيط به فرع وادي جبع الشمالي وطريق جنين \_ نابلس ، ويقطعه وادي جبع الى قسمين ، كان اول عمل قمنا به على اثر ظهور السيارات ان ارسلنا الاثقال والنحيل الى قرية (ياصيــــد) التي تبعد ١٢ كيلومترا عن جبع متسللين في الوادي ، وقد افتتحت الطائرات المعركة ، وكانت تحوم على ارتفاع قاصي جدا ، فأخذت قناصتنا الخاصة بالطائرات ترميها ، ولم

يمض عشر دقائق حتى كانت الاولى مصابة مولية ، تجر ذيلا طويلا كثيفا من الدخان الاسود . وعلى اثر اصابتها ارتفعت بقية الطائرات الى ارتفاع ، أصبح تسديد قدائفها علينا صعبا . وكانت الجنود قد ترجلت من السيارات وأخدت الارتـال تتقدم منتشرة نحو قرية جبع . وأفواج أخرى نحو مرتفعات تقع مقابلة للسلسلة التي تحتلها مجموعاتنا الاولى والثانية . كما ان المدفعية الآلية اسرعت الى قمـم الوادي بالقرب من قرية جبع ، حيث اخذت مواضعها تحت اشجار الزيتون الكثيفة . وبدأت ترمى المدفعية والطائرات القنابل بسرعة وبشدة ، كي تمكين الافواج من احتلال القمم بسهولة وبدون خسائر . وكان رتل ثالث مؤلف من عدة أفواج يستدير من وراء السلسلة المجابهة ، للاحاطة بجناحنا الايمن ، ولقد تمكن الرتل الاول الموجه الى قرية جبع من احتلال القرية دون عناء ، ثم تقدم متسلقا القمم المحتلة من قبل مجموعتنا الثالثة . كانت القمم هذه معرضة الى نيران المدفعية التي تمكنت من صب نيرانها المسددة ، فألجأت مفارزنا الى التخلي عنها والتراجع الى الوراء ، حيث تمكن الرتل الانكليزي من احتلالها بسهولة. ولم يكتف هذا الرتل باحتلاله هذه القمم فقام بهجوم عنيف ، تحميه المدفعية والطائرات ورشاشاته العديدة على القمم الممتدة نحو الجنوب ، فتمكن من طرد مفارزنا منها ، وأصبح بتقدمه هذا يهدد جناح المجموعة الاولى الايسر . وأخذت رشاشاته تمطر نيرانها على هذا الجناح ، حيث وقعت فيه اصابات عديدة .

وقام الرتل الثاني بدوره بهجوم عنيف على جهة المجموعة الاولى ، بحماية نيران جهنمية مدفعيته ورشاشات ومدافع الدبابات التي تمكنت من التقدم الى هذه الجهة ، بينما اخذ الرتل الثالث يزحف حتى تمكن من التقرب الى جهــة اللحظة على أشد ما يمكن تصوره من الخطر ، وكانت وصلت المعركة ألى منتهاها من الاحتدام والشدة . وأي تراجع من أي نقطة كانت، في مثل هذا الموقف يؤدي حتما الى كارثة لا يمكن تلافيها . فالسلاح الوحيد والحل الوحيد كان في الثبات وتحديد تقدم العدو في الاجنحة. اما الثبات فكان ظاهرا في جميع أقسام الجبهة. وقد أبدى الفلسطينيون في هذه المعركة ما حقق آمالنا فيهم . وكان لا بد لي من هجوم اقوم به على احد الآرتال لتوقيف امتداد حلقة التطويق ، ولانقاذ الموقف من الخطر المحدق . فانتخبت أخطر رتل اذا تمكنا من صده استطعنا ترجيح كفية النصر الى جانبنا . ولقد وجدت في وضع الرتل المهاجم لجناحنا الايسر ، والذي يستند في تقدمه على الدبابات التي تحميه من الطريق العام ، الفرصة الملائمة التي أتحراها . فوجهت هجوما مقابلا من مفارز فلسطين ، تستدها مفارز اخسرى دمشقية وعراقية ، على الجناح الايمن لهذا الرتل . وكان هذا الهجوم عنيفا وسريعا ومفاجئًا ، بحيث لم تتمكن الدبابات من صده . ولم يكن قائد هذا الرتل ليتوقع مثل هذا الهجوم في مثل هذا المكان الامين بالنسبة اليهم . وكانت بسالية

الفلسطينيين في هذا الهجوم كذلك مثالا للشهامة والشجاعة والنظام . وأصبح هذا الرتل في لحظات محاطا ومهددا من ورائه ، وقمنا ببقية المجموعة الثالثية بالضبط الزائد على جبهة الرتل هذا ، فلم يسعه الا التراجع تحت نيراننا المؤثرة ، ولم يلبث هذا التراجع أن انقلب الى هزيمة . فأصبحت قرية (جبع) نفسها الان، والسيارات والاثقال الانكليزية كلها ، تحت نيران مفارزنا ، التي اخذت تصليها نارا حامية . وكان لا يزال رتل الاحاطة يحاول اختراق المجموعة الثانية بهجمات عنيفة يقوم بها ، تحميه الطائرات والمدفعية بكل ما أوتيت من قوة ، ولاجل ايقاع هــذا الرتل في ورطة او اجباره على الانسحاب ، عمدت الى توجيه مفرزة مختلطة من العناصر كافة الى القمم التي تصل جناح هذا الرتل الايمن بالجناح الايسر للرتـل الآخر المجابه لمجموعتنا الاولى ، وكانت وعورة الاراضي خير عون لنا على مثل هذه المحاولة ، وكانت خفة جنودنا ونشاطهم اللذان يمتازون بهما على الجنود الانكليزية، تؤثر التأثير الحسن على مجرى أعمالنا . وكان هذا الهجوم في ذات الوقت مباغتة للعدو غير منتظرة . فارتد جناح الرتل امام وثبة مفارزنا التي لم يشاهدها الا فجأة ، وعلى مسافة قريبة منه ، ولم يلبث أن ارتد الرتل بأجمعه الى الوراء ، منحدرا السفوح والوديان تحت النيران الشديدة ، فمالت كفة النصر الى جانبنا ميلا عظيما ، فأشتد حماس القوم ، كما اشتد الذعر في نفوس عدونا ، الذي اخذ يتقهقر على طول الجبهة تاركا كثيرا من التجهيزات والمعدات وراءه ، وكانت معركة أليوم هي معركة تكريم للنجدات الانكليزية التي وصلت حديثًا الى فلسطين ، فهي تنهزم مسرعة الى قافلة السيارات ، ولكنا لم ندعها تفلت بسهولة ، اذ ارسلت اكثر المفارز في تعقيبها ، واحتلال القمم المشرفة مباشرة على الطريق العام: جنين -نابلس شمالي جبع وجنوبها ، وكنت كلفت المفارز الفلسطينية القيام بهذا الدور . وأصبح الطريق العام وما فيه من ارتال السيارات تحت نيران المجاهدين . فأدرك القائد الانكليزي الخطر ، وتأكد له انه واقع في كارثة لا ينقذه منها الا التجاؤه الى الحيلة . فعمد الى حمل اهالي قرية جبع قسرا ، حيث وضعهم وقوفا مجابهين المجاهدين ، واختبأت الجنود الانكليزية وراء أظهرهم واضعين حرابهم في أقفية هؤلاء المساكين . وقد أفادتهم هذه الحيلة كثيرا ، حيث كف المجاهدون عن الرمي، كي لا يصيبوا اخوانهم . ومع ذلك فقد ظلت فجوات كثيرة في أرتال السيارات غير محمية فأصلاها المجاهدون ، واستمر التقتيل ، والنيران تحف بالارتال حتيى وصلت الى مراكزها .

جعلت هذه المعركة الفجائية التي كانت نتيجة غدر ووشاية ، الاهلين في يأس وقنوط من خلاص مما وقعنا فيه ، ولكنهم لم يتمالكوا انفسهم عندما راوا هزيمة الجنود وتعقب مجاهدينا البواسل لهم ، من الاندفاع بحماس وراء السيارات وعلى جوانبها ، كما ان المجموعة التي ارسلناها الى بلعا (والتي تبعد ١٥ كيلومترا من جبع) بقيادة عبد الرحيم وعارف عبد الرزاق للتضليل ، قامت بمهمتها خير قيام.

اذ انها عند احتدام المعركة تصدت لقافلة السيارات التي تنقل النجدات مسن طول كرم الى جبع ، فأوقفتها ، وأجبرتها على قبول معركة واستدرجتها الى أطراف قرية بلعا ، حيث ادركت القافلة بعدئذ انها خدعت . فصرفت النظر عن تعقب المفرزة ، وتابعت سيرها الى ميدان جبع ، ولكنها وصلت متأخرة . ولقد قامت هذه المجموعة بواجبها عند انسحاب الجنود ليلا الى مراكزهم واستلمت فلولهم المتجهة الى طول كرم فأصلتها نارا مؤثرة سببت لها خسارة زائدة ، ولقد استقبلت معسكرات الجيش الانكليزي هذه الليلة جنودها الذين غادروها صباحا بأنفسة وشموخ ، بذلة وانكسار تجر معها قتلاها وجرحاها .

جرت هذه المعركة الموفقة على تعبئة تخالف ما اتبعناه في قتالنا في معركة (بلعا) . اذ كنا في معركة بلعا مدافعين فقط ، ولكنا في جبع كنا مدافعين مهاحمين معا .

وكان لهذه المعركة صدى عظيم من الاعجاب والتقدير في الاوساط الفلسطينية والعربية كافة . وكانت برهانا ساطعا على فضل سلاح ايمان جنودنا القوي ، وتغوقه على مفعول سلاح العدو الآلي الفتاك الذي كان وسيلة لفرض الاستعباد والظلم على النفوس .

وكانت خسائرنا في هذه المعركة : ستة شهداء وتسعة جرحى . اما خسارة العدو فتجاوزت المائتين من الجنود ، وضابط ذو رتبة عالية ، وعدة ضباط ، وثلاث طائرات . وكانت غنائمنا في هذه المعركة من المسدسات والعتاد ومخازن الرشاشات والخوذ الفولاذية والبرانيط والتجهيزات الشيء الكثير ،

اما القوى ، فكان مجموع قواتنا لا يتجاوز الثلاثمائة، وتجاوزت مجموع قوات المدو في خط النار الاربعة آلاف جندي ، وله من الاحتياط والقوات المرتكزة في النقاط المحيطة بمنطقة المعركة ما يقارب العدد نفسه .

ولم تنته المعركة وذيولها الا بعد الساعة التاسعة مساء ، ولم نتمكن من جمع الجرحى ، وارسالهم الى قرية ياصيد والشهداء ومواراتهم في التراب الا بعسد الساعة الحادية عشرة ، حيث وصلنا الى قرية (ياصيد) بمجموع المجاهدين ، وكان التعب والاعياء بالفين أشدهما ، وكان لاهالي القرى المجاورة لميدان المعركة القضل الاكبر في تخفيف العناء عن المجاهدين ، وذلك لانهم لم تكد تنتهي المعركة ، حتى جمعوا لنا المياه في براميل بثوها في الوديان المقررة للتجمع ، قدمت للمجاهدين الذين اخذ الظمأ منهم كل مأخذ ، لما صرفوه من جهود أثناء المعركة في حركاتهم في الجبال والوديان المحرومة من المياه ، وتحت تأثير حرارة الشمس المحرقة ،

كما ان رجالهم ونساءهم انتشروا في ميدان المعركة يتفقدون الجرحى والقتلى ، ويعاونوننا في جمعهم ، كما انهم أمدونا بالارزاق وبوسائط النقل ، فسهلوا علينا سرعة التنقل الى ياصيد .

وبالجملة كانت هذه المعركة اروع وأعظم من معركة بلعا ، وكان النصر كذلك اعظم ، وكان من أبرز نتائج هذه المعركة تلاشي الدعايات ، وزوال هيبة جيش العدو في فلسطين ، واندلاع نار الحماس في النفوس ، وازدياد الثقة والامل لدى رجالات البلاد المسؤولين ، كما ان الاضطراب والقلق اخذا يظهران بوضوح في الجيش والادارة الانكليزية في البلاد وعلى صفحات الجرائد والمجلات الانكليزية خاصة والاجنبية ، اما خارج فلسطين فقد اشتد الحماس والهياج في العراق لدرجة الخطورة ، وكذلك في سورية ، خلا نجد والحجاز اللذين اعتقد انهما لم يدريا بالحروب القائمة في فلسطين البتة ، فأخذت على الاثر تتألف لجان الاسعاف والاعانات في العراق وسورية وشرقي الاردن ، وأخذ العرب يبذلون بسخياء الساعدة فلسطين ، كما ان الرسائل اخذت ترد علي في ميدان المعركة من كل انحاء العالم العربي ، منظهرين استعدادهم للتطوع ،

كانت النجدات الانكليزية لم تصل جموعها الكاملة بعد . ولكن النشاط والهمة ازدادت على اثر المعركة لإمداد الجيش في فلسطين بقوات كبيرة بأسرع وقت واخذت ترد من مصر برا ، بينما كانت البواخر تجتاز البحار مشحونة بالجنسود والذخائر الى فلسطين . وكنت أشعر بقلق زائد من فقدان العتاد اولا ، والذي نضب معينه لدينا ، والذي لم يرد الينا منه بعد . كما انه كان لا بد لى من أن اقوم بايجاد منابع قوة جديدة للثورة ، واكمال تنظيم الثوار وتدريبهم استعدادا لمجابهة القوات الجديدة ، التي ولا شك سوف يدخل منها المعارك المقبلة عشرات اضعاف قوتنا . لذلك قررت :

اولا: تنظيم قوات فلسطين الاحتياطية ، وذلك بتقسيم المجاهدين الى اجزاء صغيرة ، تدرب تحت قيادة عرفاء عراقيين ، حسب منهاج خاص ، من شأنه ان يهيء هذه الاجزاء لقتال جيش آلي في ارض وعرة بأسرع وقت ، وخصوصا تعلم أصول الرمي ضد الطائرات والدفاع ضد الدبابات . وبدأت هذه الاعمال تدور بسرعة واتقان صباح كل يوم ومساءه ، حتى اصبحت مناطق الثورة تشبسه معسكرات التدريب لجيش نظامي . وكان استعداد الفلسطينيين وإقباله—م شديدين . وقد استطعنا بذلك أن نحصل على نتائج قيدة ، وعلى عناصر نظامية ، يركن اليها في المعارك المقبلة . وكنت أتوقع أن تكون المعارك هذه شديدة للغاية ، وذلك لان انكسار الانكليز في جبع وضع القيادة الانكليزية في مأزق حرج جدا ، فهي مضطرة لاعادة هيبتها واعتبارها اللذين أضاعتهما ، بقيامها بجهود جبارة

لتنظيم معركة تدخل فيها اكبر عدد يمكنها من القوة لتقضي بها علينا ، ولتستعيد فيها مركزها السالف .

وبينما كانت اعمال التدريب قائمة على قدم وساق عندنا ، وورود النجدات والاستعداد جاريا في معسكر العدو بنفس الحماس والشدة ، كنت أسعى بقوة لتأمين منابع قوة جديدة . لذلك كانت رسلنا تعمل في شرقي الاردن وسوريا والعراق . وأخذت تردنا زمر المتطوعة الواحدة تلو الاخرى من شرقيي الاردن وسوريا . وتم لنا الحصول على كميات لا بأس بها من العتاد ، فكنا جاهزين القبول معركة جديدة . وقد ظهر لي أن الإنكليز قد أتموا في الوقت نفسه استعداداتهم ، وهم ينتظرون ورود آخر النجدات التي أعدوا لكل وحدة منها عملها في المعركة التي يعد ونها . كما أن ضباط الاستخبارات والادارة الفلسطينية نشطتا مين جديد ، وأخذتا تستميلان مخاتير القرى وشيوخها ، مستعملية الشدة معهم ، منتحلة أعذارا من أوهى الحوادث لنسف الدور في القرى ، وفرض الغرامات كذلك من جديد ، مما ضعضع معنويات الاهلين . وكان الجنرال ديل يطوف ذات الوقت مراكز الاقضية ، ويطلب وجهاء القرى ومخاتيرها ، حيث يخطب فيهم واعدا متوعدا ، مظهرا لهم حسن نوايا بريطانيا وانه لا يوجد مانع ما لاعطائهم حقوقهم ، الا وجود الثوار الغرباء الذين هم سبب القلاقل والاضطرابات في البلاد . وقام الحكام العسكريون في جميع المناطق بالمهمة نفسها . ولم تخل عده المحاولات من نتائج سيئة جدا بالنسبة لنا ، اذ ان كثيرا من القرى الضعيفة آثرت الانسحاب ، كما أصبح بعضها وسيلة لتهبيط العزائم ، مع العلم انهم من المجاهدين .

ولم يسعني ، مقابلة لهذه الاعمال ، الا ان اقوم بأعمال مماثلة لايقاف دعاياتهم والحيلولة دون استمالة الاهلين ، مستفيدين من سذاجتهم وطيبة قلوبهم . لذا جمعت كثيرا من صناديق الديناميت والقنابل ، وأعلنت عزمي على نسف دور كل من تسول له نفسه الاتصال مع رجالات الانكليز ، او يقدم لهم أي نوع مسن من تسول له نفسه الاتصال مع رجالات الانكليز ، او يقدم لهم أي نوع مسن الساعدة . كما أني أخذت أدعو المخاتي لاجتماعات أعقدها في أماكن مختلفة ، أبيتن لهم فيها خبث الانكليز وما يرمون اليه من الافساد والتفرقة ليسهل عليهم القضاء على الثورة وعلى البلاد ، بعد أن عجزوا عن القضاء عليها بقوة السلاح . فكان لهذه الاجتماعات أثرها الحميد .

وبعد ايام من معركة جبع ايقظني الحارس بعد منتصف الليل ، يعلمني بأن هناك رجلا يلح في مواجهتي ، فأذنت له بمقابلتي ، فاذا برسول يحمل كتابا الي من الامير عبد الله ، ورسالة شفوية منه ايضا ، يقول فيها ان الحالة الراهنة في فلسطين ستودي حتما الى الدمار ، بسبب تعنت اللجنة العربية العليا ، وإصرارها على آرائها المتطرفة ، وأنه ثبت عدم اهليتها لادارة شؤون البلد ، وأنه يجب

تأليف لجنة عليا أخرى ، يكون أعضاؤها من أهالي القرى ووجوهها وزعميا المجاهدين . ويقول الأمير أن لجنة كهذه ، أذا تألفت ، تجد من الانكليز تساهلا وميلا للتفاهم ورغبة ، كما أخبرني أن سمو الأمير يرغب في معرفة الاشخاص الذين اتفقت معهم على المجيء الى فلسطين ، والقيام بالثورة فيها ، ومعرفة قوتنا، وأنواع اسلحتنا وعتادنا ، وعن حالتنا ، كي يتمكن من مساعدتنا . فبهت ، ودهشت اسلماعي هذه الفكرة التي ترمي الى شطر البلاد الى قسمين وبث بذور الفتين والفساد في الصفوف ، وأيقاع أهالي البلاد بعضها مع بعض في اختلافات . وكأن الشورة تنتقل بعدها من خصام بين العرب والانكليز ، الى خصام بين العرب والعرب انفسهم . فأجبته بغضب : أن هذه الرسالة غير صحيحة ، وأذا صحت لا يمكن تحقيقها ، أو التحدث بها ، وأثبت له أن ما يطلبه سموه مني من المعلومات يهم الانكليز أمرها أكثر منه ، وبينما الشكوك تخامرني ، أذا به يناولني كتابا من الأمير فغضضته ، وأذا به ما نأتي :

۷ رجب

«عزيزي القائد الوطني الباسل فوز الدين بك القاوقجي حفظه الله .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . اما بعد فقد بلفني في حينه خبر قدومكم الى فلسطين ، فلم استغرب ذلك منكم ، ولا استعظمته ، لعلمي بما طبعتم عليه من حميّة دينية ، وما تحملون في صدوركم من غيرة وطنية . وانكم لكما قال الشاعر : لا يسألون أخاهم حين يندبهم \_ في النائبات على ما قال برهانا .

ولقد علمت كذلك بمقدم القواد المجاهدين ، ومن تطوع في سبيل فلسطين العزيزة من أبناء الوطن العربي الكريم . الا أن الاخبار عنكم مشوبة بالكثير مسن الفموض ، وأما الذي أجمعت عليه الكلمة ، فهو اخلاصكم لله وللأمة ، فيما نعلم ، وأن لا هدف لكم الا خدمة البلاد .

اني لا أدري عن الوضع الحاضر بالنسبة اليكم ، وجل ما أعلمه أن الحكومة البريطانية كانت ترجو طيلة مدة الصيف انتهاء الحركة بفلسطين ، ولما قنعت الان أن الشوط بعيد ، ابتدأت تنظر إلى المسألة بعين الجد ، وقد أمدت قواها بفلسطين بقوى أخرى ، دأبها في كل حرب خارجية أو غائلة في مستعمراتها ، ولقد أقبل الشتاء وهي بادئة أعمالها ، وفلسطين متعبة تحت تأثير التعطيل في الاعملل والاضراب ، ولا يعلم ما وراء هذا إلا الله .

اما اللجنة العربية العليا واللجان الاخرى ، فلا يساورني شك انهم من أرباب

الحمية وذوي النية الصادقة ، الا ان الاوطان كان أثمن من ان تعرض للخطر لمجرد ملاحظات غير مدعمة ببراهين ، او لوعود غير مؤيدة بحقائق . وأسأل الله التوفيق في حل الإشكال الحاضر بأسرع ما يمكن ، قبل ان تقضي بقية العرب دون جدوى . ان آماني الوثيقة بأن اهل فلسطين ، اذا اغتنموا الفرصة قبل فواتها ، سينالون في المفاوضات بعض المهم مما يطلبون ، ويدرؤون الكثير من الخطر الذي يخافون ، ولا أخالكم ورفاقكم المحترمين الا على هذا الرأي ان كانت الوضعية العامة كما أعلم، ولم يكن لديكم جميعا ما يخفي علي . وان كان لديكم منه شيء ، فاني وأسسق باخلاصكم لله والوطن . وما اردت بما كتبت الا ايضاح الحالة لكم كما هي ، وكما اراها انا ، لعلمي باعتدادكم بآرائي ، وعلمكم باخلاصي لله وللوطن» .

قرأت كتاب الامير عدة مرات ، وتأكدت من التوقيع . فزادت دهشت واستغرابي من موضوع الكتاب الذي يتلخص بتهديدنا بنجدات الانكليز وقواتهم الهائلة ، وبتحميلنا مسؤولية اضراب البلاد ، والطعن باللجنة العليا وطلبه ضمنا انعزالنا عنها ، وتشويقنا وترغيبنا في الاستسلام ، قبل ان تبطش نجدات العدو بنا ، واستدراجنا الى اعطائه اسرار الثورة ، وهذا ما لا يمكن تصور صدورة من امير عربي ، كما انه لا يمكن تنفيذ او اعتبار اية فكرة منه .

كانت تشكيلاتنا السرية للاستخبارات داخل فلسطين تقوم بأعمالها على غاية ما يرام . وكانت التقارير ترد على" من اعمال الانكليز ، ودرجة استعدادهم وعن نواياهم ، ومقادير النجدات التي وصلت ، بتفصيل شامل ووضوح ، بحيث كنت أعد أعمالي على ضوء هذه التقارير . ولقد تبين لي منها أن أواخر النجدات على وشك الوصول ، وانه يصبح مجموع الجيش الانكليزي بعد تكاملها ستين الفا . وكان هذا العدد عظيما جدا بالنسبة الى عددنا الضئيل ، وبالنسبة الى ضيت المنطقة التي نحارب فيها . وكان أهم سلاح في نظري يحمله هذا الجيش سيارات النقل ، التي كانت تستطيع جلب اكبر قوة من الجنود الى المركز المطلوب في أسرع وقت . ونظرا لعدم تمكن القيادة الانكليزية من القضاء علينا ، ولما منيت به مــن الانكسار والفشل في المعارك السابقة ، ولما يتوفر لديها الان من القوى الفائقة . كنا نتوقع معركة فاصلة تضع القيادة الانكليزية فيها كل آمالها . لذا كان مــن المتحتم علينا أن نعمل على أشغال وحدات كثيرة من جيشهم في مناطق مختلفة . كما كان يجب علينا عرقلة تنقلاتهم السريعة ، وتحشيدهم القوى في النقاط الخطرة علينا ، فعمدت الى اثارة نشاط ميادين الثورة البعيدة عن الميدان الرئيسي . فبدأت هذه اعمالها ، مما اضطر الانكليز الى توزيع كثير من قواهم في تلك الميادين. كما اننى نشطت الى تخريب الطرق والسكك الحديدية والجسور وأنابيب البترول. واخذ هذا النشاط يزداد ، وتزداد معه عرقلة اعمال الجيش الانكليزي . وكنت كما ذكرت سالفا أعددت مفرزة خاصة للتخريب بقيادة عرفاء الهندسة من المفرزة

العراقية ، ولم يتم تشكيل هذه المفرزة في حينه مع الاسف لاسباب ، فعمدت الان لتشكيلها ، نظرا للحاجة الماسة اليها في هذه الظروف . وتم جمع ما نحتاج اليه من صناديق الديناميت والمفرقعات وغير ذلك من الادوات ، في الوقت الذي كانت المفرزة تعمل في تخريب الإنابيب بنشاط . ولقد شعر مدير شركة النفط في حيفا بالخطر الذي يهدد الإنابيب في منطقته ، وأيقن ان الجيش الإنكليزي لا يستطيع حماية هذا الخط من عبثنا فيه . لذلك طلب مدير فرع حيفا بتاريخ ١٩٣٦-٩-١٩٣٦ مواجهتي ` التفاهم على طريقة يتفق عليها لحفظ انابيب البترول من التخريب . فعينت له مكانا وزمانا ، حيث حضر فيه ، وتباحثنا . وكان يحمل ملفات يعرضها علي" لاقناعي بأن متوسط ما تتكلفه الشركة من تخريباتنا شهريا الف وخمسمائة جنيه فلسطيني ، ولقد أبدى لي استعداده لدفع مبلغ خمسمائة جنيه شهريا لقاء عدم تخريبنا الانابيب في منطقته ، حفظا لاعتباره وشرفه . كما انه اشار علي" بتخريب أماكن خارج منطقته ، يكون مفعولها اعظم ، وبتخريب أنابيبها ينقطع مرور البترول الى منطقته بدون تخريب فيها . فتظاهرت له بقبول فكرته ولكني أعلمته في الوقت نفسه أن هذا المبلغ الذي يعرضه على " لا يكفي ، لانني احتاج الى حراسة الخط ، والى تشكيل مفارز اخرى للتخريب في المناطق الاخرى ، وهذا يكلفني مبلغا اعظم ، واذا كان المعدل المتوسط لخسارتهم ١٥٠٠ دينار الى الان ، واذا نفذنا المنهاج الذي اعددناه تصبح الخسارة في منطقت ... ه اكثر من عشرة أضعافها . فدهش ، وظهرت عليه علائم القلق والاضطراب ، وقال لي : ما هي خطتكم ؟ قلت: ان الامر بسيط ، تدمير خط الانابيب من بيسان حتى حيفا في ليلة واحدة على شكل يتعذر على الشركة تعميره في وقت قصير ، على أن تتكرر هذه العملية كلما جددت الشركة عمارة الخط . فعاد يسألني عن المبلغ الذي طلبه . فقدمت له رقما عظيما . فقال : حسن ، اني سأعمل على اقناع اعضاء الشركة لقبول مقترحاتكم .

كانت رسلنا في شرقي الاردن ناشطة للفاية في اعداد هذه المنطقة لتكون معدة لثورة ، نشعلها فيها عندما نشعر بعدم استطاعتنا مقاومة الجيوش الانكليزية في فلسطين ، فنوسع ميدان الثورة ، وندخل اليها عناصر جديدة تلجىء الحكومــة الانكليزية الى جلب أضعاف أضعاف ما جلبته الى الان من القوى، واتي متأكد بأن ظروف أوروبة السياسية غير ملائمة للانكليز ، ولا تسمح لهم بجلب مثل هذه القوى الى ميدان الثورة الجديدة . كما اني متأكد بأن اشتعال الثورة في شرقي الاردن يسبب ثورات اخرى في بقية المستعمرات الإنكليزية ويجبر الجزيرة العربية على الاشتراك الفعلي فيها ، قتصبح بريطانيا امام خطر يهدد كيانها ، كل ذلك في سبيل تفانيها في خدمة السياسة الصهيونية في فلسطين .

فحددت له اسبوعين للاجابة . وافترقنا .

ولما وصلت آخر وحدة من نجداتهم الى فلسطين ، كانت شرقي الاردن معدة

للثورة . ولقد طلبت تأجيل ارسال النجدات من شرقي الاردن نفسها ، فاكتفيت بما أعددته في فلسطين .

وفي ليلة ٢٥-١٩٣٦/٩/٢٦ وردتني التقارير المفصلة عن كثرة تحشيب الانكليز القوى في نابلس ، التي ضاقت بهم حتى اضطروا الى وضع ايديهم على الفنادق والمؤسسات الحكومية ، حتى المنازل ، التي طردوا اصحابها منها ليسكنوا ضباطهم فيها . اما الجنود فقد ملأت اطراف البلدة بخيامهم ومعداتهم ومدافعهم وسياراتهم في معسكرات محصنة بالخنادق والاسلاك الشائكة ، يحرسها خط من الدبابات من الخارج ، ولقد بلغ الفرور بقائد المسكر هذا ندرجة انه لمجرد سماع عدة طلقات اطلقت حوالي معسكر نابلس في احدى الليالي ، قبض على زعيم نابلس سليمان طوقان رئيس بلديتها ، وجلبه الى المعسكر قائلًا له : ان كلابك لم تدعنا ننام. ثم امر جنده احضاره الى سطح الفندق ، حيث وضع الرشاشات بين أكياس الرمل ، فأمضى الزعيم ليلة ليلاء وراء الرشاشات . ولقد كان في هذه المعاملة من الجبن أكثر من الفرور ، ولقد أجابه الزعيم في اليوم التالي باستقالته من رئاسة البلدية مع بقية الاعضاء ، كما رد الوسام الرفيع الذي يحمله من الحكومة البريطانية الى المندوب السامي ، رافضا حفظه ، ولقد أحسن الزعيم كل الاحسان فيما فعل ، فكانت الفرصة ملائمة للقيام بعمل أتحدى به الجيش الانكليزي بعد المسكر ، يكون خير عمل استقبل به النجدات الجديدة التي وصلت ، وأزرع في نفوس رجالها الخوف والرهبة ، فيكونون سمعوا مني بهذه المحاولة اصدق أخبار الثورة .

خصصت لهذه المباغتة اكثر الجنود خبرة بأراضي هذه المنطقة . والفت خمسة مفارز تطوق معسكر العدو من نواحيه الثلاث ، حيث تمطره نيران مؤثرة من سفوح الجبال المتحكمة عليه من قريب . تم تأليف هذه المفارز كل في مكانه وطلبت رؤساءهم ، حيث اعطيتهم التعليمات اللازمة عن كيفية تنفيذ هذه المباغتة ، وحددت لهم ساعة حركة كل مفرزة من مكانها ، وطريقها الى موضعها . كما أني حددت لهم ساعة الشروع ، وهي التاسعة تماما ، معتقدا ان الجند الانكليز في مثل هذه الساعة يكون في حالة تناول الويسكي بعد عشائه ، وفي سمر ومنادمة. تم كل ذلك دون أن يطلع أحد على أخبار هذه المحاولة . وكنا حينند في قريــة عصيرة ، وبعد أن زودت رؤساء هذه المفارز بالتعليمات اللازمة ، وأرسلتهم قفلت راجعا مع الجيش الى قرية (ياصيد) . وفي ليلة ٢٨ - ٢٩ ، وهي ليلة المباغتة ، خرجنا من القرية لنزهة حواليها بعد تناول العشاء ، بين اشجار الزيتون ، وكنا نفحص ساعاتنا دقيقة ، وكانت الساعة التاسعة الا خمسة . واخذنا ننصت، وكانت أقل حركة تهيجنا . وأخذ كثير من اخواني في تلك اللحظة علما بما أعددنا لهذه الليلة . وبعد دقائق اذا بنا بانفجارات متتابعة سريعة من مدافع معسكـــر

نابلس ، وكانت المفارز قد شرعت في المباغتة . ومن عظم الانفجارات وكثرة اطلاق المدافع والرشاشات والانوار الكشافة التي تحوم على السفوح المحيطة بنابلس علمنا بأن المباغنة كانت موفقة . وكان منظر الانوار المتصاعدة من وديان نابلس رهيب للفاية ممتعا . وقد دامت هذه المباغتة ، التي انقلبت فيما بعد الى معركة حامية مع المسكر الانكليزي ، حتى الساعة الحاديــة عشرة حيث تمكنت مفارزنا من الانسحاب كل الى مركزه المعين ، حسب التعليمات المعطاة بسلامة . وبعد انتهاء المباغتة انسحبت مع الجنود من قرية (ياصيد) الى بيت امرين . وقد علمت ان المباغتة كانت على غاية ما يرام ، وان المفارز احتلت مواضعها في الوقت المحدد، وأن بنادقنا قاذفات القنابل هي التي افتتحت المباغتة فتبعتها رشاشاتنا المفتنمة من الانكليز ثم عمت النيران الجبهة حتى أصبح المعسكر داخل هلال من نار . وكانت النيران مؤثرة للغاية ، اذ كانت الاهداف قريبة وكبيرة ، وكانت المفارز كلما اطلقت النيران تترك مواضعها عقب اطلاقها ، فتطلق من جديد مواضع جديدة . مما جعل الانكليز يعتقدون أن المباغتين هم الجيش الثائر بكامله . ولكن في الحقيقة لم يكن عدد المباغتين سوى مئة مجاهد . وبالرغم من كثرة النيران التي أطلقها العدو من كافة أسلحة المعسكر ، ومن نيران رشاشات الدبابات التي تقربت من مواضع الثوار كثيراً . فكان لهذه المباغتة اثر عظيم على معنويات الجند الانكليزي القادم حديثا ، والذي لم يعرف عن الثورة اكثر مما سمعه من أفواه الضباط . وكانت الاصابات فيهم عديدة لحد كبير وتأثير هذه المباغتة على معنويات الجند لمسناها في معركة اليوم التالي في (بيت امرين) .

كان العدو بعد ان تكاملت قواته على اتم استعداد للقيام بحركات واسعةالنطاق، ليقضي علينا في مدة لا تتجاوز الاسبوع ، كما كان يصرح قواده في كل مناسبة ، وكان تحدينا للقوات الانكليزية في مباغتة معسكر نابلس ، عامل استفزاز قوي يدفعه للاسراع في تنفيذ خططه، وكنت قبل تركي (عصيرة) متوقعا معركة في اليوم الثاني ، وكانت خطة هجوم الانكليز علينا مرتبة بالنسبة الى وجودنا في (ياصيد) ، ولكن انسحابي من (ياصيد) الى (بيت امرين)، جعلنا نتحكم على مجرى حركات العدو نحو (ياصيد) بدون ان يشعر .

وفي صباح ٢٩-٩ اخليت الثكنات والمعسكرات في كافة انحاء فلسطين من الجيش ، واخذت الارتال الطويلة من السيارات تسير نحو المراكز التي خصصت لها ، واخذت الطائرات تحوم فوق (ياصيد) وجوارها ، وظلت ملازمة لهذه المنطقة، ولم تنفك عنها حتى الليل ، ولم تأزف الساعة العاشرة صباحا حتى كانت الوحدات الانكليزية محتلة الجبال الجنوب غربية لقرية عصيرة وطلوزة ، الفارعة ، طوباس فجديدة سيريس ، ميثلون ، سانور ، غزة ، عجة بحيث يكون تأسس من هدف القرى نطاق على شكل قوس يبتدىء راسه من جنوبي شرقي مراكزنا حتى الشمال الغربي ، وبعد ان الفوا من سبسطية وبرقة وفندقومية وجبع والسيلة قوسا آخر

اصبحنا ضمن دائرة كاملة محيطها اكثر من ٢٥ كيلومترا . وبعد ان تركوا في هذه القرى قوى يتألف منها النطاق الخارجي ، وتربطها السيارات المصفحة ، زحفوا بثلاثة ارتال من الشمال والشرق والجنوب مستهدفين قرية (ياصيد) حيث اعتقدوا بوجودنا فيها . ولما اصبحت مدن فلسطين وقراها على رؤية هذا السيل مسن السيارات المشحونة بالجنود ، قلقت . وزاد في قلقها ما أظهره الحكام السياسيون من الفرور والكبرياء ، بقولهم : انكم اليوم سوف تشاهدون فوزي حيا او ميتا في الدينا . اما نحن فكنا قد وصلنا بيت امرين منتصف الليل ، واتخذنا الترتيبات الضرورية لحراسة المسكر من مباغتة او مفاجأة . وقبل أن تبزغ شمس اليوم التالي خرجت من المعسكر مستصحبا قواد المفارز ، حيث اتخذنا ترتيبات دفاعية على شكل هلال ، يستند راساه على جبال نصف جبين وسبسطية ، وبعد أن احتلت قواتنا مراكزها التفت الى امر الاعاشة ، فهيأت لنا قرية بيت أمرين وقرية نصف جبيل . ولما ازفت الساعة العاشرة والنصف ولم يبد لنا آية حركة مسبن العدو نستربها اخذت في سحب القوى من مراكزها متتابعا لتناول الغداء تاركا في النقاط المهمة من هذه المراكز قوات لا بأس بها .

وكان خط دفاعنا يحتل جبلين يفصلهما وادي بيت امرين ، فينحدر شرقا من ياصيد الى الطريق العام المار بسبسطية ـ بيت امرين ، وكانت الجبال ترتفع عن الوادي بحيث يحتاج المرء لقطع المسافة من الوادي الى القمة زهاء اربعين دقيقة.

وما كادت قواتفا تتوسط السفح منحدرة من مراكزها الى القرية لتناول الطعام، حتى سمعنا طلقات متقابلة في مراكزنا التي انسحبت منها اقسام للطعام، وأعقبت هذه مباشرة طلقات الرشاشات والمدافع الجبلية في آن واحد . فأيقنت عندئلا أن قوة كبيرة وصلت خطنا الامامي . والحقيقة أنه لم يمض دقائق حتي شاهدنا جنود خطنا الامامي ينسحبون مسرعين الى الوادي . فكان الموقف أشد ما يمكن تصوره من الحراجة . وكان السلاح الوحيد في مثل هذه الساعة الاعتدال ورباطة الجأش . ومن حسن الحظ انني كنت في هذه الدقيقة في جبهة الهجوم،

اخذت النيران تسري وتمتد يمنة ويسرة ، حتى أصبحت بعد مرور بضعة دقائق اخرى على طول الخط ، وابتدأت بشدة زائدة ، ولم تلبث أن خمسدت تدريجيا ، اذ أن جبهتنا بكاملها كانت منحدرة الى الوادي ، وستصبح بعد بضعة دقائق طعمة لنيران رشاشات العدو ومدافعسه ، وأذا استمرت في الانحدار ، ووصلت الى الوادي فهناك القضاء المبرم على قوتنا وعلى الثورة بأسهل ما يكون وكانت خطورة الموقف ظاهرة ، فالتفت يمنة ويسرة أصبح محمسا الجنود للعودة وللثبات ، وفجأة تقع عيني على قمة صغيرة لم يكن لها أي شأن في نظرنا قبل احتلال الجيش المرتفعات التي كانت في أيدينا ، وأذا بهذه القمة تكون مفتاح

المعركة ، وعليها تكبر كل آمالنا ، اخذت استنهض الهمم والحماس لاحتلال هذه القمة الواقعة تحت سلطة قمم أعلى منها يحتلها الان الانكليز برشاشاتهم . ولكن عبثا حاولت دفع المجاهدين اليها ولما يئست قمت بآخر محاولة مفضلا الموت على هذه القمة التي تتوقف عليها حياتنا ، من الموت في الوادي تحت أقدام الانكليز. فسرت بنفسى متجها نحو القمة ، دون ان التفت او ان أصبح الى احد . ومسن غريب الصدف أن تتجلى قيمة هذه القمة في أعين الخصم كذلك ، وتسير وحدة من قواته تحت حماية المدفعية والرشاشات لاحتلالها . وكان ان تبعني في هذه الناحية . ولم يكن من المجاهدين بعد أن رأونا على هذه الحالة الا أن ابتدأوا بكاملهم يتقدمون مكبرين نحو القمة حيث نحن . وصلنا قبل العدو ، وكانت جنوده تتسلق السفح، فاستقبلهم المجاهدون بنيران حاصدة، فتكت منهم فتكا زائدا. وهنا ينتهى الدور الاول من هذه المعركة وهو دور التقهقر الذي حل بنا . ويبتدىء الان دور الثبات والمقاومة . فاطمأنت نفسى من الموقف الساعة فتركت القمة وعليها فصيلين ورشاشتين وانثنيت الى توزيع بقية المجاهدين وتثبيتهم على خطوط ملائمة شرقى الوادى . فأصبحت جبهتنا في هذه الناحية امينة ايضا لا خوف عليها . وأخذت المعركة تدور باحتدام وعنف متزايدين ، وتحولت الى تركيز وتثبيت بقية المراكز الواقعة على القمم القريبة من الوادي ، فأفرزت من الدروز والفلسطينيين والشوام مفارز ، سددت بها الثفرات الواقعة في جوار بيت امرين وسيسطية ، بحيث تتحكم على الوادي من طرفيه ، ويتعذر معها على العدو النفوذ منها ألى ما وراء أجنحتنا . وامتد القتال الى هذه المراكز . ولم يبق الا الجبهة الجنوب شرقية من حبهتنا في حاجة الى ترتيب وتنظيم لدرء احتمال اية محاولة من العدو فيها . وتكون الحبهة بهذا قد انقذت بكاملها من الخطر ، وبينما كانت الجبهة تدافيع بحماس ونشاط ونجاح كانت أرتال اخرى عظيمة من الجيش الانكليزي تتقهدم نحو ياصيد القرية التي تركناها ، وكانت هذه القرية التي يعتقد الانكليز بوجود أهم قواتنا فيها الهدف الأساسي لارتاله . فأفرزت بدوري مفرزة صغيرة تسير بموازاة الارتال المتجهة نحو ياصيد لمراقبتها ، وكان لا يزال تحت تصرفي احتياطي قوي، وضعتهم في سفوح الجبل المقابل للجبهة ، تحت اشجار الزيتــون ، يسترون اخوانهم من الخلف بنيرانهم ، وللعمل حين الحاجة . وكان لمواجهتهم هذه اعظم الاثر في صد تقدم الانكليز . اخذ الانكليز الان يحاولون اختراق الجبهة بهجروم متتابع ولكنهم فشلوا في كل محاولة . وأخذت الطائرات تحوم ، وتشارك المدفعية والرشاشات بقنابلها لحماية هجماتهم .

وكانت المعركة في هذه اللحظة وصلت منتهاها من العنف والشدة . وقد فشلت محاولات الانكليز جميعها في هجماتهم . وهنا ينتهي الدور الثاني مسن المعركة وهو دور الثبات والمقاومة والدفاع ، ويبدأ فيه الدور الثالث ، وهو دور الهجوم المقابل .

وبالرغم من شدة المعركة ومن كثرة الاعداء ومن حراجة الوقف الذي كنا فيه، انتعشت نفوس المجاهدين وامتلأت حماسا وإيمانا . وكانت معنوياتهم مجسمة، اكاد المسها بيدي ، فانتهزت فرصة وجدتها ملائمة للقيام بهجروم . ووجهت مفرزتين من الاحتياط ، وبقية ما تمكنت من اقتصلاه من الجهات الثانوية ، ووجهت احداها باتجاه (بيت امرين) حيث تفصل الجيش المقاتل أمامنا عن الجيش المرابط في برقة والفندقومية والمفرزة الاخرى باتجاه سبسطية، حيث سيتسلطون على سيارات النقل والمصفحات والدبابات التي تحميها ، وهي على الطريق العام . فمرت المفرزة الاولى من قرية (بيت امرين)، واثارت في شيوخها ونسائها الحماس . فاصطدمت هذه المفرزة بالوحدات المرابطة ، والتي لم تتوقع اي عمل من هلا النوع ، فبوغت وصدت . وتعقبها المجاهدون حتى اوصلوها الطريق العام بجواد قرية برقة ، وكانت الساعة الان وصلت السادسة والنصف . ولكن قوات جديدة من برقة اسرعت الى هذه الناحية فصمدت بوجه الثواد .

اما المفرزة الإخرى فقد تمكنت من مباغتة المفارز الانكليزية المرابطة على مرتفعات سبسطية ، وطردتها منها ، وأصبحت مسيطرة بنيرانها على القافلة ، حيث اخذت تمطرها نيران مؤثرة . وعبثا حاولت قوات من العدو اخرى بحماية الدبابات استرداد القمم ، وأخفقوا وأصيبوا ، وأخذت كفة النصر تميل نحونا ، وبدأ الانكليز الذين ايقنوا بالفشل ينسحبون ، وكانت طائرتان تحومان على الوادي وبدأ الانكليز الذين ايقنوا بالفشل ينسحبون ، وكانت طائرتان تحومان على الوادي جيئة وذهابا دون أن تشتركا في القتال ، حيث كان في احداها الجنرال ديل القائد العام نفسه ، الذي حضر ليشاهد كيفية القضاء علينا ، ونتيجة حركات جنسده المبنية على أقوى وأمتن الخطط الفنية ، وأبت الاقدار الا أن تجعله يشاهد في هذه اللحظة انكسار جنوده على طول الخط وانسحابهم مسرعين تحت نيران الثوار ، والم يعد بالامكان ضبط الثوار فانطلقوا في أثر الجيش المثخن يصلونه نارا حامية ، وأخلت الارتال تنسحب الى مراكزها ، وكان نصيب المنسحبين على الطرق العامة واقتل الذريع طيلة سيرهم حتى وصولهم الى مراكزهم ، وقد تركوا لنا هذا اليوم كثيرا من الفنائم من اسلحة وعتاد وتجهيزات ، ولاول مرة يتركون وراءهم جرحاهم وقتلاهم ، وكان الليل قد أرخى سدوله حيث كانت الساعة التاسعة .

استدعيت الارتال التي كانت مرابطة في احدى منعطفات الوادي فحضرت، وكان يرافقها السيد بهاء الدين الطباع حيث استلم الان صحة الثورة وقد كان رئيسا للكشاف المسلم في فلسطين الذي قام هو على تنظيمه وايجاده . وقلم حاولنا بعد وصوله تأليف مفارز مستقلة من الكشافة تكون نواة للجيش النظامي الفلسطيني ، ولكنا مع الاسف لم نتمكن من ذلك ، بسبب اندماج هؤلاء الكشافة مع بقية الثوار في مختلف الميادين ، فأرجأنا هذه التشكيلات الى وقت آخر .

وأخذت في جمع الجرحى والشهداء الذين أعاننا أهالي ألقرى ، وخاصة

اهالي قرية بيت أمرين ، في حملهم ، كما انني اخذت أجمع المجاهدين كافة في السوادي ،

وبعد جمع الجرحى واجراء الاسعافات الاولية لهم ، ومواراة الشهداء ، اخذنا نفكر في ارسال الجرحى الى بعض القرى القريبة للاقضية ، لنتمكن من تداويهم وادخالهم المستشفيات بصور شتى .

وأرسلنا الجرحى الخطرين الى مستشفيات المدن بمشقــة وعناء . وكانت الناحية الصحية ، بالرغم من توفر الاسباب الصحية لدينا تماما ، مؤلة ، وذلك لعدم وجود اطباء . وكان السيد خالد القنواتي الصيدلاني يقوم بواجب الطبيب، كما قام بواجب الجهاد . فكان يستعمل المشرط والبندقية في آن واحد ولكن ها هو أصيب بجرح بليغ في صدره . أوليس من العار أن لا يكون لدينا في الجبهة طبيب عربي واحد على الاقل ؟ ولقد اتى يوم على جرحانا أن توسلوا لو يقضى عليهم فيموتون تخلصا من الآلام المبرحة من جراء عدم الاعتناء بجراحاتهم .

تركت وادي (بيت امرين) ليلا، عادتي في الانتقال عقب كل معركة ، واتجهت صوب جبال بلعا ، قاطعا ما يقارب العشرين كيلومترا حيث وصلتها صباحا . وكانت وعورة الطريق وعدم النوم ومن متاعب المعركة أنهكت قوى المجاهدين ، ختى لم يكادوا يطؤون ارض المعسكر حتى ارتموا ، وقد اخذهم النوم ، وساعات كهذه هي اخطر الساعات في حياة الثورة .

كان تأثير هذه المعركة في نفوس اهالي فلسطين وفي الخارج اعظم من تأثير بقية المعارك . كما انه تسجل لنا نصر آخر اعظم مما نلناه في الانتصارات فللمارك السابقة ، لأنا دخلنا هذه المعركة بقوتنا العادية ، بينما دخل العدو بكافة قواته التي تتألف من قوات فلسطين السابقة ، ومن قوات النجدات التي وصلت اخيرا . فكان انكساره وانتصارنا على اساس هذا التفاوت .

وكان تأثير هذه المعركة في الاقطار العربية لا يقل عظمة عما احدثه في فلسطين ، فقد هاجت سورية وشرقي الاردن والعراق ، واخذت الرسل والكتب ترد علي من الاقطار كافة ، ويعلمني مرسلوها باستعداد العدد العظيم من المتطوعين للمجيء الى فلسطين لمشاركتنا في جهادنا . وفعلا اخذ يتسرب الينا من جديد بالرغم من اننا لم نطلب نجدة بالمجاهدون من سورية وشرقي الاردن . اما العراق فقد اصبحت الحالة فيها خطرة جدا ، اذ ان الحماس بلغ اشده ، كما ان اليهود في العراق اخذوا يتبارون مع العرب بتقديم الاعانات لمجاهدينا بفلسطين، وتنصل الحاخام في العراق من الصهيونية ومن اعمالهم في فلسطين ، بمنشور وتنصل الحاخام في العراق من الصهيونية ومن اعمالهم في فلسطين ، بمنشور اذاعه، كما ان رئيس مجتهدي الشيعة في النجف أصدر منشورا أعلن فيه الجهاد،

فزاد هذا الشعور في الموقف حراجة وخطورة ، ولم يكن الجيش العراقي بنجوة من هذا ؛ فقد وصل التأثر والحماس منتهاهما ، وتطوع منه المئات لنصرة اخوانهم، وطلب الي بإلحاح أن أعمل لنقل هؤلاء الى ميدان القتال ، ولنقل ما جمع مسن السلاح والعتاد كذلك ، ولم يكن في الميدان من يستطيع القيام بهذا العبء سوى اخى ظافر فوجهت اليه رسالة وطلبت منه تدبير الوسائل اللازمة ، والتوجه بها الى العراق ، لحمل المتطوعين والاسلحة ، وجلبهم على الطرق التسي سبق أن اتبعناها ، والتي لم يكشف امرها الى الان ، فتوجه اخي الى عمان والقدس ، ثم بغداد ، ولكن مع الاسف لم يتمكن الإخوان من تأمين الوسائل المطلوبة ، اما أنا فكنت في حاجة الى العتاد اكثر من اي شيء ، اذ قد نفد لدينا في معركة بيت أمرين ، حتى استطيع القول أنه لم يبق عندنا شيء البتة ، وكنت في موقف أشد حراجة مما يتصور ، ولا يمكن منع المجاهدين الذين يراجعونني ، ويلحون يطلب العتاد ، من أظهار شكاياتهم التي تنتقل من فم الى آخر ، حتى تصل أذن مراكز الاستخبارات الانكليزية ، وقد وردت الي تقارير من مراكزنا تفيد أن شائعات نفاد العتاد عندكم وصلت الى مراكز البريطانيين ، فكان لا بد لي – حتى نتدارك العتاد حان ألجا الى حيلة أضلل بها استخبارات العدو ،

انتقلت من بلعا الى دير الغصون ، وكان في هذه القرية بعض من لهم صلة بالانكليز في طول كرم ، فعمدت الى تدبير بعض الاباعير ، حيث ارسلتها ليلا الى قرية كفر راع ، على ان تأتي ثاني يوم بالارزاق ، وأرفقت مع هذه جماعة يأتي احدهم الى صباحا بكتاب كأنه يحمله من خارج فلسطين ، ينبئني بقدوم قافلة العتاد ، وكنت اعددت هذا الكتاب ، على ان تأتي القافلية عصر ذاك اليوم ، فيتقدمها قسم من الفرسان ، يبشرونني بوصول العتاد مظهرين فرحهم وابتهاجهم باطلاق عدة طلقات في الهواء ، وهكذا تم لي ، فشاع على الفور وصول العتاد البنا ، الكثير ، وبذا ضللت دائرة الاستخبارات التي تأكدت من وصول العتاد البنا .

وكان امر العتاد في الحقيقة عقدة العقد في الثورة . فلم ندع واسطة الا طرقناها ، ولكن الموارد كانت ضئيلة جدا . وقد وصلت رسلنا الى الاناضول والى الكويت والى الخارج ، ولكنها لم تأت بالثمر المطلوب .

كان في الفشل الذي مئني به الانكليز في (بيت امرين) الضربة القاضية على آمالهم . ولقد تأكدوا ان القضاء على الثورة امر عسير جدا . وكان لزاما عليهم ان يلجأوا الى خطة جديدة ، فقرروا الدفاع في فلسطين . وظهر هذا في انتخابهم مراكز ، يحصنونها ويقيمون فيها حاميات قوية مجهزة باللاسلكي ، بجانب القرى الممتدة على طول طريق جنين \_ نابلس ، وعلى طرفي طريق نابلس \_ طولكرم . ورموا بهذا فصل مناطق الثورة الثلاث عن بعضها ، والضغط على القرى المجاورة لنقاطهم ، وحصر الثورة .

وكان يصعب على الثوار حقا العمل ، لقلة وسائل التدمير لديهم ، واقتصر عملهم على إشغال الحاميات وتثبيتها في مراكزها ، وقد اثرت هذه المراكز الإنكليزية على القرى ، فخضعت لها القرى المجاورة ، وامتنعت عن تقديم المساعدات خوفا من تدمير الانكليز لها ، فاضطررنا الى نشر بلاغات تهديدية لهذه القرى ، لكن هذه التدابير كانت لا تكفي ، وكان لا يد لنا عندئذ من اتخاذ قرار خطير ، يلجىء العالمين العربي والاسلامي الى التدخل في امر فلسطين ، وهو القيام بهجوم على بيت المقدس ، حيث يقع الانكليز بين امرين : اما مهاجمتنا ، في اطراف المسجد الاقصى ، فتقوم قائمة العرب والمسلمين ، وإما ان يتجنبوا هذه المجازفة ، فنكون قد اتخذنا من القدس مركزا للثورة .

شفلتني هذه الفكرة ، وأخذت أهيء لها . ولم أفاتح احدا من الاخوان بها . وأرسلت الرسل الى المناطق النائية ، اطلب حضور قوادها وزعمائها ، أسوق فيه الثوار كافة ، من الفلسطينيين وغيرهم ، الى هذه المفامرة المقدسة . وبعد أن أتممت أعداد ما أحتاجه من الوسائل ، فاتحت بعض أخواني الزعماء ، وأحدا تلو الآخر . فمنهم من استعظم الامر ، ومنهم من بهت لهذه المفاجأة . لكنهم أظهروا جميعا استعدادهم للتضحية . كما أنني كتبت تلميحا الى القدس أطمئن الاخوان فيه عن حالتنا الجيدة وقواتنا وما ننوي القيام به . فاستهولوا الامر ، وطلبوا مني التريث . ولكني بقيت على عزمى .

وكان بعض اخواننا قد سئم الحياة المضنية التي نحياها ، فأخدوا ينسلون أفرادا وجماعات من الميدان ، حتى لم يبق منهم الا القليل ، لم يبق من العراقيين، الذين لم يلائمهم الطقس والاكل ، الا ما يقارب النصف ، فاضطررت الى ادخال مجاهدين فلسطينيين مدربين مكانهم اتماما للعدد ، كما لم يبق من الثوار الشاميين الا القليل ، وقد استأذن الشيخ محمد الاشمر بالانسحاب الى شرقى الاردن .

كانت هذه حالتنا ونحن نخطط لمغامرة القدس . لذلك اخذت أجلب عناصر جديدة من الخارج ، جلبت مفارز من شرقي الاردن ، درزية وأردنية وشامية . وتلافينا النقص ما أمكن . لكن النقص الاهم كان في المتاد .

كانت القرى تحتفل بنا بحماسة ، وتقدم لنا الاعاشة بسخاء . وكنا مرة في قرية الطيبة نلبي دعوة العشاء عند عارفعبد الرازق ليلة ١٩٣٦/١٠/٨ . تركنا القرية قبل طلوع الفجر متجهين الى كفرلاها ؛ وكان المعسكر في كفرحور . تسرب الخبر ، مع الاسف ، الى المراكز الانكليزية . وفي الساعة العاشرة من نهار ١٠/٨ كان رتلان من الدبابات يتقدمان نحو كفرحور ، كل رتل مؤلف من خمس دبابات وكانت سرايانا تحرس وادي الطيبة الذي تتقدم فيه الدبابات ، وواد البراق الذي يقطع في نهاية الطريق العام بين قلقيلية وطولكرم . أنذر خفراء السرايا المراكز

الخلفية ، فأخبرتنا هذه بأمر الدبابات . فأرسلنا حالا تقوية للسرايا . أطلقت الدبابات ، بعد أن أحست بوجود رجالنا طلقات الرشاشات ، وفوجئت عندما لم يتحرك احد من مكانه أو ينسحب ، بل أخذ الثوار يطلقون النيران عليها . وكانت السرايا في الحقيقة منظمة على شكل يحيط بالواديين . أزعجني الموقف ، لصرفنا العتاد بدون ثمرة ، من جهة ، ولخوفي من ظهور قوات الكليزية من احد أطراف المعسكر تفاجئنا ونحن مشفولون بالدبابات ، من جهة أخرى . فأمــرت المفارز بالدفاع وانتظار التعليمات . واتجهت بما لدي من قوة لرصد ، وسد الوديان والطرق المؤدية الى معسكرنا من الفرب ، فلم نتبين احدا ، فعمدت الى تجربة خطيرة ، أختبر فيها صمود رجالنا وقدرتهم على قتال الدبابات . فأرسلت مفارز مختلطة من الفلسطينيين والعراقيين والدروز والشاميين يقدر عددهم يستين ، الى القمم المشرفة على الوادي . وانحدرت هذه المفارز من جهات مختلفة صوب الدبابات ، التي بهت رجالها ، فأخذوا يطلقون النار بدون وعي ، بينما ينقصض الثوار على الدبابات كالنسور . فتعطل بعضها وقتل من فيها ، وظل بعضها الآخر قابعا في مكانه . ووصلت الطائرات لنجدة الدبابات فرمتها مفارزنا . ثم عادت المفارز الى مراكزنا في التاسعة ليلا ، بعد ان خاضت معركة من اعظم المعارك ونالت اعظم نصر ، ارتفعت بعده معنويات الثوار حتى اصبحوا سيخرون من الدبابة بعد أن كانت البعبع الذي يبعث الموت . وهذا ما أيده مخبر جريدة «الديلي تلفراف» في وصفه للمعركة كما اخذه من أفواه ضباط الدبابات انفسهم .

اخذت ترد الي" أخبار عن استعداد الانكليز لمعركة فاصلة يخوضونها غدا . ولم يكن لدينا متسع من الوقت للاعداد ، فسنحبث المعسكر بكامله من كفرحور الى شرقي كفرعبوش . ولما درست الخريطة تبين لي اننا في منطقة يسهل على الانكليز فيها احاطتنا من جهاتها الاربع . وكانت جبال دير بلوط خطوط الرجعة الوحيدة لنا اذا حوصرنا . لذا كان لا بد من القيام باستعدادات جبارة الليلة لاحباط حركات العدو في الغد ، برغم تعبنا اليوم . أقمت نقاطا استنادية بعيدة عن خط الدفاع الاصلي لتلجيء العدو الى التوقف والانفتاح . وكانت النقاط ثلاثا على شكل مثلث، رأسه الشمالي بقيادة عبد الرحيم . وأرسلت مفرزة قوية معها بندقية قاذفــة للقنابل لمهاجمة نقطة (كناية) العسكرية التي انشأها الانكليز . وهي تبعد عن مراكزنا اثنى عشر كيلومترا ، وكان هدفى من ذلك دفع العدو لافراز قوات من مجموعه وارسالها لحماية هذه النقطة . وعزمت على تخريب الطريق بين نابلس - عزون، لأعزل القوات البريطانية قبل وصولها أمام خط دفاعنا ، ويسهل عندئذ دخــول المعركة والانقضاض على النقاط الضعيفة . خصصت مجموعة من القرى الشرقية لتخريب الطريق شرقى نابلس - جنين باشراف المجاهد سعيد طوقان . وخصصت مجموعة من القرى الفربية لتخريب طريق عزون باشراف مختار جيوسي . ولم ينشق فجر ٩-١٠-١٩٣٦ حتى كانت الطرق مخربة بشدة ، وكانت مفارزنا تحتل

نقاطها الاستنادية ، وقامت مفرزة (كتابا) بواجبها خير قيام ، وبينما كنت أوزع قواتنا ظهرت فجأة طائرات العدو والشمس لم تشرق بعبيد ، ثم وصلني خبر استشهاد سعيد العاص فتأثرت كثيرا ،

تمت ترتيباتنا على ما يرام ، واخذت انتظر وصول قوات العدو باطمئنان وثقة وتوكل . وطلعت علينا أول أشباح العدو من جهة الشمال الغربي آتية من أتجاه الطيبة . وكان رتلا من عدة أفواج تقدم حتى جدار قرية كفرحور ، ووقف هناك يحكم مدافعه في انتظار وصول بقية الارتال ، دون أن يدري بما أعددناه مسن عوائق .

ازداد نشاط الطائرات فوق مواقعنا . وبدأ الرتل الشمالي يحتل مواقعه ويقوى تحكيمها فأتم ذلك في العاشرة صباحا . ولكن الرتلين الجنوبي الشرقيي والجنوبي الفربي صرفا جهودهما في ازالة العوائق من طريقهما . فأخذت مفارزنا تهاجمهما من الخلف . ففوجئنا بالهجوم ووقع الانكليز في حيرة . وبعد معركـــة استمرت حتى الواحدة بعد الظهر انسحبت مقارزنا ، وتعقبها العدو ، وخلا الميدان الا من الرتل العربي المتمركز امام كفرحور . وكان الخوف مسيطرا عليه ، فلـــم ينجد الرتل الشيمالي ، ولم يجسر على التحرش بخطوطنا الامامية على الرغم من انها لا تبعد عنه اكثر من ٦٠٠ مترا . وأدرك هذا الرتل انفراده في الميدان ، فأخذ ينسحب تدريجيا نحو الفرب . وبهذا تكون آمال العدو قد ضاعت سدى لآخر مرة ، وانهزم شر هزيمة ، دون أن يكلفنا كثيرا . وأيقنت أن العدو أن يقـــوم بمهاجمتنا بعد اليوم وسيلتزم خطة الدفاع ، وأيقنت أيضا أن الميدان أصبح فسيحا أمامنا للعمل ، فأخدت أجمع القنابل وصناديق الديناميت وأحضر من المدن ما يلزم من أدوات التخريب والبنائين ، لنقوم بتخريب الجسور والطرق والسكيك الحديدية والانابيب دفعة واحدة وفي ليلة واحدة، فنقطع أوصال الجيش الانكليزي ثم نقوم بهجوم عام على مستعمرات اليهود فأدمرها ، وبهذه الطريقة فقط تحلُّ القضية الصهيونية ويعرف اليهود والانكليل أن بلاد ألعرب لن تكون وطنا للصهيونية قط . وكانت الخطة تبدو لي ناجحة . وتمكنا بعد مدة قليلة من جمع ٥٢ صندوقا من الديناميت و ٩٤ قنبلة مختلفة وعدد من الالفام . وتم توزيع هذه في النقاط القريبة من محل استعمالها •

وكنا في اواسط تشرين الاول ، وأصبح الطقس باردا ، خاصة في الليل وعلى رؤوس الجبال . وكنا فرحين بقدوم الشتاء ، فالمطر يعيق حركة الجيش البريطاني وآلياته الاعلى الطرقات المعبدة ، حيث أعددنا الوسائل اللازمة لتخريبها ، ونسف الجسور . وأخذنا جميعا نشعر بأن الظروف بدأت تميل الى جانبنا .

\*\*\*

بدات اللجان تستشيرني في امكان فك الاضراب مع بقاء الثورة ، فأبنت لهم ان حل الإضراب لا يؤثر على حركاتنا قط، بل هو في صالحنا ؛ وذلك لان الفلاحين سيلتفتون الى الزيتون والبرتقال ، وهما موردا البلاد الحيويان . فننقذ البلاد من الخسارة ، ونؤمن بذلك احتياجات الثورة . كما ان أموال الاعانات التي تبذل لسياعدة القرويين تقطع عنهم وتحول الى تغذية الثورة اذا فك الاضراب . ومن الوجهة الحربية يضطر الجيش الانكليزي لارفاق القوافل بسيارات مسلحة وقوات يعززها خصيصا ، واقامة نقاط عديدة على طول الطرق ، مما يؤدي الى تجزئة قواه . وان لم يفعل ترك القوافل تحت رحمتنا نحرسها بشرط استيفاء ضريبة منها تكون موردا جديدا لنا كما فعلنا في الثورة السورية .

لا ضرر اذا من فك الاضراب . لكن المحذور الوحيد هو سريان روح المسالة . لهذا اقترحت أن يكون في كل منطقة من مناطق الثورة ثوار تدفع لهم رواتب ، الى جانبهم عدد من الاحتياطيين يعملون في قراهم ويستبدل القسم العامل كل خمسة عشر يوما ، فيعود الى عمله وهكذا دواليك . وأذا مست الحاجة حمسل الاحتياطي سلاحه وانضم الى الثورة . وكان يكفينا . ٣٠٠ مقاتل برواتب و ٣٠٠ احتياطي . ولقد استفرقت دراسة هذه المقترحات مدة طويلة .

#### \*\*\*

اخذت اللجنة العليا تسمعني ، بإبهام ، عن امكان عقد هدنة مع الإنكليز ، وكنا لا نكره الهدنة، ولكن في موقف كموقفنا، وبعدما بذلنا ما بذلنا، يجب انيكون للهدنة شروط تضمن اولا كرامتنا ثم سلامتنا وسلامة مناطقنا ، واستمرت هذه النغمة المبهمة حتى فوجئنا باعلان الهدنة من قبل الانكليز ، وبنداء ملوك العسرب على لساني بالراديو دون ان يكون لي سابق اطلاع ، وهذه اول خطيئة كبرى ارتكبت منذ اعلان الثورة ، فقد كنت انتقلت بالجيش بعد معركة كفرعبوش ليلة ١١-١٠-٣٦ شمالا ، ومررت بالقرى نهارا ، فاستقبلنا بحفاوة وعطف منقطعي النظير ، وأخبرنا الاهالي بخوف الانكليز وقلقهم ، وتغير معاملتهم لابناء القرى عند دخولها ، فبعد ان كانوا يهينونهم في السابق ويسرقونهم ، صاروا يحسنون المعاملة ويدفعون أثمان ما يأخذون .

كنت أقصد بلعا، وكان علينا أن نتخطى طريق طولكرم (عنبتا) المحصن المحروس جيدا . فأرسلت مفرزة تشاغل بعض النقاط البعيدة عن خط سيرنا ، وقطعت الطريق بجانب (بيت ليد) ألى (عنبتا) ، حيث استقبلنا الأهالي بإكرام لا مزيد عليه . دون أن يأبهوا بالجيش الانكليزي ، وكانوا من قبل لا يجرؤون على ذلك ، وقد شارك مجاهدو هذه القرية في معركة بلعا الأولى مشاركة تذكر لهم ، وقبل طلوع الشمس وصلنا جبال بلعا واتخذنا ترتيباتنا فيها كالمعتاد ، وبينما كنت أفتش

مراكزنا اذا بنيران غزيرة تنطلق من جهة الشمال ثم عمت الشرق والغرب وكافة القرى . فدهشت ، لكن أهازيج النساء طمأنتنسي . ثم علمنا ان الانكليز اعلنوا الهدنة ، كما ان اللجنة العربية اعلنت فك الاضراب . فزادت دهشتي لاقدام اللجنة على ذلك بدون اطلاعي وأخد رأيي . ولكني قلت في نفسي : لا شك ان الاخوان اخذوا عهودا تضمن لهم حقهم ، فلم يروا داعيا لاطلاعي .

وكان الانكليز قد اعلنوا الهدنة بعد ان يئسوا من القضاء علينا وخشوا سريان الثورة الى شرقي الاردن ، وخافوا من التأييد العربي الحماسي لها في الاقطار العربية وهم لم يكسبوا الى يومنا هذا حتى ولا معركة واحدة . فتلافيا لما قد يحدث من المشاكل اوعزوا الى سفرائهم في بغداد وجدة يطلبون توسط ملوك العرب . وكانوا بالامس رفضوا وساطة نوري باشا السعيد ، فالثورة اليوم منتصرة ، ويحق لفلسطين ان تجعل يوم ١١-١٠ عبدا وطنيا .

اليوم تنتقل المسؤولية المادية والمعنوية من ميدان الثورة الى ميدان السياسة. واصبح الموقف اليوم ملائما لحل القضية . وما على الرجال المسؤولين الا ان يشمروا عن سواعدهم لنيل الحقوق كاملة . ان هذا اليوم عظيم حفظ كرامية العرب ، وأثبت الحيوية الكامنة في نفوس هذا الشعب النبيل . وأن هذا الشعب لا يحتاج الا الى قائد او زعيم يعرف كيف يستثمر مزاياه ، فلا تهان له كرامة ، او يضيع له حق . والموازنة بين ما كنا عليه من قلة وحرمان في العتاد والوسائل المادية وبين ما كان يملكه عدونا تدفع الى تمجيد هذا اليوم واعتباره عيدا للعرب كافة . فلو قص ما وقع على معظم قواد العالم وأقدر الاخصائيين العسكريين او على المفامرين وقيل لهم أن العرب تمكنوا مع هذه الوسائل الضعيفة وتحت هذه الشروط القاسية من التغلب على الانكليز حتى جعلوه يطلب الهدنة وأن كل ما صرفه الثوار في جميع المعارك من العتاد لا يساوي ما صرفه الانكليز في معركة واحدة الثوار خيميع خسائر الثوار خلال الثورة في الانفس لا تكاد تعادل خسارة العرب في مظاهرة سياسية واحدة لما صدق احد ، حتى الجنرال ديل نفسه الذي بنى خطط قتال على عملية حسابية كما أعلن فلم بصدق حدسه وحسابه .

#### \*\*\*

تركت بلعا وتوجهت الى علار مساء ، امعانا في الحذر وخوفا من خدعة . واستقبلنا الاهالي بالمشاعل والزغاريد واطلاق الرصاص ، وبالاكرام ، وخشيت تسرب الفوضى الى الجيش فسحبته ليلا الى قرية صيدا واتخذت الإتدابير اللازمة لحفظ سلامته .

اخذت وفود المدن والقرى تتوافد علينا صباح ١٥-١-١٩٣٦ مهنئة بالفوز،

حاملة بيانات اللجنة العربية العليا . وحدثني الوفود عن الفرح الذي عم معسكرات الانكليز ابتهاجا بالهدنة . وكيف أن جنودهم تلقفوا صوري من الباعة وطافوا بها على العرب في الشوارع . وكان هذا الابتهاج الذي عم الانكليز في فلسطين وفي لندن دليلا قاطعا على عظمة النصر الذي أحرزناه ، كما قالت وكالة رويتر .

وعلى الاثر أذعت بيانا لميادين الثورة في فلسطين معلنا فيه الهدنة 6 طالبا من كل مجاهد الاحتفاظ بسلاحه وعتاده والهدوء والسكينة انتظارا لنتيجة المفاوضات السياسية .

وقد اجتمعت في اليوم التالي مع احد اخواني الذين لهم علاقة رسميـــة بالاوساط العسكرية الانكليزية وأخبرته الني لن اتحرش او اتصدى ما لم يحصل تعد من الانكليز . وأن مرور الطائرات فوق منطقة عينتها له ، ووصول الجند أو الدبابات الى حدود هذه المنطقة أعتبره تعديا سأقابله بالمثل . وأتاني الجواب بأنهم سيحافظون على خطتهم في الدفاع وأنهم لن يخرقوا النطاق الذي حددته .

#### \*\*\*

وكان من حقنا نحن ايضا أن نظهر ابتهاجنا بما نلناه من نصر ، فاستدعيت قواد المناطق والقوات لنقوم باستعراض عام في ميدان صيدا . وتنظمت القوات على الترتيب التالي :

المفرزة العراقية في الصف الاول بقيادة السيد جاسم ، فالمفرزة الدرزيسة (لبنان وجبل الدروز وشرقي الاردن) بقيادة حمد صعب ، ثم مفرزة دمشق مسع بدو حوران وشرقي الاردن بقيادة ابي أنور وبشير الزعيم ، فالقوات الفلسطينية للمنطقة الشمالية بقيادة فخري عبد الهادي ، والقوات الفلسطينية للمنطقسة الجنوبية بقيادة عبد الرحيم أبو كمال وعارف عبد الرزاق ، ثم قوات المناطسة الشمالية بقيادة الشيخ فرحان والشيخ عطية والشيخ أبي أبراهيم ،

كان العرض على غاية من النظام ، والجماهير تملأ الميدان ، وقد استعرضت الوحدات التي تثقدمها أعلامها ، وقدمت الجوائز للممتازين في كل مفرزة .

عم الابتهاج البلاد كلها . وأخذت الوفود ترد من كل الانحاء مهنئة . وقدم مراسلو الصحف لاخذ الاحاديث منا ، ومعظمهم للأسف اجانب . واخذت الجرائد تنشر المقالات الافتتاحية تطريني وتمجد أعمالي . وكنا نعيش لحظات تاريخيــة مخلدة بالفخار والمجد والانتصار .



مراكزنا اذا بنيران غزيرة تنطلق من جهة الشمال ثم عمت الشرق والغرب وكافة القرى . فدهشت ، لكن أهازيج النساء طمأنتنسي ، ثم علمنا أن الانكليز أعلنوا الهدنة ، كما أن اللجنة العربية أعلنت فك الاضراب ، فزادت دهشتي لاقدام اللجنة على ذلك بدون اطلاعي وأخذ رأيي ، ولكني قلت في نفسي : لا شك أن الاخوان اخذوا عهودا تضمن لهم حقهم ، فلم يروا داعيا لاطلاعي ،

وكان الانكليز قد اعلنوا الهدنة بعد ان يئسوا من القضاء علينا وخشوا سريان الثورة الى شرقي الاردن ، وخافوا من التأييد العربي الحماسي لها في الاقطار العربية وهم لم يكسبوا الى يومنا هذا حتى ولا معركة واحدة. فتلافيا لما قد يحدث من المشاكل اوعزوا الى سفرائهم في بغداد وجدة يطلبون توسط ملوك العرب . وكانوا بالامس رفضوا وساطة نوري باشا السعيد ، فالثورة اليوم منتصرة ، ويحق لفلسطين ان تجعل يوم ١١-١٠ عيدا وطنيا .

اليوم تنتقل المسؤولية المادية والمعنوية من ميدان الثورة الى ميدان السياسة، وأصبح الموقف اليوم ملائما لحل القضية . وما على الرجال المسؤولين الا ان يشمروا عن سواعدهم لنيل الحقوق كاملة . ان هذا اليوم عظيم حفظ كرامسة العرب ، وأثبت الحيوية الكامنة في نفوس هذا الشعب النبيل ، وأن هذا الشعب لا يحتاج الا الى قائد أو زعيم يعرف كيف يستثمر مزأياه ، فلا تهان له كرامة ، أو يضيع له حق . والموازنة بين ما كنا عليه من قلة وحرمان في العتاد والوسائل المادية وبين ما كان يملكه عدونا تدفع الى تمجيد هذا اليوم واعتباره عيدا للعرب كافة . فلو قص ما وقع على معظم قواد العالم واقدر الاخصائيين العسكريين أو على المغامرين وقيل لهم أن العرب تمكنوا مع هذه الوسائل الضعيفة وتحت هذه الشروط القاسية من التغلب على الانكليز حتى جعلوه يطلب الهدنة وأن كل ما صرفه الثوار في جميع المعارك من العتاد لا يساوي ما صرفه الانكليز في معركة واحدة معنا وأن جميع خسائر الثوار خلال الثورة في الانفس لا تكاد تعادل خسارة العرب في مظاهرة سياسية وأحدة لما صدق أحد ، حتى الجنرال ديل نفسه الذي بنى خطط قتال على عملية حسابية كما أعلن فلم يصدق حدسه وحسابه .

#### \* \* ×

تركت بلعا وتوجهت الى علار مساء ، امعانا في الحذر وخوفا من خدعة . واستقبلنا الاهالي بالمشاعل والزغاريد واطلاق الرصاص ، وبالاكرام ، وخشيت تسرب الفوضى الى الجيش فسحبته ليلا الى قرية صيدا واتخذت التدابير اللازمة لحفظ سلامته .

اخذت وفود المدن والقرى تتوافد علينا صباح ١٥-١-١٩٣٦ مهنئة بالفوز،

حاملة بيانات اللجنة العربية العليا . وحدثني الوفود عن الفرح الذي عم معسكرات الانكليز ابتهاجا بالهدنة . وكيف ان جنودهم تلقفوا صوري من الباعة وطافوا بها على العرب في الشوارع . وكان هذا الابتهاج الذي عم الانكليز في فلسطين وفي لندن العرب في الشوارع . وكان هذا الابتهاج الذي عم الانكليز في فلسطين وفي لندن دليلا قاطعا على عظمة النصر الذي أحرزناه ، كما قالت وكالة رويتر .

وعلى الاثر أذعت بيانا لميادين الثورة في فلسطين معلنا فيه الهدنة ، طالبا من كل مجاهد الاحتفاظ بسلاحه وعتاده والهدوء والسكينة انتظارا لنتيجة المفاوضات السياسية .

وقد اجتمعت في اليوم التالي مع احد اخواني الذين لهم علاقة رسميسة بالاوساط العسكرية الانكليزية وأخبرته انني لن أتحرش او أتصدى ما لم يحصل تعد من الانكليز . وأن مرور الطائرات فوق منطقة عينتها له ، ووصول الجند أو الدبابات الى حدود هذه المنطقة أعتبره تعد يا سأقابله بالمثل . وأتاني الجواب بأنهم سيحافظون على خطتهم في الدفاع وأنهم لن يخرقوا النطاق الذي حددته ،

#### \*\*\*

وكان من حقنا نحن ايضا أن نظهر ابتهاجنا بما نلناه من نصر ، فاستدعيت قواد المناطق والقوات لنقوم باستعراض عام في ميدان صيدا . وتنظمت القوات على الترتيب التالي :

المفرزة العراقية في الصف الاول بقيادة السيد جاسم ، فالمفرزة الدرزيسة (لبنان وجبل الدروز وشرقي الاردن) بقيادة حمد صعب ، ثم مفرزة دمشق مسع بدو حوران وشرقي الاردن بقيادة ابي أنور وبشير الزعيم . فالقوات الفلسطينية للمنطقة المنطقة الشمالية بقيادة فخري عبد الهادي ، والقوات الفلسطينية للمنطقسة الجنوبية بقيادة عبد الرحيم ابو كمال وعارف عبد الرزاق . ثم قوات المناطسق الشمالية بقيادة الشيخ فرحان والشيخ عطية والشيخ ابي ابراهيم .

كان العرض على غاية من النظام ، والجماهير تملأ الميدان ، وقد أستعرضت الوحدات التي تثقدمها أعلامها ، وقدمت الجوائز للممتازين في كل مفرزة .

عم الابتهاج البلاد كلها . واخذت الوفود ترد من كل الانحاء مهنئة . وقدم مراسلو الصحف لاخذ الاحاديث منا ، ومعظمهم للأسف اجانب . واخذت الجرائد تنشر المقالات الافتتاحية تطريني وتمجد أعمالي . وكنا نعيش لحظات تاريخيسة مخلدة بالفخار والمجد والانتصار .

كنت جريصا جدا لمعرفة حقيقة ما يدور في خلد الانكليز ، ولم اجد ما يثير الريبة ، وبرغم هذا كان لا بد من الحيطة والبقاء على اهبة الاستعداد ، فنظمت مستودعات الاعاشة من جديد ، ومواقع الدفاع ، ورجال القرى الاحتياطيين ، والتجهيزات الشتوية اللازمة ، واتصلت باللجان ، فوجدت من الجميع استعدادا عظيما لنقديم ما يلزم .

وقد اثرت كثرة الاختلاط فيما بعد بين الوفود والمجاهدين في الانضباط والنظام في المعسكر ، وأخذت الامور تتطور الى حد لا يخلو من الخطورة، فوجدت نفسي من جديد أمام مشكلات داخلية يجب التغلب عليها ، وفي رأيي ان اعظم ما يجابه قائد ثورة هي المشكلات الداخلية ، التي تتضاءل امام خطورتها المعادك الحربية ، ومن أمثلة ما عانيت من مشكلات انني منذ اللحظة الاولى للثورة وجدت نفسي أمام زعامة دينية وعسكرية تطلب مني مماشاتها في كل ما تراه ، وكانت هذه الزعامة مجسدة في الاخ الشيخ محمد الاشمر ، ولم يكن من المكن معالجة هذه المشكلة الا بالحكمة وسعة الصدر ، ولم أكد أفرغ من هذه المشكلة حتى جابهتني مشكلات آخرى ، أبرزها شكايات اهالي القرى من اللجان ، التي تصرف جابهتني مشكلات آخرى ، أبرزها شكايات اهالي القرى من اللجان ، التي تصرف أموالهم الخاصة ، ثم يقدمون فوق ذلك الإعاشة ، وكانوا يتذمرون من المخاتير ، وبعض الزعماء الذين يأخذون الاموال ويصرفونها على رجالهم ، وكانت هــــذه وبعض الزعماء الذين يأخذون الاموال ويصرفونها على رجالهم ، وكانت هـــذه المشكلات تتطور أحيانا الى خصومات شديدة ، تصل الى حد الانسحاب مــن الميدان ، او استعمال السلاح ، وكانت هذه المشكلات تؤخر أعمالنا ، وتصرفنا عن الميدان ، او استعمال السلاح ، وكانت هذه المشكلات تؤخر أعمالنا ، وتصرفنا عن كثير من المهمات .

اما المسكلات بين المجاهدين فكانت فوق كل مشكلة . وأول مشكلة صادفتني عصيان المفرزة العراقية بسبب الرواتب ، واضطررت إلى الحزم والحيلة لاقمع العصيان وأنهيه ، وقد تكرر العصيان أكثر من عشرين مرة حتى نهاية الثورة ، بأنواع مختلفة ، وفي مناسبات مختلفة ، كما كانت تقع اخب الالات أخرى بين الحماصنة والشوام ، تصل أحيانا إلى استعمال السلاح ، وأخطر من ذلك كله اختلاف مجاهدين من مغريفاتين فتهرج لكا المهرفة النصرة والمهادورة ان تعلم السبب. وكانت كل جادثة اجن هذه الحوادث من الخطورة وحيث تكفي القضاء على الثورة ماما . لكن الحكمة أحيانا ، أو الحزم أحيانا أخرى كان ينهيها بخير .

مناه مستهد المستخبات المداخلية على كان يبالنه به بعض النهد عالما واجتالا به مناه معلا المشتكلات المداخلية على كان يبالنه به بعض النهد على الماء والمطلب به يطابون تفه بالمعالم المستخبات أسعى الله القناعهم ما أمكن هي والقان بالمرتجبة اكثيران من العناصر المساغبة . وكان بعض الأفراد القلائل قدرات مناه الاستخبارات الفرنسيين في درعا . وكنت اشعر مع هذه في فلسطين ، أو رجال الاستخبارات الفرنسيين في درعا . وكنت اشعر مع هذه المسكلات أن الثورة وصلت إلى نهايتها \* وقل حدث يوما أنني اصبحت ولم أجد

أثرا لمفرزتي حمص وحماة فقد السحبتا ، وعوضت عنهما بتشكيسلات آخرى ، واعترف أن المفرزة الدرزية اللبنانية كانت نموذجا عظيما للمجاهدين ، في تحملهم وصبرهم وقلة مشاكلهم ، وكان قائدها حمد بك صعب مثال النخوة والاقدام ، كما أذكر باعجاب الاخ فخري عبد الهادي، أول من أطلق بندقية في سماء فلسطين، وأعظم الزعماء الفلسطينيين تأثيرا ، عمل دون كلل أو ملسل ليلا ونهارا لتأمين حاجاتنا ، ولم يتركنا ساعة ،

والخلاصة انني كنت أشعر أن أقل ساعات الثورة عناء وأكثرها راحة هي ساعات القتال .

#### \*\*\*

كان سيل الوفود لا يزال يتدفق علينا من القرى والمدن الفلسطينية ، وكلهم يظهر اعجابه وتقديره وحفاوته ، ويلح في قبول دعوته في قريته ، وكانت الاسئلة تنصب على رأيي وما انوي عمله بعد الهدنة . وقد سمعت خلال الاحاديث ، ولاول مرة ، من احد اعضاء لجنة طولكرم ويافا سؤالا عن رأيي في الانسحاب الى شرقي الاردن . فاستفربت فكرة الانسحاب . وأجبته أن انسحابنا يترك المجال حسرا للانكليز ، ويجعل العودة صعبة . ولم أكن أعلم ساعتها أن السؤال مقدمة لتكليف من المسؤولين يرونه ضروريا . وقمنا بزيارة بعض القرى استجابة لالحاح اهلها . فاحتفلوا بنا احتفالا عظيما يعبر عن درجة وطنية القرويين ، واخلاصهم للثورة .

ثم كلفت بالاجتماع ببعض الاخوان المسؤولين في قرية كفرراع . وبعسد مباحثات مختلفة سألني احدهم عن رأيي في الانسحاب ، وكان معنسا فخري عبد الهادي وحمد صعب والسيد جاسم وبعض المجاهدين . فأجبتهم ان الانسحاب مضر ، سيقود الى تشتت المجاهدين ، ثم انني لا ارى ما يستوجب الانسحاب ، فأخذ المسائل يهو ت علي الامر ، ويقول أن هذه هي رغبة الجميع ، وأن الانكليز يعتبراون وجودي الاستفازال لهم لا عندها طلبت منهم أن يعطوني وثيقة رسمية من منهم المسؤولين وثيقة رسمية من وان الانكليز المسؤولين وثيقة رسمية من وان الانكليز وانهايت مهموني وثيقة رسمية من وانهايت مهموني وثيقة رسمية من وانهايت مهموني وثيقة رها الانتفادات القلاس وعاد في ١٠٠٠ المرسالة وانهايت مهموني الوالم الموالية والمنافق المنافق المنافق

محفوفا بالاخطار والمشاكل . أمنت اولا السحاب الجرحى والمرضى بصهورة افرادية ، ثم أودعنا حاجاتنا الزائدة في مستودعات أمينة في الجبال. واستدعيت اخي ظافر من دمشق ليهيء لنا ما يلزمنا للانسحاب ، وينتقي لنا مكانا أمينا في شرق الاردن ويدرس المعابر والطرق اليه .

أخذت ، مع شيوع امر الانسحاب ، علائم الفوضى تظهـــر في معسكرنا ، وأطلت عناصر الفساد من جديد ، تشجع التمرد والعصيان . ولكنا تغلبنا على الفتن بالتهديد والوعد والوعيد . . وبينما كنت على وشك ترك المنطقة واذ بعبد اللــه سمارة ، وهو مندوب اللجنة ، يأتيني مستغربا الانسحاب فكان استغرابي أشد . وأخبرته بقصة اللجنة وطلب الانسحاب ، فافتعل الاستغراب ، وأخبرني أن اللجنة ترغب في عدم أنسحابي ولكنها تترك الامر لي . فقلت : أن كل شيء قد أعد ، ولا يمكنني التراجع عن الانسحاب ،

وقررت ان يكون انسحابي بقوة مختلطة ، أدخل فيها عناصر فلسطينية قوية على رأسها بعض الزعماء . كما أني تركت السيد عبد الرحيم أبو كمال وكيلا عني في فلسطين ، بمهمة ربط الثوار بعضهم ببعض ، وتأمين احتياجاتهم بواسطية اللجان ، وللمحافظة على اسلحتهم وعتادهم ، وحمل اللجان ان أمكن ، على شرائها من الثوار وإيداعها في القرى لحين الحاجة . خوفا من تسرب هذه الاسلحة الى اليهود . وتقرر أن يكون معي من الزعماء فخري عبد الهادي وعارف عبد الرازق والشيخ فرحان الذي استأذن بالذهاب الى بلدته على أن يعود في ٢٢ فيلم

وفي ٢٠-١٠-١٩٣١ تركنا النزلة الشرقية منسحبين شرقا الى كفرراع ، ثم صاتور الى أن وصلنا قباطية ، وكان اهالي القرى يستقبلوننا استقبالا حافسلا رائعا ، وكنت ازاء هذه الاحاسيس أشعر أنني أصبحت في نظر الفلسطينيين أمانا وضمانة للنصر ، وأصبحت كلمتي هي الكلمة الوحيدة النافذة ، وشعرت بمسؤولية كبرى تجاه كل هذا ، ووجدت في الانسحاب كسرا وتحطيما لهذا الشعور العام ولقد جاءتني الوقود من كل صوب من أعيان البلاد وأشرافها ومن صحافيها ايضا وفريق من الشبيبة ووجهاء القرى حتى كانت قباطية تفص وتعج بهؤلاء ، وكان ووفريق من الشبيبة ووجهاء القرى حتى كانت قباطية تفص وتعج بهؤلاء ، وكان المحور احاديثهم يدور على ما يشعرون به من الاعجاب والتقدير ، وكانوا يحملون الي الجرائد الطافحة بالمقالات الفياضة بالشعور بعناوين ضخمة أمثال : «أمسة تودعك ، الرجل العظيم» ، وكانت الصحف الاجنبية نشرت الكثير عن أعمالي في فلسطين ، ومما نشرته جريدة «الديلي هرالد» تحت عنوان «هل يستعد القاوقجي فلسطين ، ومما نشرته جريدة «الديلي هرالد» تحت عنوان «هل يستعد القاوقجي للعودة للقتال» بتاريخ (١٢ شعبان معربا في جريدة «الايام») وجاء فيه «ان استلام القاوقجي لادارة الثورة هي التي مددت أجلها وأثارت كثيرا من المتاعب في وجه الكلترة ، . واذا توقفت الثورة الان فان وجود فوزي القاوقجي في فلسطين في فلسطين وفرة الكلترة ، . واذا توقفت الثورة الان فان وجود فوزي القاوقجي في فلسطين في فلسطين وغي فلسطين وغي فلسطين وغي في فلسطين الكلترة ، . واذا توقفت الثورة الان فان وجود فوزي القاوقجي في فلسطين في فلسطين وفود

وحده لا يضع حدا نهائيا للثورة ولا بد أن يعود القاوقجي الى القتال أذا لم تحقق مطالب العرب» .

لكنني كنت أنتظر بفارغ الصبر ثلاثة أشخاص أولهم أخي ظافر الذي يتوقف على مجيئه أمر أنسحابنا ، والثاني رسول القدس ، والثالث الشيخ فرحان . أما الثاني والثالث فلم يأتيا ، ولا أدري سببا لتخلفهما . أما أخي فقد كاد الانكليز يقبضون عليه وهو قادم من الاردن إلى فلسطين على جسر الحسين ، ولولا الحيلة، ومساعدة شرطي عربي لما نجا . وقد أخبره الشرطي بأن القوات الانكليزية تتجه لتطويق قباطيا ،

كان المعسكر تتحكم فيه الفوضى لكثرة الوفود . وكنت اشعر بقلق داخلي لا أدري سببه . ثم جاء رئيس لجنة جنين لقابلتي ، فخرجت معه والى مكان بعيد هادىء . وفهمت من حديثه ان امر انسحابنا وصل الى الانكليز ، وعرفوا مكاننا. وبينما كنا في حديثنا رأيت سيارات كثيرة قادمة ، ظننتها سيارات الوفود العربية ، ثم تبين لي انها قوات انكليزية أحكمت تطويقنا . فأسرعت بجميع الجنود وارسلت دوريات الاستطلاع للتفتيش على منفذ في هذا الطوق يمكننا من النجاة . وعمت الفوضى وكثرت الآراء والمقترحات . ولم يقض على ذلك سوى الحسرم

علمت من دوريات الاستطلاع ان خير منفد من نقطة على بعد مائتي متر من قباطية . واذا مررنا منها بسلام صرنا وراء العدو ، وسيطرنا على ظهره من مسافة قريبة . وكان قراري خطيرا ، يتوقف نجاحه على الاتقان في تنفيل الخطة . فأصدرت أوامر قاسية وتعليمات مشددة يجب تنفيدها بالحرف . وهكذا نجحت الخطة وانسللنا مجموعة وراء مجموعة ، بدون صوت ينبه العدو . نكمن عند مرور الدبابة ، لنمر بعد ذلك مستغلين الزمن والمسافة بين دبابة وأخرى . وراودتني نفسي بعد أن أصبحت خارج النطاق ، وأصبح العدو تحت رحمة نيراننا ، أن أنقض عليه بهجمة مفاجئة تذهب عقله . لكن منعني أن الملوك طلبوا أيقاف الثورة ، وخوفي أمام مقدرة الانكليز في الدعاية والتضليل ، من عدم تمكني من أثبات اعتدائهم ، وغدرهم . وأكتفيت بتركهم يلقون غدا فشلا وخيبة أمل .

وانسحبنا الى قرية رابا ، حيث وصلناها بعد منتصف الليل . وتكاملت جموعنا بدون نقص على الاطلاق وكنت قد ادخرت فيها ما احتاجه من الاعاشة . وقد حضر اخي ظافر ، وأخبرني بقصته . كما اخذت ترد بعلض الشخصيات لتهنئتي بالسلامة .

وفي صباح ٢٣ ، وبعد أن أعددنا ترتيباتنا الدفاعية ، كنت أجلس على رأس

فمة تشرف على قباطية وأشاهد طائرات العدو على ارتفاع منخفض فوق قباطية ، وأشاهد الجنود يتقدمون ، ثم ارى خيبتهم اذ لم يجدوا ثائرا . وكان أمر هذه الخديمة قد شاع في أنحاء فلسطين ، فقامت وقعدت لهذا ، وهــرع الكثيرون بأسلحتهم لنجدتنا . وقد عم الابتهاج بعد ذلك حين وصلت أخبار نجاتنا .

وكنت ارسلت رسلا الى بعض شيوخ القبائل الساكنة على ضفتي نهر الاردن، باتجاه مكان عبورنا ليرسلوا رجالهم فيرابطوا على الطريق المقرر سلوكه ، ويستعد آخرون لمشاركتنا عند اللزوم ، وقد اتممت ترتيباتي للعبور الى اراضي الشيخ نمر الوسان يوم ٢٤-١٠١-١٩٣١ من اراضي وادي شوباش ، وأرسلت مفسرزة صغيرة للتأكد من الطريق ، وكان وضعنا في قرية رابا سيئا لفقدان المياه فيها ، وانني اليوم أذكر جهود آل رشيد وأهالي قرية طوباس بإجلال وتقدير ،

أكملت الترتيبات ، وجاءتني رسل الاستطلاع عصر ١٠-١١ تخبرني بخلو الطريق . فتركنا (رابا) مساء في رتلين متوازيين نحو قرية (برودة) الواقعة على منفرج وادي شوباش . فوصلناها في الحادية عشرة مساء ، ووجدت الامير محمد الصالح نمر ورجالهما حسب الاتفاق . لكن الانكليز علموا على ما نظهر بنوابانا ، فأرادوا ان يجربوا حظهم معنا لآخر مرة ، فأقاموا مساء سدا من بيسان شمالا الى أريحا جنوبا . ويظهر أن استطلاعنا لم يحس بهم ، لذلك فوجيء رتلنا الجنوبي بهم وجها لوجه ، وتبادلوا معهم اطلاق النار ، وعادوا الى بروله حيث كنا. فأرسلت مفرزة لتميق الانكليز أن حاولوا اللحاق بنا . وتظاهرت أمام القرية بأنني عازم على العبور الليلة من نقطة أخرى جنوبا . واتجهت فعلا جنوبا ، وبعد مسير ساعة عطفت نحو الغرب ، الى قمم خرائب جباريس وهي لا تبعد فعلا اكثر من ٦٠٠ متر عين بروله ، وكنت في الخربة ، وأخفيت الاثقال والحيوانات بين الاشجار الكثيفة . ولم يبرغ فجوره ٢٥ - ١٠٠ حتى كنت اتممت استعدادي لدفاع مستميت امام اي جيفن عهما تبلغ قوته . حومم طلوع الشامس طلعت الطائرات تبحث عنا بوتد فقت ا سيوطي النهليارات بين ملاشيمال على العلاوب وبالعكسة للعاف أجتال الحند المطرق والمعارب والقموصى وتقامؤا المهانقز للقطولة الهافها وجوموط اهلها ك والخدول سلنت وبلانهم مرويعالد أمام ويناس الالكارس الالمام بعدا النامل النامل وعام المكال مقل المقات المام ويناس المال المام ال وانفتح الطريق امامنا . وكناعا النباذ فالكاك الرضد عقل من يعيد تبعظاري ، والان والناه الفرصة سانحة للفتك بهم لولا أن كثيرا من معداتنا بعيدة عنا ، ثم أن الجنـــد م البيان الناول البياد والماد بها المعانية المعا عنا بدون نفص على الاطلاق و كنت لنقلا الله وللقافي بهلنجا أطهاب وفرنا اللعاق السن وقد حضر اخي ظافر ، واخبرني بقصته . كما اخلات ترد بعسف الشخصيات وكان يوم ٢٥ يوما مشهودا في فلسطين ، حيث قامت قيامة النظميكا عالوامطر ولاتا المندوب السامي ببرقيات الاحتجاج . وأرسلت اللجنة العليا وفودا اليه لاستنكار

فلسطين في هذا اليوم حيويتها ، وبرهنت أن في البلاد شعبا أن يموت . وكان تجمع الاهالي في قرية رابا صباح ٢٦ حيث كنا عبرنا ليلة ٢٦ الى الاردن بأمان .

وأرى لزاما علي" أن أذكر القرى التي يجب تسجيل اسمائها بافتخار ، وهي : بلعا ، علار ، صيدا ، بيت امرين ، عصيـــدة ، برقه ، السيلة ، صافـــور ، قباطيــة ، نصف جبين ، شونـــا ، كفــر حور ، كفر عبوش ، النزلـــة الشرقية ، قفين ، وهذه القرية الاخيرة تحملت منا ما لم تتحمله بلدة أخرى ، وان هناك قرى لا تقل عن هذه القرى حمية وشهامة ، ومن الزعماء الذين برزوا فخري عبد الهادي والسيد عبد الرحيم أبو كمال وعارف عبد الرزاق ، والشيخ توفيق (العلاري) ، والسيخ فرحان ، وآل رشيد ، وأخص منهـــم مصطفى ، وسعدي بك طوقان الذي قدم للثورة والثوار أعمالا هامة ومعلومات مفيــدة ومعاونات قينمة .

#### \*\*\*

انحدرنا من مكامننا في رؤوس الجبال ألى بروله ، فوصلناها مع الغياب ، فارتوينا ، ثم رتبنا نظام السير . يرافقنا الامير صالح والشيخ نمر الوسسان والشيخ محمد الزناتي الذي تولى امر قيادة المقدمة وتحضير نقطة العبور ، وكان اخي ظافر قد حضر الى بروله مع شيوخ شرقي الاردن ، فأرسلته مع آل رشيد بمهمة الى القدس ، وانضم الينا في الطريق الكثيرون ، حتى تضاعف عدد قواتنا.

كان نهر الاردن عالي الماء على غير عادته . اذ كانت بوابات الخزانات في بيسان قد فتحت خصيصا لهذه الليلة . ولكن ذلك لم يحل دون عبورنا مفرزة اثر مفرزة ، ثم أشعلنا النار على الضفة الشرقية ، لتجفيف الملابس ، وصنع الشاي ، وتتم العبور حوالي الساعة الواحدة بسلام على المناعة الواحدة بسلام على المناب المناعة الواحدة بسلام على المناعة المنا

ثم تركنا نقطة العبور الساعة الثالثة والنصفية وينا على خط يوازي السلسلة الاردن الى منازل الامير بشير . وكنا مع الفجر نسير شمالا على خط يوازي السلسلة الشرز قية الله وكانيت اليسال متنواعي التاجي بالوقد كن المتاطعة المتاطعة التقادي الشرزة عنا الوفود ترد الينا تحسير المنازية التقادي . وكانيت المتاطعة المتالية المتابعة المتابعة المتالية المتابعة ال

مسترة المريق استرام استرام التكامية المرام ا

صالح على الضفة الشرقية قبالة بيسان ، وكان موكب الفرسان يتقدمنا بالأهازيج والاغاني والالعاب على مراى من معسكر بيسان الانكليزي ، وصلنا مع الفروب ، واقبلت الوفود ، وحضر اليوم الشيخ محمد الاشمر ،

كنت أشعر بقلق ، على الرغم من وجودي في بلاد عربية ، وكنا في حالة أشبه بالفوضى ، وفي ارض سهلة لا تصلح للدفاع . فوجب علي " ، وقد رأيت من قبل غدر الانكليز ، أن أتوقع غدرا جديدا . لذلك سعيت أن أنتقل الى ارض جبلية . لكنها بعيدة ، ويحتاج الانتقال المأمون اليها الى سيارات . وقد زارني في المساء عادل العظمة وعادل الحامدي والشيخ قاسم الاموي وسليمان باشا السوري وعبد الله ابو كورة الذي كان له اعظم الفضل على الثورة حين سهل نقل جنودنا من العراق الى شرقي الاردن بسياراته معرضا نفسه وأمواله للخطر . وقد انتحيت بهم جانبا بعد العشاء ، وقررنا أن ننتقل الى قرية (قم) أو المنطقة الواقعة ما بين قم وكفر أسد وصيدور ، فنرابط فيها ، وقررنا أرسال سليمان باشا السوري وكفر أسد وصيدور ، وارسال أبي كورة لتأمين ولم المنازات اللازمة . وكلفنا قاسم الاموي بتأمين ما يلزم من الاعاشة وادخارها في المنطقة ، وتم كل ذلك ، ووصلنا (قم) في التاسعة صباحا ، وقد حيًانا على الطريق جنود المخفر بسرور وعاطفة عربية أصيلة ، ونزلنا في ضيافة الشيخ الشهم ناجي باشا عزام ، الذي اظهر من الحفاوة والوطنية ما يفتخر به ، وانتقلنا بعد الفداء الى كفر أسد حيث اتخذناها مقرا ، وإعددنا فيها الترتيبات الدناعية .

#### \*\*\*

كان الامير عبد الله متغيبا عن الاردن في اجازة عشرة ايام يقضيها في مصر و وكان الامير طلال وكيلا له ويظهر أن الامير أوصى ولده أن يعمل ما بوسعه لترحيلي عن الاردن ، بشيء من اللباقة والمجاملة المزوجتين ببعض التهديد بقوة الجيش البريطاني والجيش الاردني .

وقد وصلني رسول من عمان يخبرني بنية الامير طلال زيارتي في المسكر مساء . وكانت الوفود ترد الينا تحيينا وتهنئنا . وكنت حريصا على أن أعلم شعور ضباط الجيش الاردني ، والموقف الذي سيقفه بيك باشا قائد الجيش . وعلمت ممن استطلع خبره انه يقول بأنه لن يأتي بأية حركة عدائية نحونا اذا لم نحساول الاعتداء ، حتى ولو خالف بذلك أوامر المندوب السامي والقائد الاعلى في فلسطين . وقد دهشت لهذا الخبر المليء بالمراوغة الانكليزية . أما شعور الضباط فكان شريفا للفاية ، وقد عمدت الى توثيق عرى العلاقة بهم ، وإثارة الروح الوطنية فسي نفوسهم توطئة لما قد يحتمل حدوثه . كما اخدت استنبط من آراء ناجي باشا

عزام موقف الباشوات في الاردن حال وقوع حادث . فكانت آراؤه تشجعني . وطلبت منه دعوة بعضهم لنتداول في الامر . فحقق فكرتي .

حضر الامير طلال في السابعة مساء يرافقه الشريف فواز العراي الوفي واستقبلته ، بعد أن حيته مفرزة نظامية من جنودنا . وبعد ذلك قال أن والده وساه بوجوب تأمين احتياجاتنا ، وطلب مني أن أسر و الجند ليعود كل الى بلده وقال انه مستعد لانزالي في قصر رغدان ، لانه يخشى على تثيرا ، وأن الانكليز لا يهمهم من الامر غيري ، فطمأنته ، ويظهر أن حكومة شرقي الاردن هي التسي حملته على هذا التكليف ، وأقسم لي أنه لا يحمل لي في قلبه الا اطبب النوايا ، وأنه لخوفه علي فقط يقول ما يقول ، وكان يلح بوجوب تسريح المجاهدين قبل عودة وألده ، وكنت من قبل عازما على تبديل بعض الجنود غير الصالحين بجند من الاردن ، فوعدته بتسريح الجند على مراحل ، فسر وانصرف شاكرا ، وكنت فعلا قد اخذت استغني عن بعض العناصر واستلم سلاحهم واسلح به غيرهم من

وقد تبين لي من خلال أحاديث الامير أن الانكليز قد هدوه ليعمل على مغادرتي الاردن بأي وسيلة كانت . ولاحظت أنهم يخشون من وجودي حتى لا تنفجر في وجوههم ثورة الشعب في الاردن . وكنت عازما على عدم الاعتداء على الحكومة الاردنية أو الانكليز . ولكني كنت أتمنى أن تتحرشا بي فأشعل عندها الثورة في السلاد .

وكان لا بد لي من توثيق الصلة بالباشوات وبشيوخ القبائل ، وبضباط الجيش الاردني . ومن ايجاد منطقة اكثر ملاءمة للدفاع . فعينت جبال عجلون المنبعسة نصب عيني . وطلبت زعماء المنطقة للاجتماع بي والتفاهم معهم ، ومنهم مثقال الفايز وحديثة الخريشة والامير محمد صالح وسليمان السوري ومحمد العنزام وراشد الحزامي وسالم الهنداوي ، وغيرهم . وكان بطل هذه الاجتماعات ناجي العيزام .

وكان سيل الوفود والهدايا لا يزال يتدفق . وقد أثر هذا تأثيرا سيئا في جنودنا . كما ان الشيخ محمد الاشمر اخذ يجمع شوام اربد وعجلون وعمان ويحشدهم في المعسكر تحت اسم مجاهدين ، مما أحدث ضررا عظيما في ضبط المعسكر . وبينما كنت انا أعمل جهدي لتكوين قوة صالحة لثورة شاملة تجمع القبائل والجيش الاردني الذي اكثر ضباطه من القبائل ، كان الانجليز مع القصر يعملون في الخفاء ، لائارة ثورة في جيشنا نفسه ، اتصلوا بالاشمر ، فكاندوا يعرضونه بواسطة أذنابهم ، ويدخلون الى عقله انه هو أحق من فوزي بالقيدادة

والزعامة ، فهو من رجال الدين ، مقامه كمقام المفتي ، فهو الزعيم . كذلك حركوا الفتنة باتصالهم بجاسم الكرادي قائد المفرزة العراقية وحرضوه علي" ، فمز ق صوري وداسها واعلن زعامته ، وطالب برفع الرواتب ، وقام السيد علي العراقي، ببث الافكار الشيوعية ، والتحريض على الثورة . وعلاوة على ذلك لم تنفذ اللجنة في القدس ما تعهدت به من ارسال رواتب الجنود والاعاشة وملابسهم الشتوية.

وبتاريخ ٣٠-١-١٩٣١ ، وفي هذه الفوضى ، اتت الإخبار بأن رتلا من السيارات المصفحة جاء الى عمان من فلسطين وتوجه شمالا لحونا . فوجدتها فرصة لاعادة النظام الى المعسكر ، ولانذار الحكومة ، واعلان الثورة في الاردن . فأنذرت الحكومة ، بأنني سأكون في حل من واجب الضيافة ، حرا في اتخاذ ما أراه مناسبا للدفاع اذا تعد ت السيارات إربد، وسأنتقل الى خط الانابيب لتدميره . وكان الجو العام في شرقي الاردن مناسبا . وأردت اختبار درجة اخلاص زعماء الاردن ، فطلبت من القريبين مني أن يبعثوا رجالهم المسلحين ، وقررت نقلل المعسكر من كفر اسد الى صيدور ، وكان اول من لبى النداء ناجسي العزام ، ففرحت ، لكن كد رني علمي بأن الشيخ محمد الاشمر اخذ جماعته واتجه الى الربد . فلحقت به وانبته بشدة . فعاد وبقي خاضعا للنظام ، والشيخ محمسد الاشمر في الحقيقة رجل وطني مخلص الا انه طيب القلب ساذج يسهل التأثير عليه بسهولة .

عاد الامير عبد الله من مصر . فكان اول عمل قام به جمعه لباشاوات الاردن و وزعماء البدو بقصد ابعادهم عني . لكنه بعد ان رأى تعلقهم بي ، واصرارهم . قال لحديثة الخريشة : ان فوزي ليس احسن من الحسين الذي سلم في هذه المنطقة للانكليز . . فأجابه هذا : ان فوزي غير الحسين ، ففوزي حارب الانكليز والحسين اعتمد عليهم وحارب معهم، والمنطقة لم تسلمه بل انت يا عبد الله سلمته ولن يخرج فوزي من شرقي الاردن بمؤامرة ونحن فينا عرق ينبض .

ولما أدرك عبد الله ذلك ، بعث الي" برسالة يقول فيها أن علي" ألا أعتمد على الزعماء والشيوخ ، فهم غير صادقين ، وبعد أن عرفت ما جرى طلبت عقيل اجتماع عام للشيوخ والباشوات ، فحضروا جميعهم يوم ٢ ، ٣-١١-١٩٣١ في قرية (قم) عند الشيخ راجي عزام أخي ناجي باشا (الذي أرسل ألي" رسالة يؤيدني فيها ويقدم كل ما يملك فداء) ، خطبت في الشيوخ ، وأخبرتهم أنني ضيفهم وأنني جئت بدعوة من الأمير ، ويصعب علي" أن أرى الانكليز ، بعد فشل جيوشهم، يسعون بالمكيدة والحيلة للقضاء علينا ، فذلك عار ما بعده عار ، وطلبت منهم أن يبينوا موقفهم بوضوح ، فأن كانوا معي فليرسلوا رجالهم المسلحين ألى المسكر، وبان لم يكونوا كذلك فأنا أعرف كيف أدافع عن نفسي ، هاج المجتمعون بعد سماع

كلماتي ، وافتدوني بأولادهم وعاهدوني . فسألتهم أن يبعثوا ببرقية للامير يعلمونه بما عاهدوني عليه . وذهبوا في اليوم الثاني لمقابلة الامير، وقد جن جنون الانكليز، واضطرب الامير ، فأخذ يعمل مع الحكومة العراقية الجديدة لتطلبني الى العراق. فاتصل الملك غازي على الاثر ببعض اخواني يرجوهم ان يقنعوني بالحضور السي المراق لتكريمي . كما ان رئيس الوزراء حكمت سليمان يتوسط لهذه الفاية عند رجالات الاردن . شعرت بعد الاطلاع على هذا كله بالطريقة الجديدة التي يتوسل بها الانكليز لترحيلي عن شرقي الاردن . فأحسست بقوتنا وبأن الاردن صار تحت سيطرتنا ، وقد آن الاوان لجعله قاعدة لنا نرابط فيها الى أن ينجلي موقسف سيطرتنا ، وقد آن الاوان لجعله قاعدة لنا نرابط فيها الى أن ينجلي موقسف

وكنا نتابع ارسال رسلنا الى القدس لتأمين احتياجاتنا . لكن للاسف كان الرد عدم قدرة القدس على تأمين ذلك ، والمطالبة بتسريح الجنود . فتأكد لدي أن الفرصة ستفلت منا ، وأن تسريح الجنود خطيئة كبرى ثانية بعد خطيئة الانسحاب.

ترجح لدي الان الانسحاب ، وعزمت على الانسحاب الى قرايا الملح في الراضي ابن سعود ، لكننا لم نوفق في اتصالاتنا معه ، فلم يبق أمامنا مفتوحا الا العراق ، وأخذت اتظاهر بقبولي آراء الامير عبد الله بالانسحاب ، وبتاريخ ٣ – ١١ جاءني مستشاره فؤاد الخطيب برسالية منه يحييني فيها ، ويذكرني بعلم الاعتماد على الشيوخ والباشوات ، وعلمت من إلحاحه أن الانكليز يشترون خروجي من الاردن بأي ثمن ، حتى لو طلبت سيارات الجيش البريطاني لنقلي الى العاق .

كان امر الإنسحاب خطيرا ، فقد تكون هناك مؤامرة يدبرها الإنكليز . لذلك اشترطت أن يكون معي في الإنسحاب مستشار الامير فؤاد الخطيب وأمينه الخاص الشيخ جوير ، وباشوات الاردن وشيوخ القبائل ، والا تظهر في طريقنا طائرة الشيخ جوير ، وباشوات الاردن وشيوخ القبائل ، والا تظهر في طريقنا طائرة انكليزية أو سيارة مسلحة ، وإلا استلمت خطوط الإنابيب حيث أدمرها . وأن تكون أيضا معنا حظيرة من جند أبي حنيك تدلنا وترافقنا الى الحدود ، وأفق الامير ، فطلبت على الفور سيارات لنقل المفرزة العراقية ، وبعض الجنود مسن المفارز الفلسطينية والدرزية ومعهم فخري عبد الهادي وحمد صعب . هذا المفارز الفلسطينية والدرزية ومعهم فخري عبد الهادي وحمد صعب . هذا المسير بحدر ، متخذا كافة الترتيبات لمنع أي مفاجأة ، وفي الصباح كان رتلنا الذي السير بحدر ، متخذا كافة الترتيبات لمنع أي مفاجأة ، وفي الصباح كان رتلنا الذي يزيد عدد سياراته عن الستين يتجه نحو الشرق مارا بالقرب من نقطة المفرق حيث تعسكر قوات أبي حنيك ، ويمر خط الإنابيب ، ثم وصلنا 5 H فاسترحنا على مرأى من الجنود الانكليز هناك ، وتابعنا السير بعد الاستراحة بجموع سوريا عراقية فلسطينية اردنية تجسد وحدة العرب التي تتخطى الحدود الوهمية التي صنعها الاستعمار ،

الاخوان لزيارتي ، كما أتتني وفود الوطنيين ، والاجانب .

\*\*\*

اخذ القلق يساورني ، منذ عودتي من ثورة فلسطين الى بغداد من موقف الحكومة المريب ، كما ساور اخواني اثر تلك الحفاوة البالغة والاستقبال الرائع الذي قامت به حكومة الانقلاب العراقية (١) والشعب العراقي معا ، مما أدى الى دفع كثير من الشائعات عن سياسة الحكومة ونواياها بالنسبة الى الفكرة العربية وكنت غير مرتاح الى بقائي في يغداد لما اخذ يتسرب الي عما يخامر نفوس فريق من زعماء العراق من المخاوف لوجودي فيها . فكتبت الى اخواني في سوريسة من زعماء العراق من المخاوف لوجودي فيها . فكتبت الى اخواني في سوريسة استحثهم على حل قضية العفو عن المبعدين للعودة الى سورية ، حتى اذا تعذر هذا في الوقت الحاضر خرجت من العراق الى بلد آخر .

ولكن ما كنت اخشاه قد وقع ونفيت الى كركوك قبل ورود أية نتيجة من اخوانى .

اما عوامل نفيي هذا فتنحصر فيما يلي:

اولا: ضفط الحكومة الانكليزية على حكومة العراق لتمتعي بحرية واسعة في البلاد. ثانيا: موقفي من قضية اسكندرون ، واحتجاج سفير تركية في بغداد عليه .

ا \_ تأسست حكومة الانقلاب ، اثر مؤامرة اتفق على تنفيلها حكمت سليمان التركي واللواء (الجنرال) بكر صدقي الكردي وجعفر ابو الثمن احد كبار تجار العراقيين الشيعة، وقد عمل هؤلاء على تضليل بعض قواد الجيش وبعض الموظفين والرجالات ، فتمكنوا من اسقاط وزارة ياسين الهاشمي بقنابل الطائرات، وزحف الجيش الثائر، على بغداد واحتلها ، وكان قد تم الاتفاق بين حكمت سليمان وبكر صدقي على ان يترك الاول للثاني البد المطلقة في كافية ما يتعلق بشؤون الجيش والامسود وبكر صدقي على ان يترك الاول الثاني للاول البد المطلقة في سياسة المملكة وادارتها ،

وما كاد بكر صدقي يتسلم منصبه حتى اخذ يجمع كل العناصر غير العربية الموجودة في الجيش الجيش حوله ، ويقربهم اليه ويباعد بين ضباط العرب ويبعدهم عن المراكز الحيوية في الجيش وأصبح صدقي ديكتاتورا عسكريا في العراق يفعل ما يشاء ، فازدادت المخاوف وكثرت الإشاعيات وأسبح صدقي ديكتاتورا عسكريا في العراق يفعل ما يشاء ، موزدها قيسمي والتهم بالحكومة العراقية من كافة الإقطار العربية حتى اصبحت توجس خيفة على مركزها في مثل هذه الظروف وكانت فرصة سانحة للحكومة ان تتخذ من قبولنا العراق وحسن استقبالنا واكرامنا وسيلة تظهر فيها عروبتها المزيفة وعطفها على العرب وقربها

وكانت مفرزة الحدود الاردنية المرافقة لنا تقوم بواجبها خير قيام . ولمسنا منها شعورا عربيا حيا . فكانوا يكرموننا بشعور صادق أخوي .

وصلنا الحدود العراقية ، فاستقبلتنا شرطة الحدود بالحفاوة والترحيب ، وعادت المفرزة الاردنية ، ثم وصلنا الرطبة ، فاستقبلنا مفوض الشرطة السيسد محمد الياسين ، ورحب بنا ، ثم اتصل بي هاتفيا متصرف الرمادي ، فرحب بي باسم الحكومة ، واخبرني ان الحكومة ترغب في ايداع اسلحتنا في مستودعات الرطبة ، فامتنعت ، لكنه تعهد لي بشرفه وشرف الحكومة برده الينا عند الطلب، فتم تسليمه بموجب وصل ،

وحمثلت الشيخ جوير رسالة شكر للامير عبد الله ذكرت فيها اننا قد شعرنا في رحلتنا هذه بأن لا حواجز ولا حدود بين البلاد العربية ، وانه لا الحدود ولا الحواجز تفصلنا عند اللزوم عن تأدية الواجب ، ثم ودعنا من بقي من الوفود شاكرين لهم شهامتهم، وتابعنا مسيرنا الى الرمادي ، وكان معي فخري عبد الهادي وحمد صعب والسيد بهاء الدين والمفرزة العراقية فقط ، ولاول مرة بعث خروجنا من العراق نسير باطمئنان وبسلام ، وبدون حرس او سلاح ، وصلنا الرمادي بعد منتصف ليلة ٦-١١-١٩٣٦ ، فاستقبلنا مفوض الشرطة وأنزلنا في الفندق على حساب الحكومة ، وفي الصباح اتصلل بي الامير طلال من قصر الحارثية ، وهنأني بالوصول ، وأعلمني انه وجلالة الملك غازي بانتظارنا ، ثم اتصل بي جميل المدفعي مهنئا ، وكذلك فعل كثيرون غيره ،

كان الحماس في بغداد في أوجه . وخشيت الحكومة حدوث ما يعكر الامن . فأدخلتنا بغداد في غير الوقت المحدد . وبالرغم من ذلك وجدنا جموعا كشيرة محتشدة في المطار المدني تنتظرنا وتهتف لنا . وجرفنا سيل الناس الى بهو المطار . فاسترحنا والقيت الخطب والقصائد . ثم خرجنا الى نادي المثني ، فرحب بنا القوم وحملوني على الكلام فحدثتهم عما جرى معنا في فلسطين . ثم أنزلنا في فندق كلاردج واستقبلنا هناك متصرف بغداد . وكانت الوفود لا تبارح الفندق .

زرنا الملك صباح ٧-١٠-١٩٣٦ . وانفرد بي الامير طلال ، ثم طفنا على رئيس الوزارة وبقية الوزراء ورئيس اركان الجيش . والجميع يرحبون بنا ويحيون بطولتنا ويشكروننا على أعمالنا ، ويعلنون استعدادهم للخدمة في سبيل العرب والعروبة .

التقلت بعد ايام الى داري في الكرادة ، يملأني شعور غريب ؛ ففي هذه الدار المتواضعة وضعت اسس الثورة ونظمتها ونفذتها بنجاح ، وإليها أعود سالما . وهرع

وكانت مفرزة الحدود الاردنية المرافقة لنا تقوم بواجبها خير قيام ، ولمسنا منها شعورا عربيا حيا ، فكانوا يكرموننا بشعور صادق أخوي ،

وصلنا الحدود العراقية ، فاستقبلتنا شرطة الحدود بالحفاوة والترحيب . وعادت المفرزة الاردنية . ثم وصلنا الرطبة ، فاستقبلنا مفوض الشرطة السيد محمد الياسين ، ورحب بنا . ثم اتصل بي هاتفيا متصرف الرمادي ، فرحب بي باسم الحكومة ، واخبرني ان الحكومة ترغب في ايداع اسلحتنا في مستودعات الرطبة . فامتنعت ، لكنه تعهد لي بشرفه وشرف الحكومة برده الينا عند الطلب، فتم تسليمه بموجب وصل .

وحمئلت الشيخ جوير رسالة شكر للامير عبد الله ذكرت فيها اننا قد شعرنا في رحلتنا هذه بأن لا حواجز ولا حدود بين البلاد العربية ، وانه لا الحدود ولا الحواجز تفصلنا عند اللزوم عن تأدية الواجب ، ثم ودعنا من بقي من الوفود شاكرين لهم شهامتهم، وتابعنا مسيرنا الى الرمادي ، وكان معي فخري عبد الهادي وحمد صعب والسيد بهاء الدين والمفرزة العراقية فقط ، ولاول مرة بعث خروجنا من العراق نسير باطمئنان وبسلام ، وبدون حرس او سلاح ، وصلنا الرمادي بعد منتصف ليلة ٦-١١-١٩٣١ ، فاستقبلنا مفوض الشرطة وأنزلنا في الفندق على حساب الحكومة ، وفي الصباح اتصلل بي الامير طلال من قصر الحارثية ، وهنأني بالوصول ، وأعلمني انه وجلالة الملك غازي بانتظارنا ، ثم اتصل بي جميل المدفعي مهنئا ، وكذلك فعل كثيرون غيره ،

كان الحماس في بغداد في أوجه . وخشيت الحكومة حدوث ما يعكر الامن . فأدخلتنا بغداد في غير الوقت المحدد . وبالرغم من ذلك وجدنا جموعا كشيرة محتشدة في المطار المدني تنتظرنا وتهتف لنا . وجرفنا سيل الناس الى بهو المطار فاسترحنا والقيت الخطب والقصائد . ثم خرجنا الى نادي المثني ، فرحب بنا القوم وحملوني على الكلام فحدثتهم عما جرى معنا في فلسطين . ثم أنزلنا في فندق كلاردج واستقبلنا هناك متصرف بغداد . وكانت الوفود لا تبارح الفندق .

زرنا الملك صباح ٧-١٠-١٩٣٦ . وانفرد بي الامير طلال ، ثم طفنا على رئيس الوزارة وبقية الوزراء ورئيس أركان الجيش ، والجميع يرحبون بنا ويحيون بطولتنا ويشكروننا على اعمالنا ، ويعلنون استعدادهم للخدمة في سبيل العرب والعروبة .

التقلت بعد ايام الى داري في الكرادة ، يملأني شعور غريب ؛ ففي هذه الدار المتواضعة وضعت أسس الثورة ونظمتها ونفذتها بنجاح ، وإليها أعود سالما . وهرع

### \*\*\*

اخد القلق يساورني ، منذ عودتي من ثورة فلسطين الى بغداد من موقف الحكومة المربب ، كما ساور اخواني اثر تلك الحفاوة البالغة والاستقبال الرائع الدي قامت به حكومة الانقلاب العراقية (۱) والشعب العراقي معا ، مما ادى الى الذي قامت به حكومة الانقلاب العراقية (۱) والشعب العراقي معا ، مما أدى الى دفع كثير من الشائعات عن سياسة الحكومة ونواياها بالنسبة الى الفكرة العربية وكنت غير مرتاح الى بقائي في بغداد لما اخذ يتسرب الي عما يخامر نفوس فريق من زعماء العراق من المخاوف لوجودي فيها ، فكتبت الى اخواني في سوريسة من زعماء العراق من المخاوف لوجودي فيها ، فكتبت الى اخواني في سوريسة استحثهم على حل قضية العفو عن المبعدين للعودة الى سورية ، حتى اذا تعذر هذا في الوقت الحاضر خرجت من العراق الى بلد آخر ،

ولكن ما كنت اخشاه قد وقع وتفيت الى كركوك قبل ورود اية نتيجة من اخوانى .

اما عوامل نفيي هذا فتنحصر فيما يلي :

اولا: ضغط الحكومة الانكليزية على حكومة العراق لتمتعي بحرية واسعة في البلاد. ثانيا: موقفي من قضية اسكندرون ، واحتجاج سفير تركية في بغداد عليه .

ا ـ تأسست حكومة الانقلاب ، اثر مؤامرة اتفق على تنفيلها حكمت سليمان التركي واللواء (الجنرال) بكر صدقي الكردي وجعفر ابو الئمن احد كبار تجار العراقيين الشيعة، وقد عمل هؤلاء على تضليل بعض قواد الجيش وبعض الموظفين والرجالات ، فتمكنوا من اسقاط وزارة ياسين الهاشمي بقنابل الطائرات، وزحف الجيش الثائر، على بغداد واحتلها ، وكان قد تم الاتفاق بين حكمت سليمان وبكر صدقي على أن يترك الاول للثاني البد المطلقة في كافسة ما يتعلق بشؤون الجيش والامسور المسكرية والحربية ، على ان يترك الثاني للاول البد المطلقة في سياسة المملكة وادارتها ،

وما كاد بكر صدقي يتسلم منصبه حتى اخل يجمع كل العناصر غير العربية الموجودة في الجيش المجيش حوله ، ويقربهم البه ويباعد بين ضباط العرب ويبعدهم عن المراكز الحيوية في الجيش وأصبح صدقي ديكناتورا عسكريا في العراق يفعل ما يشاء ، فازدادت المخاوف وكثرت الاشاعات والتهم بالحكومة العراقية من كافة الاقطار العربية حتى اصبحت توجس خيفة على مركزها في مثل هذه الظروف وكائت فرصة سانحة للحكومة ان تتخذ من قبولنا العراق وحسن استقبالنا واكرامنا وسيلة تظهر فيها عروبتها المزيفة وعطفها على العرب وقربها منهم منهم .

ثالثا: مخالطتي اصدقائي من زعماء العراق ، وهم الذين لم يكونوا قرروا بعد الاشتراك في الحكم مع حكومة الانقلاب ، وضباط العدرب من الجيش العراقي الذين لم يطمئنوا لحركة بكر صدقي وكانوا غير مرتاحين الى نواياه، ويتجلى أثر الانكليز في نفيي:

البرلمان ، وطلبه من الحكومة البريطانية اتخاذ الإجراءات الضروريـــة ضدي ، البرلمان ، وطلبه من الحكومة البريطانية اتخاذ الإجراءات الضروريـــة ضدي ، وجواب الحكومة عليه بأتني لم أحكم من لدن محكمة بريطانية . وبعودة الكولونيل ثانية الى اثارة الموضوع من جديد في مجلس النواب بعد اسبوعين ، منددا بــي بأنني كنت المسبب لاطالة امد الاضطراب في فلسطين ، واني مسؤول عن الدمار والدماء اللذين حلا بها منذ وصولي اليها . وان ذهابي الى فلسطين مع قوات أخرى كان تحديا مني ومسئا بكرامة الجيش البريطاني . فهو من أجل ذلك كله يطلب من الحكومة البريطانية اتخاذ أجراءات فعالة ضدي . وما كان من رئيس الوزراء المستر أيدن الا أن سأل الكولونيل وودجود تقديم مقترحاته في هذا الموضوع الى الحكومة تحريريا .

٢ – وما تبع ذلك من احتجاجات السفارة البريطانية لدى الحكومة العراقية لما اثارته جرائد الانكليز ومجلاتهم من الحملات الشديدة ضدي . فقد كتبت هذه الشيء الكثير عني وعما أحيكه من المؤامرات الجديدة في بغداد ضد السلطة فسي فلسطين . حتى أن أحدى مجلاتهم (النيرايست) ذكرت تحت عنوان (فلسطين) بتاريخ ٧-١-١٩٣٧ : «أن الاضطرابات قد تعود إلى فلسطين ، وأن العسرب واليهود يترقبون حركات قائد الثورة الفلسطينية بشوق ولهف» . وزادت على ذلك نشرها صورتي بقيافة الشورة حاملا سلاحي ، وكتبت تحتها الجملة التالية : «فوزي القاوقجي لا يزال طليقا فماذا لا يستطيع عمله» ؟

من هذا وامثاله يظهر جليا استغراب الانكليز بقائي حتى الساعة حرا طليقا . فهل هناك اجراءات تجري طي الخفاء لتوقيفي ؟ وهم يستغربون تأخير تنفيدهـا حتى الساعة ؟ وهل تنوي بريطانيا لفلسطين سوءا حتى تتوقع عودة الاضطرابات اليها من حديد ؟

ولقد ظهر لي من مختلف المصادر الصحفية والرسمية والخاصة أن بريطانيا متوقعة حدوث اضطرابات في فلسطين من جديد ، وأن الذي تخشاه عودتي اليها اذا كل ما يهم بريطانيا من أمري أن أكون في موقف يتعذر معه علي العودة الى ميدان الثورة في فلسطين . وقد فاتها أنني عند الحاجة لا يحول بيني وبين

فلسطين حائل ، أولا يكفيها ما قدمت لها في مفامرتي الاولى في فلسطين من برهان ،

٣ - بما قامت به حكومة فلسطين من مصادرة رسومي من الباعة والحوانيت ومن المنازل ، واحالة باعتها الى المحاكم . كما جاء في مجلة «الصباح» المصرية بتاريخ ٢٢-١-١٩٣٧ .

هذه الحوادث واجراءات الشرطة في فلسطين ، التي تقع في نفس الاسبوع الذي نفيت فيه ، ومباحثات الانكليز في مجلس نوابهم ، واحتجاج الحكومية البريطانية لدى حكومة العراق لوجودي في بغداد احيك المؤامرات من فلسطين على زعمهم ، وتبرير حكومة العراق اقدامها على نفيي بأنها لم تقدم عليه الا لتتمكن من متابعة تقديم المساعدة الى فلسطين و حسب تصريحها لمن اتصل بها من اجلي من الاخوان - ، كل هذا يجعلني أجزم بأن تشبثات لندن قد أثمرت في بغداد وان الحكومة العراقية التي أحسنت استقبالي والحفاوة بي عند عودتي من ميدان الثورة في فلسطين ، ثم نفتني الى كركوك بعد حين ، قد تقربت بي في الاولى الى العرب ازالة للشبهات وقضاء على الشائعات من ان حكومة العراق الحاضرة حكومة كردية تركية شعوبية ، كما تقربت بي في الاخرى الى الانكليز كسبالصداقتهم وتأييدا لاخلاصها لهم ،

اما أثر الاتراك والاسكندرون ، وهو العامل الثاني في هذا النفي ، فيتلخص بأن فريقا من السوريين عقدوا على اثر اثارة قضية اسكندرون اجتماعا في منزل الدكتور احمد قدري ، حضره كثير من خلص اخواني ، ومن بينهم الوطني سعيد

الحاج ثابت ، لبحث القضية ، وما يمكن للعراق ان يقوم به من المساعدة . وكنت استخففت فكرتهم ، ولكني طلبت من المجتمعين ارسال مذكرة شديدة اللهجة الى رجال الكتلة الوطنية في دمشق بوجوب اثارة حماس الشعب ، والقيام بالتشكيلات المسلحة ، والشروع باتخاذ التدابير اللازمة للدفاع . وقلت وقتئذ لاخواني : اذا تم لدمشق ان تفعل هذا ، قام العراق ، حكومة وشعبا ، وقامت من بعده سائر البلاد العربية لمساعدة سورية في جهادها دفاعا عن حدودها . كما حدث فسي قضية فلسطين . فكان السيد سعيد الحاج ثابت اول من وافق على مقترحي ، وأول من وقع معي على المذكرة التي بعثتها الى الشام . ولقد طلبت في الجلسة نفسها انتخاب لجنة يطلق عليها اسم (لجنة الدفاع عن اسكندرون) وانتخاب رجل حازم يتمتع بثقة الشعب رئيسا لها ، كي تستطيع القيام على تحقيق رغبات الامة وأمانيها . ولقد عقد اجتماع آخر ثاني يوم أسند المجتمعون فيه رئاسة اللجنة وأمانيها . ولقد عقد اجتماع آخر ثاني يوم أسند المجتمعون فيه رئاسة اللجنة الى وبعث المجتمعون بخلاصة ما حدث الى دمشق .

وما عدا ذلك كنت جاهرت في رأيي بكتب ارسلتها للاخوان المؤمنين في سوريا ، وأحاديث للصحف ، حيث أفهمت الجميع بأن قضية اسكندرون قضية حياة وممات بالنسبة الينا ، واننا باستطاعتنا الدفاع عنها ، وانه لا يكون احد مسئولا عن ضياع اسكندرون سوى الزعماء وهم رجال الحكم وحدهم ، وأن ما يلحق من العار فهو بشخص هؤلاء دون الشعب ، لأن الشعب مستعد للدفياع والذي يمنعه عن ذلك هؤلاء الرجال .

فكان لهذه التصريحات أثر عميق في نفوس الاتراك الذين اخذوا يسعون لبقائي بعيدا عن سورية . وكانت حكومة حكمت سليمان في جانب الترك في هذه القضية على شكل صريح . وهي تعمل على أن يقبل السوريين مطاليب الترك ، لان هذه الحكومة لن تكون الا في جانب الترك اذا حدث اختلاف ما .

ان قضية اسكندرون في نظري قضية حيوية بالنسبة الى سورية ، فهي بعدون اسكندرون لا يمكنها ان تعيش ، واغتصاب الترك لها يكون سابقـــة للدول المفلوب على امرها في الحرب العامة الطامحة لاسترجاع مستعمراتها او التعويض عنها ، وقد يشجع اغتصاب الاتراك لاسكندرون ــ مع سكوت العرب وسكونهم ــ الدول على اغتصاب اجزاء اخرى من البلاد العربية ، كفلسطين واليمن والحسا ونجد والحجاز ايضا ، وباستكانة الامة العربية الى ضياع اسكندرون تثبت للملأ انها غير جديرة بالحياة ، وانها فاقدة كل حيوية من حماس وحمية يدفعانها الى الذود عن حياض الوطن ،

ان في ضياع اسكندرون اذا ضياعا لاستقلال سورية بأسرها ، وقضاء على

الوحدة العربية ، لان دخول منطقتي اسكندرون وانطاكية في حوزة الترك يجعل حلب ودير الزور والجزيرة الشمالية تحت النفوذ التركي ، بل ان الخطر يتعدى لشمالي العراق ، وبعد هذا لا تبقى (سورية) ، وبدون سورية لا عرب ولا عروبة.

ولقد تسرب بعض ما أدليت به من الآراء لاخواني هنا وفي دمشق ، الى سفير تركية في المراق ، فاحتج لدى حكومة العراق على تشبثاتنا .

اما العامل الثالث في هذا النفي فقد كان للانقلاب العراقي الاخير أثر فيه. اذ لم يكن وضع الحكومة قد استقر بعد ، وكانت تخشى كثيرا رجالات العراق الذين كان لهم صلة وثيقة بالحكومة السابقة ، وببعض الرجالات الذين تولوا الحكم قبلا ، والذين لم يتقدموا للاشتراك والتعاون مع الحكومة الحاضرة ، وآثروا الحياد الى أن تتضح لهم اعمالها . وكان الود والصداقة يربطاني بهؤلاء . وبحكم هذه الصداقة وذلك الود كنا نتزاور كثيرا ونجتمع معا في الحفلات التي اقاموها او أقمتها ، وزد على ذلك كثرة تردد ضباط العرب علي" ، فكان أكثر الضباط يستشيروني بالعمل اللازم لازالة وجود رئيس أركان الجيش ورئيس الحكومة . أحدثت هذه الصلات شيئًا من القلق والريبة في نفوس رجال الحكم الحاضر ، الذين شرعوا باتخاذ اجراءات حاسمة للقضاء على المعارضة التي ظهرت في اوساط بفداد . وأخذت أشعر بأنني مراقب من الحكومة العراقية ، فتجنبت ما يشمير شبهتها او تتخذه حجة ضدي ، فحاولت الابتعاد ، وذهبت الى البصرة ، بالاحقني الجواسيس كظلي ، ثم استدعتني الحكومة الى بفداد . وعدت بعد اسبوع ، قابلت فيه الوفد الفلسطيني العائد من نجد ، واجتمعت به في حفلة غداء ، واقترحت ارسال تقرير الى اللجنة الملكية التي وصلت فلسطين وقاطعها العرب ، أشرح فيه الدواعي التي الجأتنا الى حمل السلاح . وكتبت التقرير ، وشاع امره ، ووصلت نسخة منه الى السفير البريطاني فاتخذه سلاحا جديدا يستعمله ضدي لدى حكومة العراق التي وجدت الفرصة سانحة فنفتني الى كركوك .

قام اخواني ، على اثر ابعادي ، بالتوسط لدى الحكومة بإلحاح ، وقد صرح حكمت سليمان رئيس الحكومة ، انه يقدر أعمالي ، لكنه فعل ذلك تحت ضغط ظروف قاهرة ، وانني ما زلت ضيفا على الحكومة ، نقلتني كما ينتقل الضيف من غرفة الى غرفة ، وكان على رأس الساعين المتوسطين جميل المدفعي وسعيد الحاج ثابت رئيس لجنة الدفاع عن فلسطين ، الذي بذل جهودا جبارة لاغاثة فلسطين ، وتمكن من قبل بمرونته من حمل الحكومة الهاشمية على أغاثة فلسطين ماديسا ،

# الفصل الشكابي

# بین بغداد و برلین (۱)

عدت من فلسطين أعاني جرحا نفسيا بالفا لانني لاول مرة في حياتي أدخل معركة وأنتصر انتصارا خارقا ، وذلك بعد أن تمكنت من تحطيم الجيش البريطاني الاول بقيادة ويفل الذي عنزل من الميدان وأرسل بدلا منه رئيس أركان الإمبراطورية الجنرال (ديل) وأتى مفرورا وهددني عن طريق الامير عبد الله بأنه سيسحقني، وقد هئزم هذا الجنرال وجيشه في المعركة الثالثة على شكل لم يبق أمامه من مخرج الاطلب الهدنة ، وبطلب الهدنة أنفتح مجال واسع أمام الزعامة العربية لفرض شروط تضمن لفلسطين استقلالها واستمرارها ، قبول الهدنة بلا قيد ولا شرط وبدون مشورتي قضى على كل ثهرات هذا النصر ،

اذ ما كدنا ندفع خارج فلسطين ، حتى بدأ الجنرال (ديل) في اقامة النقاط العسكرية القوية في مناطق الثورة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحدود مسن الشمال والشرق ، وتجريد قبائل ضفتي الاردن من السلاح ، وفتح طرق عسكرية جديدة وقيام الجيش بمناورات كثيرة على معارك الجبال وحرب العصابات ، وهذا كله يوضح النية السيئة التي يضمرها الانكليز لفلسطين .

١ - مادة هذا الفصل مستقاة من مقابلات شخصية مع صاحب المذكرات (جرت صيف عام ١٩٧٤)
 ويضعة اخبار موزعة في مفكرات كتبت في حينها ٠ (خ٠ق)

وشعر الجميع بالفدر البريطاني ومدى اعداد الصهيونيين، واستخدمت طروف حرجة كانت تتفاقم من جديد وذلك بعدما بدأ يظهر من امتداد السيطرة الانكليزية ونمو القوة الصهيونية ، التي اصبحت وكأنها قوات بريطانية في دور النشوء .

ولقد قامت الحكومة البريطانية ونوابها بالضغط على حكوم العراق ، والاحتجاج لديها مختلقة التهم العديدة ضدي ، لتحجز الحكومة حريتي ، فيستحيل على العمل ، أو العودة مرة اخرى الى فلسطين اذا اضطرتنا الحاجة اليها . على اني تمكنت وأنا في منفاي بكركوك وتحت أعين الرقباء الذين يلازمونني كالظل من الاتصال بعدد من الشخصيات العربية في سورية وفلسطين لتنظيم خطة أتوصل بها الى ميدان فلسطين :

كانت فكرة الحملة على شرقي الاردن تخامر نفوسنا وتشغل أفكارنا منذ نهاية الثورة السورية ، كما لهذه المنطقة من الاهمية العسكرية كقاعدة للاعمال الثوريــة اللازمة في سورية وفي فلسطين عندما يتطلب الموقف ذلك ، ولقربها واتصالها المباشر بالحدود السورية والفلسطينية من جهة وبالحدود النجدية الحجازية من جهة اخرى . ولقد عزمنا على اثارتها في أواخر الثورة السورية لنجدة الثورة ، ولكن التخوف من فكرة تعاون الجيش الانكليزي الافرنسي على قمع الثورة أخر هذا المشروع .

ولقد تقرر نهائيا وثبتت فكرة الحملة على شرقي الاردن عندما دعيت لفلسطين سنة ١٩٣٤ و١٩٣٥ من قبل المفتي ، على ان تبدأ هذه الحملة بعد اضطرابات بسيطة تقوم في فلسطين ، حيث يكون هدف الحملة ازالة الامير عبد الله وقلب حكومته والتفلب على الجيش العربي الصغير ثم تكوين قوى عربية من المنطقة تنجد وتساعد فلسطين في ثورتها وتصبح بعد ذلك فلسطين وشرقي الاردن بقعة واحدة ثائرة في وجه الانكليز يتطلب اخمادها جيشا انكليزيا كبيرا لا يساعد موقف الانكليز على ارساله وابقائه مدة طويلة . واذا تمت الوسائل والاستعدادات اللازمة يبقى ناحية مهمة جدا تؤثر على نجاح هذه الحملة وهي ، موقف ابن سعود من هذه الحركة . فاذا كان مساعدا فكل شيء يتم بسهولة ، والا يتعذر القيام بهذه الحملة اذا كان الموقف معاكسا .

وعلى هذا الاساس والقرار افترقنا من القدس ، وبدأت الاضطرابات في فلسطين كما كان مقررا ولكن تطور الحالة وتوسع الحركة اضطرنا على أن نقوتي الثورة في فلسطين قبل أن يتغلب عليها الجيش الانكليزي وأن نصرف النظر عن حملة شرقي الاردن مؤقتا وأن نعدها كقوة احتياطية لنا عندما نرى انه لا يمكن الصمود بوجه الجيوش الانكليزية في فلسطين . وهكذا أرسلنا كل قوانا السمى

فلسطين ولما شعرنا بتزايد الجيش الانكليزي ونفاد الهمات من ايدينا أعددنا شرقي الاردن وبدانا اولا نجلب منها ما تيسر من القوات فتمكنا من استخدام ما يقارب ماية اردني من مختلف القبائل قاتلوا ببسالة فائقة وأرغمنا الجيش الانكليزي على الهادنة قبل أن نحتاج إلى أثارة المنطقة كلها .

وبعد انتهاء ثورة ١٩٣٦ زادت قيمة الحملة في شرقي الاردن وأهميتها واتعقنا من جديد على اعداد العدة اللازمة لهذا المشروع لنشرع به وبالثورة في فلسطين معا اذا ما دعت الحاجة ، بعد مقررات اللجنة الملكية ، الى ثورة جديدة ، وفي كركوك تجددت المخابرات وقد كتبت في مقدمة مفكرتي وأنا في منفاي ما يلي :

### «التطورات في قضية فلسطين بعد انتهائها :

ا ـ اول كتاب بلزوم الاستعداد وذلك بناء على ما يظهره الانكليز من النشاط في الترتيبات والاستعدادات من انشاء مخافر جديدة وطرق في مناطق الشورة ونسف المفاور والمناورات وغيرها كان يدل دلالة صريحة على انسامام طوارىء جديدة ، وحدث جديد نفاجاً به . والاستعداد المطلوب هو تهيئة العتاد والسلاح ومبايعة ما هو موجود في أيدي الثوار في القرى والقيام بالتشكيلات اللازمية لاستبقاء المجاهدين منظمين وتحت الطلب . وكان الجواب اهمال .

٢ - فوجئنا بالحدث وكان قرار التقسيم ، فكتبت في ليلة من كركوك انه لا شيء يمنع التقسيم الا الاستعداد لثورة نشنها بأقوى ما يمكن وباستماتة عظيمة .
 ومن العبث تعليق الآمال على الملوك وغيرهم . وان الرأي العام العربي المؤثر لا يكون ولا يهيجه مثل ثورة قوية تشترك فيها الاقطار العربية وتسيل فيها الدماء الفزيرة .
 فيهذه وحدها نؤثر على الرأي العام الغربي والصهيوني ونمنع كارثة التقسيم .
 وكان الجواب أهمال .

١ \_ اقصد جماعة المفتي ٠

٢ ـ هو ضابط اردني وكان يصرح لي انه بدون وجودي لا امل له: بالنصر .

\_ كتب لي العجلوني عن عزمه على عمل في شرقي الاردن . فكتبت له اني مستعد أن أكون جنديا في معيته .

وكتبت للجماعة (١) بواسطة عادل (العظمة) ألا يحسبوا حسابي في ادارة أي عمل أكون فيه مسؤولا ، وأني أعرف وأجبي عندما يدعوني الأمر .

\_ اتصل العجلوني بجماعة ابن سعود كذلك . وتعلقت الآمال كلها عليه فسي عمل يقوم به في شرقي الاردن يستثمره ابن سعود وجماعة فلسطين .

ـ بدأ عمل العجلوني الذي كان معلقا عليه كل آماله والذي أعده من عشر سنين ، وانتهى حيث بدأ وسبب اضرارا مادية ومعنوية ، فانتبهت السلطـــة واحتاطت واعتقلت الشيوخ وأرسلتهم الى العقبة» .

وبتاريخ ١١-٨-١٩٣٧ علمت نبأ مقتل بكر صدقي وكنت لا ازال في كركوك، وقد أبلغتني النبأ سرية من الفرسان كانت تمر بي يوميا في طريقها للتدريب اعتادت تحيتي صباح كل يوم ، وبعد ساعتين جاءني هاتف من بغداد يبشرني به جميل المدفعي باستلامه الوزارة ، وان اول امر أصدره هو الافراج عني ونقلي الى فيلا بكر صدقى في بغداد للاقامة بها ،

وفي بغداد تعددت الاتصالات بي من جهات عديدة ، بعضها جدية واقعيــة وبعضها نظرية خيالية ، وكانت الاضطرابات قد تجددت في فلسطين الا انها لا تزال ضعيفة فكانت بجاجة قصوى لمعاونتها .

### وعدت أكتب في مفكرتي :

« \_ انهارت الآمال المعلقة على العجلوني بعد فشل الحركة ؛ واتجهوا نحوي من جديد . وكان الرأي العام في سورية وفلسطين وشرقي الاردن يرى ضرورة وجودي في قيادة الثورة الجديدة .

- اخذ ابن سعود يميل نحوي ويشوقني على العمل في الاردن ، ويشترط المساعدة بعد البدء و(الجماعة) يفهمونني بأن ابن سعود مستعد لمساعدتهم على على عدم اشتراكي في الثورة ، وأن أبن سعود ينفي ذلك ويقى ول

والمدفعي صرح انه لم ير من (الجماعة) ميلا نحوي في العمل المقبل .

\_ حضر لعندي عز الدين (الشوا) وأفهمني انه مندوب (الجماعية) وأنهم لا يثقون الا بي وهم مقتنعون انه لا يمكن أي عمل بدوني ، وأنهم يضعون انفسهم تحت تصرفي ويطلبون مني أن أضع الخطة اللازمة وأعطي التعليمات وهم ينفذونها حرفيا ، وأن ثقتهم في العجلوني أنتزعت .

رسمنا الخطة والتعليمات بالتفصيل ، ثم أعدنا الصلة (بصديقنا) (١) ، وهو بدوره جدد الثقة والعلاقات مع (اهله) ، ووعدنا بحضور مندوب مفوض ١٨-١٢-١٨ على ان يذهب عز الدين ويأتي بتفويض (من المفتي) ليكون في ١٨ حاضرا . سافرنا البصرة وحضرنا خطة تسليم (البضاعة) واتفقت مع جماعته وتم كل شيء على ما يرام ، ثم ارسلت حميد (مرافقي) الى بيروت ليطلعهم على تفاصيل الاتفاقيات .

- كان عز الدين قد سافر وهو يعدني بأن كل شيء سيتم خلال ٢٠ يوما ، وعليه يطلب مني أن اكون جاهزا خلال هذه المدة ، فوعدته ، وعمل على أن اكون جاهزا واتصلت بالجماعات هنا وعطلت بعضهم عن أشغالهم .

- رجع عز الدين في ١٨ وافهمني ان كل شيء على ما يرام ، ويجب ان اكون على استعداد ، وان الطلب للحركة قريب جدا وانني مفوض للمذاكرة مع المندوب. حضر المندوب في الوقت المعين ، ومعه ما طلبته منه . وبدانا المذاكرة ، وأخبرني ان الجماعة يعتمدون رجلا غير عز الدين وان العمل على هذا الشكل غير صحيح وغير جدي . فأقنعناه اننا سنحصل على تفويض لعز الدين وحده .

ـ ذهب عز الدين ولم يوفق لانهم كانوا فوضوا (الإمام) (٢) من جهـة وكنا مسخرة في عين (الصديق وأهله) (٣) . ولما علم أهل الصديق أن غير الإمام شخص كذلك مفوض طردوه من عندهم على ألا يرجع اليهـم ألا بتفويض مني ومـــن

ا ـ كانت المفاوضات قد بدأت بيتي وبين الدكتور غروبا سفير المانيا في بغداد الذي اعرفه حق المعرفة ، وكانت الديه تعليمات لحد الثورة وتقديم كل المساعدات لانجاحها والموضوع كله ينبثق هـمن شعود الماني ببغض كل تفوة بريطاني ، والامر لم يتغد وغوذا بالمساعدات ،

٢ ... هو الدكتور سعيد الامام (طبيب اسنان دمشقي) وكان يعرف الالمانية وقد ذهب الى المانيا والقي خطابا شكر فيه المانيا علنا وهي امور كان الاجدى أن تبقى سرية .

٣ \_ أقصد غروبا وألمانيا ٠

(سميح) (١) ، رجع وحضر لعندي واعطيته التغويض وعاد الى مقر (الاهل) وكانت فضيحة .

- اتى كتاب ابن سعود ، وهو تقدير وثناء على اعمالي وتضحياتي في سبيل العرب والاسلام وأنه سيواجهني ويقدم لي اعلى الرتب والمناصب ، وحماسك القديم بالنسبة للعمل فاتر ، وعوده مبهمة ، والموضوع غامض ، وهو يطلب لنا التوفيق في العمل ، وأخيرا رضينا منه أن يسمح لنا بالمرود في اراضيه فقط بدون اي مساعدة اخرى ، لم يأت الجواب بعد ،

حضر (عزت دروزة) وأفهمني ان مطاليبي جاهزة من سلاح وتجهيزات ولا ينقص الا مقادير العتاد وهي على وشك الاتمام . وطلب مني أن استعد وأعلم الجماعة ووعدني ان يزيد عدد السلاح ١٠٠ أخرى وأنه لا يحسب أي حسباب مسؤول للعجلوني فالكل تحت تصرفي .

\_ حضر (طلال) ووضع نفسه تحت تصرفنا وانه مستعد للقيام بما نطلبه منه على شرط ألا نقتل أباه ، فوعدته وأعطيته وأجبات وأنصرف .

\_ احضرنا (الجماعة) مرة اخرى هنا ، وعطلناهم عن أعمالهم ومنهم مـــن استعفى او استقال، وأرسلت حميد ليعلم الجماعة عن استعدادنا وليأتينا بمصاريف هؤلاء المقررة والتجهيزات ، لم يحضر حميد ،

ت حضر (كمال) وهو يعلمني ان قسما كبيرا من السلاح والعتاد أرسيل لفلسطين لتموين الحركات ، وأن الموجود قليل وأن العتاد يكاد يكون مفقودا ، وأنه أذا لم يؤمن لي مقادير كافية يجب ألا الذهب ، ثم يطلب منى ما هي مطاليبي وأنه مرسل من قبل (سميح) وأن لا علاقة لهم بعزت ولا يدرون ما يعمل عزت ،

\_ كان المقرر ان تضم قوة فلسطين من رجال ومال وسلاح وعتاد الى يوم الثورة الكبرى ، وان نمو"ن الموجود بالشيء القليل حتى نجعل الامن مضطربا فقط بحيث لا نصرف ما عندنا بثورة محلية ضعيفة .

- ابن سعود يقول عن لسانه (يوسف ياسين) و (كامل القصاب) انني انا المجاهد للاسلام والعرب ، وانه يعتبرني كولده، وأن مقامي ومكانتي عنده اعظم مما يتصور، وانني سأرى ذلك بأم عيني ، وأما المساعدة فقد وكل الامر الى القصاب وسلم

للجماعة ٥٠٠ بندقية و١٢٠ صندوق وان مثلهم جاهز . وان ارتباطنا مع القصاب.

(النعير) للاستكشافات والاستطلاعات ، (وحمد صعب) ، (ومنير الريس) للقيد .

\_ بدأنا بالقيد والتنظيم ، كذلك ارسلت ظافر ونوري (الجربة) وخلف

ارسلت التعليمات المفصلة للتنفيذ مع الحاج ١٩ – ٤ » • وتعثر بذلك مشروع حملة شرقي الاردن ، الا أن مسألة انقاذ سورية كانت تشغل أذهاننا وخاصة بعد أن توضحت مطالب تركيا في الاسكندرون •

وسجلت في مفكرتي بعض خواطري عن قضية سورية :

« \_ اما المؤسف حقا فهي مسألة الاسكندرون . فاذا كان ما قرأته حقا أن الاتراك بقبولهم لفة ثانية في السنجق تكون سيادتهم مشوهة . تكون اسكندرون ضاعت واختنقت اصواتها بين الهتاف والتصفيق والضجيج للمجاهدين الذين تفتخر الحكومة بأنها تمكنت من ارجاعهم . فهل ارجاعهم يعادل خيانتهم اسكندرون بحب احضار مغامرة جديدة .

\_ فاذا جاهدنا من اجل الغاء انتداب ودفع الظلم في سورية فأحرى بنا أن نجاهد من اجل اقتطاع رأس جسم سورية منها ، من اجل اسكندرون .

مل لا تصبح سورية بعد اتفاقية جنيف تحت حماية تركيا بموجب المادة التي تحتم على الدولتين حماية سورية من كل طارىء مهاجم ـ وفي نظري قسد اصبحت سورية منذ تنفيذ المعاهدة تحت الحماية التركية . وبذلك تتجلى مطامع الترك والخطر المداهم لسورية . وهلا تطمع تركيا بسورية منها فتقفز عليها في اول فرصة تستسنحها على غرة وينتهي الامر ؟» .

وفي ٢٧-٤-١٩٣٨ جاء في مفكرتي:

«حضر ظافر يحمل تكليف عادل (العظمة) بخصوص القيام بعمل شامل في

\_ تطوع ابن ياسين للمساعدة . حماس عظيم .
\_ تأخر عزت عن تنفيذ التعليمات وخاصة استكشافات الفرق والتفاهم مسع المثنى عن المقر .
\_ حضر الحاج (۱) بعد ان ارسل البضاعة صودرت مع الاسف، وتأخر العمل.

١ - الحاج اديب خير وكانت اتصالاتنا بالمانيا عن طريقه .

سورية . كما كلفتهم عندما كنت في كركوك ، يعترفون بفشـــل سياستهم ، وبالخسارة التي لحقت البلاد لعدم اتباعهم نصائحي ، يطلبــون التعليمات ، الرسلتها وهي مع ظافر» .

ولخصت هذه التعليمات في مفكرتي بتاريخ ٣٠-١٩٣٨:

« \_ يبدأون من الان بالاستعدادات التي تشمل جميع طبقات الشعب ، ولتثبيت عدد من المجاهدين للقتال ، وآخرون للاضراب وغيرهام للاغتيالات ، وتثبيت أموال ضريبة على المتمولين والتجار ، وأموال من ضرائب الحكومة التي تحول الى التشكيلات ، والاتصال بالقبائل الساكنة والرحل والدرك والشرطة والجيش والارمن والاكراد وكافة الاحزاب ، لتثبيت مقددار السلحين منهم وتشكيلهم ،

\_ ايجاد ثلاث قواعد للعمل:

1 \_ الشمال الشرقي ، جبل عبد العزيز ،

٢ ـ والشمال الغربي ، جبل الزاوية وجبال اسكندرون وانطاكية .

٣ \_ جبل الدروز والصفا .

\_ تبدأ الحركة بعد انتشار الثورة في الجنوب الشرقي والفربي: اولا \_ باضراب شامل . ثانيا \_ بحركات مسلحة من القاعدة رقم ١ . ثالثا \_ القاعدة رقم ٢ . رابعا \_ القاعدة رقم ٣ . وتسري الى مناطق لبنان الملائمة .

\_ اعلان حكومة وطنية ديكتاتورية تدير الثورة القائمة في كافة سوريــة واعتبار قضية فلسطين وشرق الاردن وسورية ولبنان قضية واحــدة وثـورة واحدة تحت زعامة زعيم واحد .

\_ يشكل مجلس لادارة البلاد من سورية الكبرى وكل لجنة من اللجان او الاحزاب الحاضرة تختص في منطقتها والزعيم يسير الامور على الاطلاق» .

وتابعت الكتابة في مفكرتي بتاريخ ٢١-٥-١٩٣٨ .

« \_ الوضع الحاضر في فلسطين دقيق جدا يتطلب النجدة .

\_ الهدف حسب القوة والترتيب اما عمان او الجنوب من عمان تثير العالم .

\_ جميل المدفعي يكره كثرة الاتصالات (١) قائم بكل ما يجب بدون تحميس وضد فكرة مخاطبة رئيس نواب مصر ، لا يمكننا ان نحصل على شيء لولا موافقته وتدبه ٥ » .

وفي ٢٤\_٥\_١٩٣٨ كتبت :

«حضر الهر (غروبا) وأعلمني انه أحضر الخرائط من لندن والماكينة وأبدى العطف القوي ومعلوماته عن وضعنا . فتفاهمنا . وأعلمني انه سيحضر في أواخر الشهر شخصيا مفوضا للمفاوضة وربما كانت النتيجة عملية ، سنرى .

1971-1-14

- اجتمع الهر ، تأجيل حركة المندوب بسبب توثر اوروبا ، يحضر في اول تموز ، امله في امكان المساعدة لشورية بسبب اسكندرون ،

1947-7-18

\_ (جمال الحسيني) كذلك يعطف ويرى ضرورة العمل في سورية ، ويقول انه احتج لدى الاتراك والانكليز والافرنسيين .

\_ يقبل البضاعة وهو يدرس الموضوع .

1984-7-14

\_ طلبني الهر (غروبا) وأعلمني انه سيرسل مندوبا خاصا يحمل تعليمات مطلوبة من القامات المسؤولة، لذلك يطلب مني كل ما عندي من اقتراحات لطريقة تأمين مساعدة تكون نتيجتها اشغال الخصوم لمدة طويلة بصورة جدية ، فأعطيته مقترحات من هذا النوع وطلبت منه السرعة الزائدة فوعد .

1944-7-4

\_ وصل المندوب وأحضر لي معه ماكينتين للتصوير ، وتفرعاتهم وانهـــم

ا – ورد في مفكرتي ان السفير البريطاني قد احتج مرارا عند جميل المدفعي وأعلمه انه لـم يعترض على جلبي الى بغداد ولكنه لا يقبل اشتفالي بمؤامرات ضد فلسطين وبمسائل السلاح وقال له: «يجب ان يعلم فوزي انه لا يمكن لفرنسة ان تسمح له باللخول الى سورية اذا لم توافق لندن على ذلك» و وتكررت هذه الاحتجاجات مرارا وزادت مراثبة الجواسيس الانكليزية والعراقية على كثيراً ، زيد العدد في الاعظمية فقط ٥٠ بحريا اضافها ،

مستعدون لتسليم البضاعة، وأراد المدير أن يتصل بهم (الدكتور) زيادة في التستر ويأخذ التعليمات مني ،

### ٦-٧-١٩٣٨ (من موضوع نبيه العظمة)

\_ خطر الترك أصبح ملموسا عند الكل . هنا (اي بغداد) يميلون الى عمدم ايجاد اي شكل جديد \_ فرنسة استمالت تركية على حساب سورية . يخشون هنا من استمالة انكلترة لتركية على حساب العراق . الخط الشمالي داخل الميشاق التركي . جماعتنا يرمون الى توقيف مطامع الترك وايجاد وحدة عراقية سورية ويقية البلدان العربية على تصفي حسابها مع الاتراك وضمانة الحدود والاستقلال . هنا يريدون التقرب للترك بصفة زعامة العرب وجر العرب من ورائهم . هذا حسن ولكن الموضوع خيال .

انما القصد الاساسي لنبيه (العظمة) المشروع الثاني الذي اقترحته على عادل.

\_ ربما كانت هذه المصائب هي السبب الوحيد لتوحيد العرب وايقاظهم طالما لم يتمكن من ذلك الى الان لا زعيم ولا هيئة .

٩-٧-٧١ الترك يرفضون التوسط .

- \_ كتاب لابن سعود بلزوم مساعدة قضية سورية ،
  - \_ الجواب سيدرس الموضوع .
  - \_ كتاب بلزوم المساعدة المالية .

#### 1947-1-17

حضر المندوب ويقول كل شيء جاهز ضمن المركب ويطلب مندوبا للاستلام من المركز ويطلب ان يكون كل شيء منظم لآخر رصاصة .

#### 1984-9-14

\_ حضر المندوب بنفسه وقال أنه يوجد صعوبة في طريق البحرين ، لذلك قرروا ارسالها الى الجزر محل التفريغ المقرر مباشرة على ظهر باخرة خصوصية .

وان البضاعة مشحونة بكاملها داخل المركب ووزنها ١٢ طن . وهو يطلب ذهاب مفوض لمرافقة المركب الى الجزر . وان السفرة تتحمل اسبوعين فقط .

- اعلمتكم اننا اضطررنا الى تبديل الطريق الاول ولقد ثبتنا طريقا يمر من الاراضي النجدية وهو اضمن من الاول ويصل الى نقطة الاجتماع العامة مباشرة . وارسلنا الادلاء للكشف وبعضهم رجع ينتظر .

\_ طلبنا حضوركم حالا وكنتم وعدتم الحضور قبل ذلك بأسابيع فلم تحضروا ولم تعلمونا الا اليوم . هذا اهمال لا يشجع على العمل الجاد المتوقف على أقصى التنظيم .

\_ ان احضار الجماعات اللازمة وترتيبهم يتطلب على الاقل شهر فان كنتــم جادين احضروا او اتصلوا انتم مباشرة مع من تحبون .

\_ احضروا معكم عبد القادر الحسيني .

\_ سنرسل حميد للكويت \_ وربما ذهبت بنفسي للبصرة وذلك اقتصادا في الوقت .

### 1989-1-1.

حضر عادل (العظمة) لنفس الموضوع الذي راسلني من اجله منذ اشهر عديدة. وان كل الثقة في ً انا يضعون كل شيء تحت تصرفي ورغبتسي لانقاذ سوريسة المستهدفة للهلاك وبدونها لن تستقل فلسطين .

- \_ سوريا ام شرقي الاردن ام فلسطين ؟
- \_ الكل يطلب ويستصرخ والكل غارق في الدماء .
  - \_ سوريا قاعدة الجزيرة وحصن العروبة .

- نثابر على استعدادنا لخطة رقم ٣ كأننا لا نعمل بغيرها . ونهيىء خطة رقم ا بحدافيرها . وننتظر نتيجة المؤتمر فاذا انتهت قضية فلسطين على وجه يرضي العرب فاجأنا العالم عندئذ بخطة رقم ١ والا نثابر على رقم ٢ ورقم ٣ واذا الجأتنا الظروف القاهرة ولم نجد مناصا فنفامر عندئذ في تنفيذ رقم ١ مع ٢ و٣ والله معنا ونصيرنا .

### 1989-1-47

اثنى راديو لندن على موقف شرقي الاردن من فلسطين ، كيف ستكون حالة لندن عند المفاجأة . «أي انذهال ودهشة تعتريهم وكم يكون جهلهم بروح العرب».

ولقد عاودنا الاتصال بابن سعود لضمان مساعدته في حملة شرقيي الاردن وبعثنا له بكتاب مع الدكتور امين رويحة ٥-٢-١٩٣٩ نشرح ما طرأ على المشروع من تطورات منذ رجوعي من المنفى وكيف ان هذا المشروع بقي يتأخر الى يومنا هذا لعدم تكامل اسبابه وقد شرحنا في هذا الكتاب اهمية شرقي الاردن ، والاهداف التي ترمى اليها الحملة :

«١ \_ بسقوط الامير وحكومته يمكن الحصــول على عدد كبير من الجيش العربي الذي ينضم الى الثوار مع اسلحته .

٢ \_ يمكن الحصول على قوات مهمة من العشائر والقبائل الساكنة التي من شأنها تكوين عامل اكيد للتفلب على قوات الانكليز في فلسطين .

٣ ـ تصبح شرقي الاردن قاعدة عسكرية وسياسية مهمة جدا لتمويسن واسناد اي حركة ثورية تقوم في فلسطين وسورية وتكون العامل الاساسي على انجاحها .

3 \_ تضطر شرقي الاردن الحكومة الانكليزية بعد ثورتها ، الى ارسال قوات عظيمة جدا ولا يستطيع الجيش الانكليزي التغلب على ثورة تعم في شرقي الاردن وفلسطين بأقل من ١٠٠ الف جندي ومثل هذا العدد يتعذر جدا ارساله في مثل الظروف الحاضرة بل هو مستحيل .

٥ - انقاذ شرقي الاردن من سيطرة الإمير عبد الله الذي اصبح آلة صماء في يد الانكليز والذي يرمي الى قتل الروح العربية فيها وبث روح العداء ضد المملكة السعودية وبقية البلدان العربية المجاورة بما فيها فلسطين ليتسنى له عزلها عن المجموعة العربية ولتسهيل عملية بيع اراضيها للصهيونية وفتح ابوابها للمشاريع الاستعمارية الانكليزية - الصهيونية .

آ ـ وبما ان منطقة شرقي الاردن هي المنطقة التي تجاور كافة الاقطار العربية فهي كهمزة صلة يربط بينهم جميعا وبضياعها تفكك الاجزاء العربية عن بعضها البعض ويصعب تأمين اي وحدة بينها سياسية كانت او اقتصادية او عسكريــة فيسهل استعمار كل قطر على حدة فتخف الآمال وتضعف النفوس» .

واكدنا في نهاية الكتاب أن «كل هذه الاسباب والعوامل الحيوية تدفعنه المتضحية في هذا المشروع الذي ينقذ شرقي الاردن وفلسطين معا ويكون حجرا اساسيا لحل مشكلة سورية فيما بعد . واذا تيسرت لنا اسباب الحملسة المادية وعطف ابن سعود ومساعدته نستطيع تأمين كل الاهداف المذكورة . وأن أشد الظروف حاجة إلى هذه الحملة وأكبر الفرص السانحة هي هذه الايام التي نحن نعيش فيها وروائح البارود تتصاعد من كل عواصم أوروبة» . أما احتياج الحملة فلا يتجاوز حسب تقديراتنا «..؟ مقاتل خارجي و..٢ أردني يحتاجون إلى ٠٠٠ بندقية وإلى ٣٠٠ صندوق من العتاد . ويحتاجون إلى الف دينار شهري وألف دينار للتجهيزات والسيارات وتكاليف الشروع والاعاشة» .

وفي ٢٣-٢-١٩٣٩ رجع الجواب من ابن سعود فكتبت في مفكرتي:

« ۲۰۰۰ دینار ، ۷ مسدسات ـ ترحیب زائد ـ الطمع عقبة ومعان فقط ـ لا یعارض في المرور ـ بعد العملیة وإزاحة قوة الحدود مستعد للمقاومة ـ سغیر بریطانیا محتج علی وجود الرسول (صدیق فوزي) انه لذلك لا یمكن ان یسلم شیئا الان ـ الخلاصة خائف حدر ۰۰۰»

وكنت في ٢٠-١-١٩٣٩ قد كتبت: «حضر سفير بريطانيا لعند ناجي شوكت وسأله هل الحكومة الحاضرة متعهدة بعدم السماح لفوزي بالخروج من العراق لفلسطين كما كانت الحكومة السابقة ؟ ولما سأله ناجي لماذا هذا السؤال قال له ان فوزي يجهز حملة لفلسطين . فضحك فقط» .

في ٥-٣-٣٩٩ كتبت : «حضر عادل (العظمة) من دمشق .

- تمكن من تمهيد السبيل للسكينة في البلاد بينما تمت الترتيبات .
  - \_ اتم اتصالات التفاهم مع الشمال والغرب والجنوب .
- \_ انجز قسما كبيرا من الاستكشافات والاستخبارات . وأتى بخرائط وتقارير وستأتي البقية المفصلة .
  - \_ اتممنا بعض الاستكشافات والمستودع العام . (طه ومشرف) .
- \_ يجب ان نستلم السلاح والا نكون فاشلين امام حادث فجائي غير منتظر بضطرنا للعمل ٠

\_ السلاح بعد عودة الرئيس من مواجهة (عاصم) وأخذ رأيه والوقوف على في السيال وهذا بطيء جدا .

\_ نوري يقول لا تستقيل الوزارة وينقسم المجلس ويعارض ثم يطلب قسم منه الالتحاق بالعراق وليعلن ذلك . نوري يذهب حالا لمواجهة عصمت .

\_ طه مستعد للتسليم حالا . أجريت التدابير اللازمة للاستسلام» .

وني ٢١-٣-١٩٣٩ كتبت:

«\_ ارسلت الدكتور لتأمين تنفيذ التعليمات الأمنية التي لم تنفذ منذ ستة اشهر والتي دوما يفهموننا انها جاهزة .

\_ تأمين الاتصال مع ما يمكن من الجند المسرحين من ابناء القبائـــل وجلب الممكن جلبه لدمشق ووعد الباقي في نقطة التجمع واعطائهم .

\_ تثبيت نقطة التفريغ التي يجب ان تكون في نهاية السهل وأول الوعر في المنطقة الجنوبية .

\_ احضار الاشخاص الادلاء اللازمة لجلب جماعة فلسطين الى نقطة التجمع،

\_ الاتصال مع رؤساء الجنوب والاستطلاع منهم عن حقيقة درجة استعدادهم وما يمكنهم تقديمه من الرجال المسلحين فور وصولنا .

- التثبت من الماية بندقية افرنسية مع ١٠٠ مشط ابن صارت ولمن وزعت وأبن هم الرجال الاردنيين الذين استلموها ، واعدادهم جاهزين للاشتراك عند وصولنا في نقطة التجمع ، واذا لم تكن ارسلت لتأمين ارسالها كاملا للجنوب ،

\_ تأمين مركز في البلقاء لوصول قوة فلسطين اليها وتثبيت طرقها ودليلها واعاشتها » .

وفي ٤-٤-١٩٣٩ كتبت فجأة في مفكرتي:

«عاد الدكتور (امين رويحة) بالنتيجة الآتية :

ابن سعود معلم الانكليز عن كل خططنا \_ لن يشترك اردني واحد مسلح معنا.

وقد يحضر ، ٤ منهم على ان ننقص من موجودنا الحاضر لنسلحهم \_ كافة شرقي الاردن والحكومة تعلم عن عزمنا على حملة شرقي الاردن .

حضر الدكتور ملحس وهو يقول: ان ابو غنيمة كتب كتابا مفصلا عن خطتنا في الجنوب الى اصدقاء له اعلموا الامير بكل تفصيل ــ ارسل الانكليز على الاثر ٨ دبابات الى الطفيلة ــ الخلاصة لا يوجد اي استعداد مهم في شرقي الاردن ــ لذلك اما احضار حملة من ٥٠٠ مجاهد خارجي وضرب شرقي الاردن او الذهاب مع الموجود الى فلسطين راسا لانقاذهم على طرق واسس سنة ١٩٣٦ . الحل النهائي اصبح في يد طه: الترخيص لنا ١٠٠٠ او ٥٠ بندقية ١٠٠٠ او ٥٠ صندوق» .

وتابعت الكتابة في مفكرتي كما يلي:

«\_ تطور قضية فلسطين \_ رغبة الاخوان ، الحاحهم ، مقاصده\_م ، آراء الجماعة هنا، مقاصدهم وما يرون عمله .

- \_ مذاكرات تركية ومطاليبهم .
- ـ ما يرونه هنا من أجل سورية .
- \_ موقف الانكليز المحتمل بالنسبة الى سورية .
  - \_ مراحل المسألة السورية .
- \_ موقف الاحزاب وتأثيرها السيء عند الاصدقاء والاعداء .
  - \_ ابن السعود بالنسبة الى فلسطين وسورية والعراق .
- ـ اقتراحي بشأن عملية شرقي الاردن وفلسطين وسورية وجعل القضيسة واحدة في هذه المنطقة .
  - \_ خلاصة المذاكرة مع الهر (غروبا) ٢٣-٢-١٩٣٩ .
    - \_ آخر قرار . وتفاهم مع معين (الماضي) .
- \_ تصريح طه بحضور عادل (العظمة) ٢٩ \_ ٤ ايش بصير على العراق ، ابدا ما بصير شيء من ذهابك ولكن المفاوضات يجب أن تنتهي ،

\_ طه \_ هذا مؤمن والعتاد بقدر ما تحتاجون .

\_ انا لجمال \_ لِم لم تطلب منه ذهابي مع الحملة الموضوع الذي هو بيت القصيد .

\_ جمال لطه \_ نحتاج لفوزي (١) ليجعل منها قوة ولها رونق وتأثير عاجـــل للنتيحة .

\_ طه \_ انت لم تطلب فوزي ، فاترك مسألة فوزي فهذا موضوع مستقل لا يمكن البت فيه وحدي فهو مكفول من قبل الحكومة العراقية ومسألة فوزي مسألة دولية ومسألة اعلان خصومة حكومة العراق للانجليز ، ومع ذلك سنرى فيما بعد الموقف والظروف فاذا فهمت الظروف فسنرسله بالرغم من كل شيء .

ذهب جمال على ان يكتب لنا بعد التفاهم مع (سميح) ويكتب لطه بلـــزوم ارسالي ، ووعد ذلك بظرف ١٠ ايام فلم يكتب ولم يجاوب ، كما فعل معين الماضي عينا اذ ذهب من هنا على ان يكتب لنا بمجرد ظهور الكتاب الابيض لأكون في حل من كل قيد وعد اعطيه لطه . وهكذا اهملنا للمرة الثالثة .

- راجعني عز الدين (الشوا) ١٠ - ٧ واعلمني ان الجماعة اي (سميح) يحبون ان يعلموا فيما كنت لا أزال مصمما على العمل معهم ، فأجبته بأني مستعد على شرط أن يكون الموضوع جديا ويبقى مكتوما عن أمين فرجع على هذا الاساس وعلى ان يأتني بالتفصيلات فلم يكتب ولم يحضر الا بعد ٢٠ يوما وبدون اي اقتراح .

\_ كتب لي (...) يطلب مني اعلامه عن عزمي العمل معهم وذلك بعد مقابلته لسميح وتكليفي له فأجبته ، وأنا وأثق بعدم رغبتهم ، أنني مستعد، وأنني كلفتهم مشروعي الضخم الذي يضم كل ما عندنا من سلاح لفلسطين ولسورية ، فأجاب ، أن سميح يقسم بأنه لا يعلم بهذا المشروع وأنه مستعد حالا لتنفيذه ، ومن هلذا

1 - ورد في رسالة بعث بها امين رويحة في ٣-٧-١٩٣٩ ما يلي : «وجمال الحسيني يعلسق اهمية كبيرة على امتداد الثورة الى شرقي الاردن . كذلك المفتي ، وقد اطلعني على كتب جاءت له من شرقي الاردن دلت على كثرة اهتمامه بالموضوع وعلى شعور طبب في شرقي الاردن . وهذا ما اكده ايضا الشريقي وأبو صلاح الطباع . والاخير يقول ان الاهالي لا يثورون من نقسهم ولكنهم متحمسين وخصوصا اذا جئت انت بنفسك فسينضم معك الكثيرون منهم وانهم سيسعون لزيادة رجال فلسطين ولكنهم لا يمكنهم الوعد بالنجاح ، ولكنهم وائق ون من ان الآلاف من المجاهديسين مينضمون اليك بعد وصوئك واظن انهم جادين معنا وسيبدلون كل جهدهم لاجابة جميع مطالبنا» .

\_ موقف الجماعة هنا الجامد بعد الدفاعهم وما سببه من أضرار في ترتيباتنا في سورية وعلى حملتنا بفلسطين .

\_ حضور جمال ١١ ـ ٥ . اعادة الموضوع نفس القرار الذي اتفق مع معين . الحركة بعد موسم الحصاد .

- ١٣-٥ مواجهة جمال لطه . طلب طه اجتماعنا مع عادل وجمال للبحث في الموضوع . المفاوضات فشلت . الانكليز لم يقبلوا بمقترحات العرب . ربما كان هذا الرفض ناتجا عن انحلال الثورة ـ ودخول تركيا في جانب الانكليز . جمال واخوانه يرون استمرار الحركة في فلسطين واهمال كل أمر مهما كلف الامر .

\_ تقدم الاستعدادات في سورية .

- مجلس طه : 1979- ·

- بسط عادل قضية سورية والاستعدادات القائمة والح" بلزوم السرعية في العمل ثم أيد فكرة المسارعة الى مساعدة ثورة فلسطين بعد فشل المفاوضات وترك البت الى طه .

- جمال - اعطى الفشل في المفاوضات ورجوع الانكليز للوراء ، واستعدادهم للعمل وترتيباتهم الجديدة في فلسطين وشرقي الاردن ، وعدم امكان قيام ثورة في سورية ، لانفراط الاحزاب بصورة مشيئة ، وانحلال الكتلة والتخاذل السائد وعدم استعداد الشعب للمساهمة بالثورة ، لذلك يطلب صرف النظر عن سورية ،

\_ انا \_ شرحت الاستعدادات الموجودة وطريقة العمل المثمر وحماس الشعب وعدم تأثير الاحزاب وتحالف الاحزاب على قيام ثورة سورية ، ثم الحالة الهادئة في فلسطين وشرقي الاردن وانها تطلب . ٤ \_ . ٥ مقاتل يشعلها ويلهب فلسطين ويجعل قاعدة من شرقي الاردن للعمل فيما بعد في ثورة سورية المهيئة ، وان هذه الثورة او الحملة تتوقف على موقف العراق .

- \_ طه \_ سأل لماذا وقفت الثوره .
- \_ جمال \_ من تأثير المفاوضات .
  - \_ طه \_ ما هو احتياجكم .
    - \_ جمال \_ مال وعتاد .

القسم ايقنت انهم يماطلون ويراوغون من جديد ، الا ان هذا المشروع قدم لهم على الاقل ١٠ مرات باقتراحات عن طريق معين وعز الدين وجمال وأمين ، ومني .

اتاني كتاب من (٠٠٠٠) يستفرب تأخرنا في اجابته ويقول ان هذا المشروع الضخم هو مشروعكم فكيف لا تجيبون، لذلك يلح علينا بناء على طلب سميح أن نجيبه ونكتب اليه ما يحتاجه هذا المشروع ليقدموا لنا ما نحتاج فورا .

فأرسلنا ميزانية مفصلة وبعد مدة كتبوا لنا ان (المهر باهظ) لذلك صرفوا النظر عن المشروع ، وراجعنا أمين التميمي في الموضوع وطلب الينا أن نعلمه درجة استعدادنا ، فأعلمنا بالمشروع وتفصيلاته ، فأظهر حماسه الشديد لتأمين ما يلزم وانه سيكتب لنا عند مواجهته لسميح ، والى يومنا هذا لم يكتب لنا ،

- الخلاصة : انهم لم يرغبوا يوما واحدا رغبة حقيقية في استلامي قيادة فلسطين وكل ما ارادوه ان اكون ضعيفا جدا بحيث لا استطيع إحياء الثورة ولكنها على ظنهم انها لا تموت بوجودي فيها ، فيستمر المورد والعطف ويكونون من جهة اخرى قد منعوني من العمل في سورية وهذا بيت القصيد بالنسبة اليهم ، لانهم يعتقدون ان ثورة في سورية تعرقل عليهم اعمالهم في فلسطين ، هذا صحيح ولكن ما العمل والافرنسيون جعلوا من سورية كيانا مستعمرا ومعزقا ومعرضا للفناء أبديا وبسرعة ؟ لذلك لا بد من سورية فهي ان انقذناها ننقذ بها فلسطين والعرب ويدونها لا عرب ولا عروبة » .

وعن تطور قضية سورية كتبت في مفكرتي انه «بعد اليأس والمماطلة:

\_ اضطرارنا مفاتحة الضباط وارغامهم على المداخلة .

\_ تهدیداتنا للوزراء \_ ثورة الجیش علیهم في حالة عدم مساعدتهم لنـــا ونكوثهم بالوعد .

\_ ارسال عادل لنجد \_ التفاهم معه على طريقة العمل تعهده بتقديم ما يلزم كما يقدم العراق ، وانه يحارب لمنع الملكية .

- \_ اعادة الكرة هنا مع الجيش والوزراء .
  - \_ اعطاء الف ، اخذ الفين .
- \_ ابن سعود على الوعد بالدوام \_ تسليحه لنا \_ وان هذه ثقة الملك وان حكومتين تساندني في مشروعي هذا .

\_ كثرة الحاح امين (رويحة) بالمداخلة واشاعاته علينا من كل نوع من انواع الفساد .

- \_ ثباتنا ، كتماننا ومضينا .
- ١٤-٨ اعادة الكرة وارسال الكتب للمراكز بلزوم الاستمراد .
- \_ تأثير قضية المؤامرة وتدابير السلطة على احراج موقفنا وأشكال اعمالنا .
  - \_ لزوم جميع المجاهدين وارسالهم عن طريق الاردن الى العراق .
- \_ لزوم تضليل الافرنسيين عن حركتنا بعد الاشاعات العديدة عن عزمنا حركة في سورية ،
  - \_ صبغ حركتنا وتوجيهها كأنها لفلسطين .
    - \_ تثبيت القواعد في حدود العراق .
      - \_ تأمين الأدلاء .
- \_ كشف الطرق (جبل الزاوية ، الفرات ، الدير ، تدمر ، قريتين وخاصة قلمون ) .
  - \_ استخبارات عن مراكز الافرنسيين ودورياتهم وجمع ترتيباتهم .
- \_ البحث عن امكان ارسال السلاح الى جبل الزاوية ، جبل الدروز ، الصفاء الفوطـة .
- \_ تأسيس ارتباط واتصال مع شخصيات لتأمين عضابات معاونة في جبل المتاولة ، منطقة الزبدائي ، الفوطة ، الصفا ، جبل الدروز .
  - ـ البحث عن مراكز للاعاشة في جبال قلمون وتأمين ايداعها .
- الخيل والبغال شرائهم وحفظهم في مختلف القرى ألى حين الطلب مسع محافظين لهم وعددهم الكاملة ليساقوا الى ميدان العمل .
  - \_ رسل المخابرة بنا والمراكز .

### 1981-0-17

- نقصان (التايرات) جعلتنا نقطع المسافات بمدة طويلة .
- \_ ثقل الاحمال في اللوريات جعلتنا نتحرى الاراضى الصالحة .
  - \_ قلة البنزين حدت من اتجاهاتنا .
- \_ العطل المستمر في السيارات المسلحة وغيرها جعلت المسير بطيء للغاية .
  - ـ اللاسلكي بطارياته فارغة وشحنها يحتاج الى اربع ساعات .
- اضطرارنا الى الاتجاه الى (الرحالية) لعدم رغبة الشرطة في السير السي الشمال نحو محوير والكبيسة ولبعد الطريق ولقلة البنزين ولضعف القاوتشق .
- \_ بسقوط الرطبة سقط كل امل في امكان تأسيس قاعدة في هذه المنطقة لحركاتنا .
- ـ جمع السيارات الانكليزية الموجودة في المراكز وارسالها لنا بكامل تجهيزاتها.
  - ـ سيارة تحمل ادوات تصليح كاملة مع مهندسين للسيارات -
    - \_ اقتراح .
    - أن العمل الجدي لا يكون بالمتطوعين .
      - \_ خطورة الرطبة بعد سقوطها .
    - \_ ضرورة جدية العمل قبل استفحال خطرها .
    - ـ قوة نظامية لاستردادها وتطهير حدود العراق من القدو .
      - جمع المجاهدين والمتطوعين .
        - 1981-0-10
      - ـ سيارات الشرطة المسلحة وإلحاقها بقوتنا .

ن رجال الاغتيالات وتأمين جلبهم ،

#### 1979-1-1.

- استلام الدكتور (رويحة) ٥ آلاف من المانية شروطه للتسليم الاطلاع على الخطة والاشتراك بكل التدابير ، فهل طلب المعلومات والاشتراك بالتدابير ، لاطلاع المصدر على كل أعمالنا وتوجيه هذه الاعمال حسب سياسة المصدر ، لقاء المبلغ ؟ وهل هذا هو كل المبلغ ام هنالك مبالغ اخرى مجهولة ؟

ـ تحريضه الجيش على عدم الاشتراك في اي حرب تقع ضد المانية وابن سعدد » .

### وفي ١-٩-٩-١٩٣٩ كتبت في مفكرتي:

«اشتبكت المانية بالحرب وسيجر من ورائها بقية الدول . ماذا عسى يكون حظ مشروعنا ؟ ما دام السلاح والتجهيزات والاعاشة والمال في قبضتنا فلا بد من انقاذ سورية في فرصة تأتي ، ولربما لعب هذا السلاح الدور الخطير المنتظر».

والحقيقة اننا وعدنا بالسلاح وعلى اساس هذه الوعود كنا نرسيم الخطط ونستكشف الطرق ونقدر الاحتياجات ، ولو استلمناه لكنا استخدمناه في فرص كثيرة ، الا أن الحرب قد أوقفت هذه المشاريع .

وقد أتيحت لنا فرصة العمل مجددا بنشوب ثورة رشيد عالى الكيلاني في العراق ١٩٤١ . وكنت قد كلفت بمهمة رسمية في منطقة الرطبة بعد أن تجسم لدى القيادة خطر طريق عمان الرطبة والحرة . وفي مفكرتي دونت بعض الوقائع اثناء تنقلنا في المنطقة بين الحدود العراقية والسورية ، وما واجهته من صعوبات في الطريق مع أخبار اشتباكاتنا مع القوافل المعادية القادمة عن طريق الاردن .

### وفي ١١-٥-١٩٤١ كتبت :

«ـ تمرد الجنود المتطوعة واصرارهم على الرجعة \_ وكذلك بعض افـراد الشرطـة .

- ـ تمرد جماعات البوكمال وتجريدهم من السلاح .
- سوء حالة الاعاشة لعدم رضا معاون الرطبة اعطائنا الارزاق الكافيية والبنزين .

- استخبارات عن الرطبة ،
- \_ تنظيم شفرة للحركات ،

١٧-٥-١٩٤١ تقرير من قرب الروضة ،

مرور الرتل:

\_ من (جبهة) الى (الكرم) \_ . . ، ، ، ، سيارة \_ الفجر كان يمر من جبهة الى الكرم \_ نشاط الطيران البارحة \_ اخبار الرسل عن الجسر \_ وصــول السيارات .

\_ من طريق الجسر المحمديات \_ لم اجد احدا من العدو \_ الظاهر ان الرتل تحميه مسلحات ومصفحات \_ حرارة هائلة ، عاصفة رملية هوجاء \_ السيارات التي خرجت من الجسر عادت المساء \_ مدفعين نصبوا في الجانب الفربي \_ سألوا عن قوة الفالوجة .

\_ قوة العدد (ابو الفروخ) البارحة ليلا وهم باقين الى الان ، عشر سيارات او اكثر قيافتة هجانة تماما ضابطهم يلبسغرة بيضة لفته العربية ركيكة. حجزهم ان يبقوا الى الصباح وقبل الفجر ارسلهم وافهم انه ٧٠ سيارة ذهبت للجسر وهو يخشى عليهم من مصادفة السيارات \_ الضابط عيونه زرق .

\_ انتهت المهمة ، رجعنا من مكمننا في جوار الروضة الى الرحالية .

١٨ ــ ٥ ــ ١٩٤١ الرحاليه

\_ فعالية طيارات فوق منطقتنا \_ اخبار الرســـل عن قوة ابي حنيك \_ الجاسوس اعترف انه مرسل من ابو حنيك لتصيدنا \_ دورياتنا في منطقـــة الروضة \_ العدو مجمع في قارة فهد . ترتيباته نقطة في ابو الفروخ واخرى في قصر الحير وفي جبهة \_ تم تنظيم المفرزة عندنا \_ خبر خروج قافلــة الارزاق والسيارات من بغداد . استعداد قوتنا للحركة من بغداد . طلب التعاون للمباغتة مع سعيد .

1181-0-19

\_ نحن لا نزال بانتظار عودة سياراتنا من التصليح في كربلاء ووصول القافلة

والقوة من بغداد ، حياة بطالة مملة بدون عمل \_ العدو الموجود فيسي قارة فهد السحب امس الى جسر الحبائية \_ حرارة الجو معتدلة جدا .

1981-0-11

- وصلت المفرزة الى كربلاء - سياراتنا في كربلاء لم تصلح بعد ، ارسلت وجيه لجلب ما يمكن جلبه منها - ارسلت مفوض اضافة على المفوض صالح الذي ارسلناه امس لجلب المفرزة وحراسة السيارات التي يمكن تصحيحها - لم يشاهد نشاط للعدو اليوم .

\_ أخبار جسر الفلوجة والفلوجة تقلقنا \_ الجو جيد .

1981-0-17

من رحالية الى هيت \_ الحركة للمقر الجديد ،

تجولنا في منطقة ابي الفروخ وسرنا على طريق الجسر طريق الرطبة ، وبتنا في عين وزا ،

1981-0-18

تقدمنا الى الطريق قرب المحمديات بقصد العبور الى المقر الجديد معنويات الشرطة رديئة جدا خاصة المفوض صالح فهو يكاد يثير قضية سوري عراقي وفتئة المعسكر . أما السيارات الثقيلة فهي بلاء ولا يمكن اي حركة معها . وتسبب اجهادا لا يطاق وإضاعة في الوقت لا يتلافى . لا بد من التخلص منها .

تحركنا صباحا من (وزا) الى قرب الطريق . فكان رتل من سيارات مهمات العدو يمر باتجاه الرمادي . رؤيتهم فقط سببت ذعرا عظيما خاصة في نفوس الشرطة وآمر السرية ، اضاعوا رشدهم ، ارسلت سيارات مهمة لاستطلاع احدى الوديان . فأخذوا يتخيلون كل حجرة او شجرة دبابة معادية ، وهذه للعنويات سببت لنا عدم الاتيان بأي حركة ضد العدو ، وهكذا فلتت من ايدينا فرصة قيمة نادرة ، ولكنا اخيرا ارغمناهم على العبور وتم بسلام ، ولكن سيارات الشرطة المطلوب منها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المرور لم تلتفت اليها ، بل مروا الطريق مرور الشريد وتركوا القوة تحت رحمة اي سيارة معادية واحدة ، وصلئا مساء الى الكبية ، فكان حماس شديد وهوسات وكرم زائد ، فاتصلنا مباشرة (بصديمي) وهيت والحديثة ،

1981-0-41

\_ تحليق الطائرات اليوم \_ الاخبار السوداء . هدنة . فرار القواد . قرار الحركة الحديثة .

تأثير اخبار الهدنة السيء والخطير .

1981-7-1

\_ وصولنا الحديثة \_ الاوامر بتسليح المعدات والسيارات والجنود .

\_ حماس الضباط ، قرار الاشتراك بالحركة ، التردد ، القرار وأخيرا الثبات على أتباعي ،

1981-7-4

وصول عانة . الحماس الشديد والهوسات . الاستقبال . وضع القائمقام مع متصرف الرمادي . التجسس علينا من قبل حكومة الرمادي . الخوف والحذر الشديد بنا .

\_ ارسال حمد بك مع الاخ للاتصال \_ وصول علي عبد الكريم \_ تلفــون المدفعي لنا .

1981-7-8

ارسال علي عبد الكريم للاتصال \_ الاتصال والقوة والحرك والحالة \_ الاعانات \_ ملجأ .

1981-7-9

ارقام المصفحات الانكليزية المعطوبة في معركة الخضيرة حصيبة " .

وتصمت مفكرتي بعد هذه الحادثة ، ولكني أذكر جيدا انه زارني بعد معركة الحصيبة في مقري بين الحدود العراقية السورية المدكتور (ران) مندوب المانية الذي حضر الى سورية للتأكد فيما أذا كان الجيش الافرنسي الموجود في سورية قائم بتنفيذ وقف القتال بعد هزيمة الجيش الفرنسي في أوروبة ، وقد طلب منى

\_ ارسلت المعاون السيد محمد الياسين مع ضابط من كل سريـة لتأمين محلات للقوة في هيت . نحن ننتظر تلفونا للحركة الى هيت ـ تبدو باتصـال مستمر مع العدو من الكفرة الى الرطبة . وهو مركز للدعاية والاستخبارات المعادية وللشغب .

ج درسول ابو حنيك : عيسى الكباس درسل من قبلنا الى مناطق العدو من العالى كبيسة .

### 1981-0-17

نزحت عوائل كثيرة من الرمادي بفوضى وحالة يرثى لها . هوجمت ونهبت من قبل بعض افراد ابو عساف \_ اتخذت تدابير شديدة وانقد الكثير منها . سرقات عامة وفوضى واسعة . ارسلت مقترحات وتقارير خاصة \_ تنتهي القوة للحركة نحو الغرب استطلاع وقتال .

### 1981-0-1381

اخبار الرسل \_ قوة ضعيفة في الرطبة \_ تحكيمات جوارها ونقل الجنود بالطائرات الى (ابي قور) من فلسطين \_ الاتيان بسرية للرطبة \_ الرطبة قاعدة \_ تموين \_ الحركة غدا .

### 1981-0-19

تحركنا الساعة ؟ صباحا باتجاه العوامــل ، فصيلين ٨ سيارات مدفعين ٣ مدرعات ، الساعة ١٠ تصدينا الى قافلة مسلحة معادية ، وبعد غارة قصيرة شتتنا القافلة ، وأسرنا ١١ نفر وجندي وستة سيارات وكثير من العتاد والسيارات المعطلة ، تأثير عظيم ، حماس كبير (١) ،

ا حاذكر أن بين السيارات واحدة فيها قطع غيار اللهات الجيش البريطاني والثانية فيها قطع أيقسة كيميائية ضد الاحتراق وقد مر بمقري بغد الحادثة عن الدين الشوا وطلبت منه أن يقوم بمهمة الترجمة بيني وبين الاسرى البريطانيين وبهذه المناسبة أذكر أنه في أثناء أعدادنا أدورة المهمة الترجمة بيني في بغداد عوني عبد الهادي ومعين الماضي وعز الدين الشوا مبعوثين من قبل الفتي على وقد ذكر عوني عبد الهادي أنه يتمنى لو يرى فلسطينيا بصفع ضابطا بريطانيا على وجهه واجبته أن صفعة عربي لضابط بريطانيا ثمنها القتل ، فلماذا واجبته أن صفعة عربي لضابط بريطاني ثمنها القتل ، وطلقة رصاص على ضابط ثمنها القتل ، فلماذا المنتب عن الارخص ، أما عن الدين فقد قال أن ما يتمناه أن يرى في يوم ما ضابطا عربيا يأسر قوة الكليزية ويتولى ، أي عن الدين ، الترجمة ،

ان يأخذ السيارات التي وقعت في يدي اثر الموقعة لانهم أحوج لها مني ، وطلبت مقابل ذلك أن أعطى تجهيزات لعشرة آلاف مقاتل من ملابس وسلاح ومدفعية عدا الطائرات من النوع والمقادير التي يستخدمها الجيش الفرنسي . بعد ان تهيأت الفرصة الان لتنفيذ خطتي في سورية التي رسمت قبل الحرب ، وكنت قد عاودت الاتصال برجال القبائل على الحدود . ولكنى علمت وقبل أن أتهم الاعداد بأن قوة بريطانية تتقدم نحو تدمر لتطويقها ، وتوجهت مع جماعة صغيرة لانقاذ تدمس . وخشية أن تطول المسافة وجهت نداء خاصا دعوت فيه القبائل للانضمام وطلبت من أكرم زعيتر أن يذيعه بعد انطلاقي . واتجهت من الحصيبة ألى البوكمال في رتل من السيارات، وبعد استراحة قصيرة في الطريق ، سبقتني خلالها مخابرات قائد منطقة الفرأت الفرنسي الكولونيل (ريو دوكرو)، وكان مقره في دير الزور، وقامت طائرات بريطانية بقصف سيارتي وكنت استقلها مع ثلاثة آخرين بينهم حمد صعب، ولم أع سوى اصوات مدوية ودماء ساخنة تسيل على جسمي . ما حدث فعلا انه إثر القَصف قتتل حمد صعب والسائق وجرحت مع مرافقي الآخر ، ونقلت في سيارة بيك اب الى المستشفى في دير الزور ثم الى مستشفى حلب حيث جاء الزعماء السوريون لزيارتي وقد فقدوا الامل في انقاذ حياتي \_ ودبَّر الدكتــور (ران) أمر نقلي الى المانية .

. . . حينما فتحت عيني" ، وجدت نفسي في مستشفى (هنزا كلينيك) في برلين وكان لباسي عبارة عن اربطة بيضاء تلفني من اعلى الرأس الى أخمـــــص القدمين . وهنا عاد الوعي الى نفسي ، فتمثل لي شبح المعركة التي ضرعت فيها .

فقد كنت يومئذ مسرعا الىنجدة تدمر، بعد الهدنة التي عنقدت بين الجيشين العراقي والبريطاني في حرب ١٩٤١ ، ولم أتقيد يومئذ بهذه الهدنة اولا لانني لم أكن مرتبطا بصورة رسمية بالجيش العراقي ، وثانيا لشعوري بمقدرتي عليسي الاستمرار في الكفاح.

كانت عناية الالمان بي ممتازة فعلا ، وقد استقدموا لمعالجتي من الجبه البروفسور «تونيس» وهو من اشهر جراحي العالم ، فأجرى لي العمليات اللازمة في رأسي وجسمي – وأخرج منهما تسع عشرة قطعة رصاص ، ولكن رصاصة واحدة في مؤخر الرأس عجز عن اخراجها – وهي لا تزال في نقطة ما من راسي. وقد وصف جسمي بأنه منجم رصاص وان بقائي حيا هو اغرب حادث عرفه بين الوف الحوادث التي مرت به في عملياته لجرحي الحرب ، وكان يعودني من وقت لخر شخصيات كثيرة من العرب والالمان ، حتى اذا بدأت حالتي تتحسن ، اخذت شخصيات من الحزب النازي تتفقدني في المستشفي بصورة تكاد لا تنقطع ، وكانوا يسألونني باهتمام عن المعاملة التي القاها في المستشفى ، وبعد مضي ستة اشهر يسألونني باهتمام عن المستشفى ، وبعد مضي ستة اشهر تقريبا على وجودي في المستشفى ، وبعد م وبدات احاديث تقريبا على وجودي في المستشفى ، وبعد م وبدات احاديث

الذين يعودونني تتخذ شكلا جديدا ويتخللها الاعراب عن اغتباطهم بشفائي ، وترديد هذا القول على مسمعي «انك ستستطيع قريبا مفادرة المستشفى ، فتستعيدوش نشاطك وتشترك في القتال» . وكانوا يشيدون بالنصر الذي تلاقيه الجيدوش الالمانية في مختلف ميادين الحرب ، ويستبشرون باقتراب بعض هذه الجيوش من حدود البلاد العربية .

وكان قد لحق بي الى المانيا المرحومان اخي يمني وابني مجدي ، ليطمئنا الى سلامتي ويطمئنا والدتي ، وكانا ينامان في المستشفى حيث كنت اعالج ، وذات يوم دخل علي" ضابطان المانيان ومعهما اشخاص باللباس المدني ، واخذوا يرددون علي" تلك الاحاديث التي كنت بدأت أملتها ، على انهم كانوا هذه المرة أوفر صراحة وأكثر جدا ، فأضافوا إلى اقوالهم السابقة قولهم «ستتعاون معنا في تحرير البلاد العربية» ، فقلت لهم انا لست قائدا في جيش ولازعيما ، وليس لي اية صفة رسمية ينتفع بها في حالة اشتراكي في الحرب ، ولديكم في المانيا زعماء عرب ، كسماحة المفتي الحاج امين الحسيني والسيد رشيد عالي الكيلاني ، وهما قادران أن يعاوناكم معاونة قد تنتفعون بها ، فرد علي" احدهم قائلا : انت محارب قديم ولك خبرة ونفوذ ، فمعاونتك لنا قد تكون أجدى من معاونة السياسيين ، ونحن في حالة حرب ، قلت : وعلى أي اساس تطلبون مني الاشتراك معكم في الحرب، في حالة انتصاركم ؛ قال : هذا امر ليس بذي وماذا يمكن أن يجني العرب من هذا في حالة انتصاركم ؛ قال : هذا أمر ليس بذي فرد من أفراد العرب ؛ أن الهم أن تثق الامة العربية بالفوهرر ، وإنا عود ، وانصرف الجماعة وفي نفوسهم شيء من عدم الارتياح (۱) .

### \*\*\*

وقد عاودت الكتابة في مفكرتي بعد ان اجتزت مرحلة النقاهة :

ا - حدثت مشادة بيني وبين احد الضباط الالمان من تشكيلات القوة المرونة بد بعد ان اصررت على اخد اعتراف رسمي بحقوقنا واستقلالنا قبل الالتزام بالممل بجانب المانية وهددني قبل مغادرته غرفتي في المستشفى ، وفي اليوم التالي علمت ان ابني قد نقل لاجراء عملية سريعة في معدته اثر تناوله دواء معينا توفي على اثرها وحضر لتعزيتي ضباط المان كتار على واسهم غروبا وأخبروني بأن الفوهرد امر باقامة جنازة عسكرية له ودفقت الخروج بالجنازة مخاطبا اياهم بأن الذي تتله هو الذي سيخرج بالجنازة .

\_ زيارات انواع السيارات المسلحة والمقاتلة \_ المتحف العسكري وبقية المتاحف \_ مستودعات التدريب .

\_ طلب كروم ماخر كتاب (البدو) رقم ٢ من الحركات .

\_ وافق على كل المواضيع ووعد بالتنفيذ وبمرافقتي شخصيا» .

وقد طلب كروم ماخر أن أكتب تقريرا كاملا عن الحركات في العراق وأسباب الهزيمة وكتبت في مفكرتي ما يلي:

« العوامل التي أدت الى الحرب - حالة الجيش العامة قبيل الحرب بالعوامل التي أدت الى خسران الحرب - حالة البلاد العربية وشعورها خلال الحرب وبعد العراقية الانكليزية - موقف الالمان من العراق والبلاد العربية قبل الحرب وبعد الحرب - اعلان الحرب - حالة القيادة العامة والوزارة ومدى تأثير مداخلات الشخصيات الغير عراقية في الامور العسكرية والسياسية مباشرة - اهمية طريق عمان الرطبة والحرة: اهمية الدجلة - درس تشكيلات الحرب - استعداداتنا الناقصة ، بعد تجسم خط الرطبة لدى القيادة طلبهم ذهابي ولو شخصيا لوحدي - الحركة من بغداد ، الصعوبات والمشكلات في الطريق ، من المتطوعين والسيارات وأدوات السيارات ، معارك الرطبة ، تأثيرها ، نتائجها ، تخوف العدو مـــن التقدم ، تعطيل المواصلات» .

وعدت افصال في مكان آخر من مفكرتي حركات بريطانيا في العراق في تقرير (سيقدم) على النحو التالي:

\_ كيف استعمل الانكليز آلياتهم في حرب العراق \_ الآليات في التموين في الهجوم الصحراوي \_ في الهجوم على المواقع \_ كيف نحن استعملنا آلياتنا في جميع هذه الحالات \_ الطائرات الانكليزية \_ تأثير الاراضي الرملية والمياه على حركات العدو \_ جذب العدو الى الاراضي الصعبة ومباغته . تمسك العيدو بالطرق بعد تضليله . قطع مواصلاته وإلجائه على الدفاع دوما \_ استعمال الجنازير في الرمل للسيارات الثقيلة . تطبيق سياراتنا \_ الاعمال الخلفية ضد قواعد في العدو \_ النقص الفادح عندنا عدم وجود الاسلحة المقاومة للآليات ماذا استفاد العدو من هذا النقص . اسلحتنا وأسلحتهم \_ الوديان الصحراوية الوعرة وتأثيرها في نصب الكمين والتستر من الطائرات \_ استخباراتنا واستخباراتهم \_ الانجليز: البدو جنود البادية . أهالي المدن واليهود \_ عدم كفاية وسائط النقل للميداه والبنزين والتموين . مياه الصحراء والاعاشة \_ ماذا يجب أن يعلم الجندي عن مشكلات ومتاعب الصحراء . السيطرة على كديم تدمر سبع بيار والرطبة والتنف

والهباريات تجعل الباديتين الشامية والعراقية تحت السلطة المطلقة \_ تأثير حركاتنا في الصحراء، في الصحف الافرنسية \_ صعوبة تموين واتصال القطعات مع بعضها في الصحراء، النقاط الجوية والمؤثرة على هذه الطرق . منطقة الحرة واهميتها \_ احتلال التسع نقاط مع الحرة وتحصينهم ثم تخصيص ارتال صغيرة الية لربطهم ولاعمال مشتركة يؤدي الى قطع كل صلة ما بين جيش العدو في سورية والعراق ويجعل اجتحتهم ومؤخرتهم في خطر دائم \_ الطرق ، المياه ، محطات الطيران . في هذه الاماكن \_ ومؤخرتهم في خطر دائم \_ الطرق ، المياه . محطات الطيران . في ايام الامطار والبرد والإمطار والحر والزوابع الرملية \_ الصحراء والوديان في ايام الامطار وايام الصيف \_ استعداداتنا» .

وكنت أتابع في نفس الوقت تطورات الإخبار في العالم العربي وجبهات القتال فكتبت في ١٩٤١-٨-١٩٤١ :

«خلاصة تقرير الاخبار:

١ - عنهد الى الامير عبد الله بحماية طريق حيفًا - بغداد .

٢ - واجه ناجي السويدي محمد علي الشيخ ومحمود على محمود سفير العراق في طهران وطلبوا منه العودة مدعين ان رشيد عالي كان يحكم حكما ديكتاتوريا في العراق .

٣ \_ مظفر عين مديرا للامن العام في بغداد . متصرف الديوانية وآخرون ممن حكموا سنتين حبس من قبل الانكليز مع كثير من الضباط ومن فرقة واحدة (٥٢) ضابطا حبسوا في احدى معسكرات الاعتقال .

٤ ــ تعهدت روسيا وبريطانيا مساعدة تركيا في حالة اعتداء دولة أوروبية
 عليها ثم بضمان حدودها ..

ه ـ تذهب وحدات (فيلمي) (١) في اول آب الى اثينة ، اي يبدأ بالنقل ،

٢ ـ ويفل في بقداد وقد أعد حملتين ميكانيكيتين احداهما في العسراق
 اللزحف الى معاونة روسية في اتجاه القفقاس والاخرى في سورية للزحف في نجدة
 تركيا عند اللزوم» .

وكان الالمان يبدون للشخصيات العربية التي لجأت الى المانية كل استعداد

١ - جنرال الماني كلف على رأس جيش الماني بالزحف نحو البلقان •

لساعدتنا في تحرير البلاد العربية مقابل الانضمام الى القوات الالمانية التي ستزحف نحو البلاد العربية عن طريقي البلقان وشمال افريقية ، ولكن كنا نشترط قبل الاقدام على هذه الخطوة اخذ ضمانات كافية من الحكومة الالمانية حول مصير البلاد العربية وضمان حقوق العرب وحريتهم واستقلالهم ، وكنت انا واخواني نرفض الانفراد بالموضوع لاننا لسنا مفوضين وليس لنا صلاحية ونطلب الاتفاق مصع الزعامات العربية التي كان بعضها يقيم في المانية والآخر في البلاد العربية ، وقد كتبت بهذا الشأن في مفكرتي تحت موضوع (الطاليب من الالمان) ما يلي :

«\_ الاعتراف باستقلال العراق وسورية وفلسطين \_ السعي لاعادة الحدود المسلوخة من الاراضي السورية \_ اتحاد عربي بين اقطار سورية والعراق وفلسطين والسعي لادخال بقية الاقطار الى هذا الاتحاد \_ المساعدات اللازمة لانهاض البلاد ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا» .

### وتقدمت بتقرير سياسي لخصته في مفكرتي:

«مقدمة: خدمة العرب وألمانيا وإزالة الافكار المفلوطة ، اقوى وأصدق حليف لالمانية العرب: خصائصهم ، وفاؤهم ، تاريخهم ، مجدهم حضارتهم خدمته للمانية ، بأسهم وقابليتهم وذكاؤهم ، حبهم للالمان وآمالهم منهم ،

\_ مصلحة المانيا : يقضي بتكوين هذه الامة . هي تكون استنادهم في الشرق وهي التي تخلص وتعاون المانيا وحدها . وبتكوينها تحترم الانسانية ومبادىء هذه الامة أقربها الى المبادىء الالمانية . فهي عدوة اليهود والرأسمالية . وكل ما جاء في موضوع الآري والسامي غير صحيح . واني أرشد المانيا بهذا الطلب لمنافسيع ومجد وأحذرها من مشاكل وكوارث تتجلى بعد عشرات او مئات السنين .

\_ أن مظاهرات الانحطاط والتفرقة لا يدل على طبيعة العرب . ولا يوجد أمة من الراقية والمتمدنة تخلو من هذه المظاهر والاختلافات ولا يوجد أمة على الارض تحملت ما تحمله العرب وصمدت على مر الدهر كما صمدت الامة العربية .

- ان اكثر المعلومات عند الغرب عن العرب مغلوطة وكان يؤثر فيها الحقـــد والتعصب الديني فتشوه تاريخ العرب وحصلت الافكار المغلوطة التي نقشت في اذهان الاوربيين ولم تذهب الى يومنا هذا .

\_ إن فتح السيف يزول بانثلامه وبقيام سيف ضده . ولكن الفتح الخالد ، فتح القلوب والمصالح المستركة .

- اسباب فشل السياسة الانكليزية والافرنسية في الشرق . وكره العرب لهم . المقاصد الاستعمارية . سوء النية . سلب البلاد ،

- اعتمادهم على الشخصيات الغير وطنية . تحكيم العناصر الاجنبية واليهود في البلاد . فقدان الشعب الثقة من كل من عمل معهم حتى ولو كان وطنيا .

\_ قوة البلاد هي قوة الشعب ، انتباه الشعب اليوم .

\_ اختلاط العناصر الفريبة في المدن وتقربها من السلطات الاجنبية سببت المشاكل وضياع الصورة الحقيقية للأمة العربية .

### خلاصة:

يجب ان لا يدخل الجيش الالماني للبلاد العربية كفاتح ومستعمر كما دخلت جيوش فرنسا وانكلترا البلاد حيث اصبحت البلاد كلها في حالة عداء مستمسر واضاعت كل فرصة لانهاض البلاد وتأمين مصالحها ، فكان باستطاعة كل منها ان يكو ن من البلاد العربية امة قوية حديثة مخلصة تؤمن بمنافعهم وتغنيهم عن كل المشكلات التي وقعت لهم طوال السنين ، لذلك يجب ان لا يكون الجيش الالماني في البلاد العربية كما هو في بولونيا او صربيا او تشيكوسلوفاكيا الذين ينتظرون الفرص للايقاع بألمانيا ،

- اني لم أجد بين الامم من يحب الالمان كما يحبهم العرب . وتأمل منهم .

ـ يجب أن يسبق الحركات تصريح رسمي يضمن للعرب استقلالهم ووحدتهم.

- تشكيل قيادة عربية تؤلف جيشا عربيا يسير جنبا الى جنب الجيش الالماني كما هو الحال في الحرب الماضية مع الشريف حسين .

ـ بدون هذا لا يمكن ان يكون العرب اصدقاء ولو كان معكم الرسول بنفسه. ولا يستطيع اي عربي حر الاشتراك قطعا وكل من يدخل معكم البلاد يدخل بوجه السبود » .

وقد اتبعت هذا التقرير السياسي بملحق ورد فيه:

«\_ ان العرب يمكنها ان تشترك بالسراء والضراء معا .

- أن يعطي للجيش تعليمات بأنهم يدخلون بلادا صديقة وأن البلاد معادية للانكليز واليهود وأن العرب ليسوا من اليهود .

\_ ان كلمة (انتي سميت) هي دسيسة يهودية استفلتها ضد الالمان ليكــون هجومهم على اليهود موجه الى شعوب اخرى ايضا » .

وتعددت لقاءاتي مع الشخصيات الالمانية وسجلت بعض ما دار من حديث مع مليشر وورمن :

«سياحة نوري السعيد الى سورية \_ نشاط الانكليز في البلاد العربي\_ة لاستجلاب العرب \_ الاذاعة عندنا وضرورة ترتيبها \_ ضرورة تنظيم العرب في المانيا وربطهم في مركز واحد \_ مستقبل البلاد العربية وسياستها \_ وضلح التدريب في اثينة (۱) . الجنود لا ينفعون والضباط في اثينة لا يتدربون \_ خطيئات الالمان تجاه اخواننا في سورية وايران \_ مطالب الالمان وأهدافهم في البيلدلاد العربية \_ اذاعة اخرى من راديو برلين وروما» .

وفي ٣ ايلول ١٩٤١ دونت محادثاتي مع مليشر وورمن:

«١ ـ لم يسمع لنا نصحا منذ القديم واعتبر رأي من لا يمثل وادى الــــى خطيئات متزابدة .

٢ \_ تصريح المانيا في الراديو بخصوص اعتماد العراق على المانيا في قتالها كان له أسوأ تأثير . خطأ فاحش ٠

٣ \_ بعد الهدنة لم يسع احد من الالمان للاتصال بي وأنا أقاتل وكل يعرف مكانى . وقصدوا قائد ألموصل وهو مستسلم .

ه ـ لم أدر الى اليوم ماذا حل بمن وصل الى تركيا ولا عن طريق اسمائهم شميء .

ا ـ وجدت تشكيلات عربية في معسكر للتدريب في آئينه محل (سونيون) وكان الرئيس المسؤول عنها هو المفتى .

٢ ـ لم يعمل اي شيء لجلب الضباط من طهران وترك امرهم للانجليز وسوف يكون مصيرهم افدح ثفرة في اعتبار المانيا في البلاد العربية .

٧ ــ انني أمثل الشعب العربي وثقة اكثر من اي شخص او ملك آخر .

٨ ــ نحن نطلب من المانيا ان تصحح خطيئاتها الماضية وتعترف لنا باستقلالنا السياسي والعسكري والاقتصادي ووحدتنا وحدودنا كما اعلنت وكما يأمل كــل عربــي .

٩ \_ كما اننا نريد ان نعلم مطاليب المانيا من البلاد العربية .

١٠ ـ نريد من المانيا تعهدا خطيا بذلك ، لنضمن انحياز العرب لنا جميعــــا
 وقتالهم في صغنا .

\_ انتي لا استطيع الاشتراك الا على هذا الاساس . والا فانني معذور عن الاشتراك .

- ضرورة تنظيم ارتباط بيني وبين الخارجية للاتصال الدائمي» .

اما مطاليبنا العسكرية من فيلمي فقد اخصتها في مفكرتي كما يلي :

«\_ ملاك التشكيلات . فرقتين \_ الجيش السوري وضباطه والعراق\_\_\_ي وضباطه . وتشكيل قوة مختلطة من هذه الصفوف كنواة الجيش العربي المقبل \_ تشكيلات صحية \_ تصحيح الإخطاء التي ضيعت الاعتماد على المانيا \_ محاربــة الدعاية الانكليزية \_ تصريح عن استقلال العرب وحريتهم وأن لا يدخل الجيش الالماني فاتحا ومستعمرا كالافرنسي والانكليزي \_ ضرورة مرافقة جيش عربي يتكون في البلاد العربية مع الجيش الالماني .

واستمرت مساعينا خلال عام ١٩٤٢ دون ان تحقق نتائج عملية . وزاد في عرفاتها الانشقاق الذي وقع في المسكر العربي بسبب اختلاف الآراء بينالزعامات العربية التي كانت تنتقل بين المانيا وإيطاليا وعلى رأسهم سماحة المفتي ورشيد عالي الكيلاني(١) . وسجلت في مفكرتي خلال ذلك العام بعض اليوميات التفصيلية:

ا - اذكر بهذه المناسبة ان الجنرال (فيلمي) قد دعاني لشرب غنجان شباي في منزله ، وعندما حضرت الى منزلـه وجدت الدكتور غروبا كذلك ( صهره ) ، وأخذنا نبحث فسي طريقة =

٨ - تأمين الاسلحة والتجهيزات لملاك شامل وليس لموجود المعسكر (١) فقط.

١٥ يناير ـ سميح يريد الملك والخلافة .

الحامي (٢) أكبر مشجع لهذه الفكرة ، لا يقبل أي مداخلة ولا يعترف بوجود اي شخصية من العرب مستبد بكل المواضيع . كلف الرشيد برئاسة وزارة عربية ولما سأله من الملك أفهمه ضمنا وهل غيره أحق للملك .

٢٢ يناير - انشقت العرب الى شطرين عراقي وسوري والمسؤول سميت وانشطرت القضية بذلك الى شطرين عراق وسوريًا وفلسطين . ولكن السوديين كذلك مستائين والالمان اخذوا يتذمرون من الوضع غير المتحد . الجهود متجهة من كل ناحية لحصر السلطات في مركز رشيد والناحية الدينية والدعاية بسميح .

٢٦ يناير ـ برقية الى عدنان في اسطنبول في الامور القضية في خطر . سميح يستبد ـ سرعة ارسال التفويض (٣) .

٣١ يناير - برقية من عدنان . انه سيرسل التفويض غدا مستعجلا . سيبقى في اسطنبول ينتظر كتابي .

٣ فبراير ـ تحادثت مع (سميح) بوضوح وصراحة عن حراجة الموقـــف وانشطار العرب والغضية العربية بسبب اشتفال كل من ناحية . وبعد حديث طويل في هذا الموضوع طلبت من سميح حفظا للسمعة وحرصا على المصلحة وتوفيرا للجهود وذلك أن يتولى العراق الدفاع والتمثيل عن العرب وأن تعاونه صوريا . وقد عاهد وأقسم الايمان الفليظة بأنه مستعد بتوقيع وثيقة يتعهد فيها بأنه لا مطمح له بأي منصب في المستقبل وانه يمشي وراء رشيد بصفته ممثلا رسميا ويسائده بدون اي مخالفة فأفهمت ذلك الى رشيد فسر" مرورا شديدا . ولكن بلغني بأنه مساء اليوم ذاته قلب عن فكرته وادعى أنها مؤامرة ضده وطلب مواجهة الاميرال سرا لوحده دون علم من رشید وغروبا .

١٢ فبراير - أفهمني رشيد أن (سميح) يقوم بجميع المقابلات والمحادئسات الرسمية وحده ويستأثر بالكبيرة والصفيرة ولم يطلعه على شيء الا التافه وانه فهم «\_ مواجهة مع (سميح) (١) ، تحذير من الاسترسال والتساهل قبل اعتراف كامل (تحريري) . موضوع المعسكرين .

١ - تثبت الفاية : وهي الاشستراك في القتال لاجل تحرير واستقلال البلاد العربية التي تعترف به الحكومة الالمانية .

٢ \_ قيادة عربية وعلم عربي ولباس عربي والإيعازات عربية .

٣ \_ يتعاون بعض ضباط الركن للجنوال فيلمي مع القيادة العربية للتدريب والتجهيزات والارتباط مع مقر فيلمي .

٤ - يجمع كل ابناء العرب ويفرقوا حسب قابليتهم الى صفوف حيث تفتح دورات للاسلحة الحديثة والاساليب الحديثة .

ه \_ تكون الدورات ثلاثة مراحل . الاولى ضباط صف \_ الثانية رؤساء عرفاء \_ الثالثة ضباط .

٦ \_ تعترف الهيئة العربية برتبهم ويكونون نواة لجيش المستقبل ، اظهرت لسميح تألي من عدم سؤال رشيد عني وأنا أحد الضباط الذين قاتلوا حتى النهاية وجرحت وصديقه ألخاص .

٧ - تدريبهم حسب منهاج يعطى من القيادة العربية وذلك ينظم على اساس ما تحتاجه من التدريب .

١ ـ أعنى معسكر سونيون في آثينة ،

٢ ـ أعنى به موسوليني .

٣ - القصود عادل العظمة ، وكنت اطلب ارسال تفويض الى رشيد عالى الكيلاني لاننا رأينا ان المفتي متفاهم مع الايطاليين .

<sup>=</sup> للتخلص مسن المأزق الخطر الناجم عسن خلافات الزعماء فاقترحت عليهم بأنه نظرا لان السيد وشيد عالى كان رئيسا للوزارة العراقية ، والمفتى كان رئيسا للمجلس الاسلامي الاعلى في فلسطين، ادى ان تتشكل حكومة عربية في المنفى (في المانيا) وان يكون وشيد عالي وئيسا للحكومة ، وان يكون سماحة المفتي رئيسا للمجلس الوطني، على ان تكون مقررات العكومة بكاملها خاضعة لمراقبـــة وتصديق رئيس المجلس الوطني ، وبهذه الطريقة يستلم كل واحد رئاسة كانت من اختصاصه ، وقد أقر الانتان على أن الاقتراح معقول ويجب الاخذ به والتخلص من هذه القوضى الخطيرة .

<sup>1</sup> \_ اتصد المفتى .

بأن سميح يريد القضية لنفسه وان القضية العربية في خطر ، لذلك اضطر اخيرا الى انقاذ العراق على حد قوله قسمى للحصول على اعتراف باستقلال العراق .

16 - فبراير ــ سميح يقول بأن الجماعة لم يعطوا اي شيء رسمي ما عدا الوعود واظهارهم حسن ألنية لانهم لم يقبلوا بتشكيل حكومة عراقية في برلين كما طلب رشيد .

19 فبرأير - أفهمني كروم ماخر بأن كل من سنميح ورشيد طلبا من الخارجية تأسيس مكتب عربي على انفراد أي مكتب للعراق وآخر سوري . ولكن الخارجية رفضت وأقرت طلب رشيد فقط . يقول كروم النا عندما نمتشق الحسام فلا يبقى سميح ولا غيره أي عند بدء الحركات في بلادنا تكون الكلمة للجماعة (١) فقط .

77 فبراير ـ افهمني غروبا بعد رجوعه من روما بأن الجماعة (٢) يتمتعــون بأقصى الرفاهية فكل بقصر لوحده وخدمه وحشمه وسياراته مؤمنة . ولما سألته عن القضية قال انهم ممنونون جدا من سيرها . وعندما سألته هل حصلت نتيجة ما مثبتة من المفاوضات اجاب لا بعد لم يحصل شيء . ولما سألته عن السبب وهل لموقف فرنسا في الموضوع من تأثير على مجرى قضية سوريا قال نعم . وهذا يؤيد ما قاله لي كروم ماخر من أن وضعية فرنسا وانحيازها لطرفهم واحتمال استعمال اسطولها في صالحهم كل ذلك يدعو الجماعة بأن لا يعملوا ما يزعل الافرنسيين ولو كانت الرشوة من جلدنا .

٧ مارس \_ أفهمت غروبا في اجتماع بأن الدعاية بالنسبة الى البلاد العربية ضعيفة وان البلاد تجهل نوايا الالمان اخلت تشك . فقال صحيح ان الدعاية ضعيفة ولكنه اتخل التدابير لاصلاحها . وانه عندما يعود رشيد سوف يتكلم بالراديو ، ثم يعقبه سميح فيتكلم ويخاطبون العرب ، وعندئد تلتهب الجزيرة من اقصاها الى أقصاها ضد بريطانيا . قلت ولكن العرب اذا لم يحسوا شيئا يطمئن استقلالهم وامانيهم فلن يسمعوا او يعملوا مع اي شخص كان .

١ \_ يمني الالمان فقط ،

٢ - اي جماعة المفتي ، اذكر بهذه المناسبة ان الدكتور غروبا قال لي بأن الكونت تشيائو قدم كتبابا لريبنتروب وزير خاوجية المانيا بريمتروب فيه بالسم المحكومة الإيطالية بأن يكون المفتي زعيما على البلاد العربية ويطلب من الحكومة الالمانية اعترافا مماثلا ورفض الطلب .

۱۶ مارس - قال مرة اثنا سندهب الى هناك اقوياء وهذه ترددت من نسيبه (فيلمي) وجماعته ومن كروم وجماعته عدة مرات (۱)

١٩ مارس \_ اما ملاحظاتي الشخصية فالالمان ليسوا حسني النية بلا شك ولا يعطفون على العرب بصورة اكيدة ، ولا يتمنون لهم كل خير حقيقة . ولكن مع ذلك زعماءنا ليسوا اكفاء الادارة السياسة العربية في هذه الظروف العالميةالقائمة.

٢٢ مارس بلغني أن سميح ينشيء معسكرا عربيا آخر في رومنا شبيها بمعسكر أثينة ، فالعرب سيكونون أذن في صفوف الطاليا والمانيا لتأمين نفوذ في مناطق مختلفة ،

٢٦ مارس \_ أما في روما فسميح ورشيد كل يعمل لوحدة . ويقابل لوحده ويفابل لوحده ويفاوض لوحده وقد انشطرت القضية منذ بدئها الى شطرين وأظن من الصعب تأمين مطاليب العرب بهذه الطريقة والوسائل 4 فالأنانية قتالة وفي سبيل الكرامة الفردية كرامة الإمة تداس وتضيع .

٢ ابريل - صرح وزير الاقتصاد الالماني فونك عند زيارته روما بأن سواحل البحر الابيض المتوسط هي ضمن نفوذ ايطاليا ولا يحق لاحد التدخل في شؤونها مطلقاً .

٩ ابريل ـ الالمان يقولون أنهم يريدون أن يعطوا كل شيء ولكن الطليان غير موافقين والطليان يدعون خلاف ذلك (وما بين جانا ومانا) .

١٥ ابريل ب مونش (ميونيخ) اليوم تقابلت صدفة مع عباس الحلي آتيا من روما الى برلين فأدلى الي" بالحديث التالي :

ا \_ عدم ذهابي الى روما من تخوف سميح وحتى رشيد لما قام به من الدس والشيفب ضدي (للحامي) فتخوف سميح وعرقل سفرتي •

٢ - أن المفاوضات الجارية هي فردية وتنحصر أولا بطلب كل منهم ملكا أي

ا - في بعديث جرى بيتي وبين غروبا بعضور محمود الرفاعي وبعض الاخوان من العرب قلت لفروبا : اني اعتقد من صالحكم أن لا تدخلوا البلاد العربية الا والعرب متأكدين ومعلمتنين من حسن نواياكم وإلا ستجدون العرب معارضين وعند اللزوم بالقوة ، قال لي : اشكرك وتأكد بأننا سندهب النوعة ، وهذه بينت اسلوب تفكيم ،

بأن سميح يريد القضية لنفسه وأن القضية العربية في خطر . لذلك أضطر أخيرا الى انقاذ العراق على حد قوله فسعى للحصول على اعتراف باستقلال العراق .

من المراير - سميح يقول بأن الجماعة لم يعطوا اي شيء رسمي ما عدا الوعود واظهارهم حسن ألسة لانهم لم يقبلوا بتشكيل حكومة عراقية في برلين كما طلب رشيد .

19 فبراير - أفهمني كروم ماخر بأن كل من سميح ورشيد طلبا من الخارجية تأسيس مكتب عربي على الفراد أي مكتب للعراق وآخر سوري ، ولكن الخارجية رفضت وأقرت طلب رشيد فقط ، يقول كروم النا عندما نمتشق الحسام فلا يبقى سميح ولا غيره أي عند بدء الحركات في بلادنا تكون الكلمة للجماعة (١) فقط ،

77 فبراير - أفهمني غروبا بعد رجوعه من روما بأن الجماعة (٢) يتمتع و القصى الرفاهية فكل بقصر لوحده وخدمه وحشمه وسياراته مؤمنة و ولما سألته عن القضية قال أنهم ممنونون جدا من سيرها وعندما سألته هل حصلت نتيجة ما مثبتة من المفاوضات أجاب لا بعد لم يحصل شيء ولما سألته عن السبب وهل لموقف فرنسا في الموضوع من تأثير على مجرى قضية سوريا قال نعم وهذا يؤيد ما قاله لي كروم ماخر من أن وضعية فرنسا وانحيازها لطرفهم واحتمال استعمال أسطولها في صالحهم كل ذلك يدعو الجماعة بأن لا يعملوا ما يزعل الافرنسيين ولو كانت الرشوة من جلانا و

٧ مارس ـ أفهمت غروبا في احتماع بأن الدعاية بالنسبة الى البلاد العربية ضعيفة وأن البلاد تجهل نوايا الإلمان اخذت تشك . فقال صحيح أن الدعاية ضعيفة ولكنه أتخذ التدابير لاصلاحها . وأنه عندما يعود رشيد سوف يتكلم بالراديو ، ثم يعقبه سميح فيتكلم ويخاطبون العرب ، وعندئذ تلتهب الجزيرة من اقصاها الى اقصاها ضد بريطانيا . قلت ولكن العرب أذا لم يحسوا شيئا يطمئن استقلالهم وأمانيهم فلن يسمعوا أو يعملوا مع أي شخص كان .

ا \_ بعني الإلمان فقط ،

٢ - اي جماعة المفتي • اذكر بهذه المناسبة ان الدكتور غروبا قال لمي يأن الكونت تشيانو قدم كتابا لويستروب وزير خاوجية المانيا ؛ يعترفيه فيه باسم الحكومة الإيطالية بأن يكون المفتي زعيما على البلاد العربية ويطلب من الحكومة الالمانية اعترافا مماثلا ورفض الطلب .

۱۶ مارس ـ قال مرة اننا سنادهب الى هناك اقویاء وهذه ترددت من نسیبه (فیلمی) وجماعته ومن کروم وجماعته عدة مرات (۱).

١٩ مارس ـ اما ملاحظاتي الشخصية فالالمان ليسوا حسني النية بلا شك ولا يعطفون على العرب بصورة اكيدة ، ولا يتمنون لهم كل خير حقيقة . ولكن مع ذلك زعماءنا ليسوا اكفاء الادارة السياسة العربية في هذه الظروف العالميةالقائمة.

٢٢ مارس - بلغني أن سميح ينشيء معسكرا عربيا آخر في روما شبيها بمعسكر أثينة . فالعرب سيكونون أذن في صفوف أيطاليا والمانيا لتأمين نفوذ في مناطق مختلفة .

٢٦ مارس ـ اما في روما فسميح ورشيد كل يعمل لوحده . ويقابل لوحده ويفاوض لوحده . وقد انشطرت القضية منذ بدئها الى شطرين واظن من الصعب تأمين مطالب العرب بهذه الطريقة والوسائل ، فالأنانية فتالة وفي سبيل الكرامة الفردية كرامة الامة تداس وتضيع .

٢ ابريل - صرح وزير الاقتصاد الالماني فونك عند زيارته روما بأن سواحل البحر الابيض المتوسط هي ضمن نفوذ ايطاليا ولا يحق لاحد التدخل في شؤونها مطلقاً .

٩ ابريل ــ الالمان يقولون انهم يريدون ان يعطوا كل شيء ولكن الطليان غير موافقين والطليان يدعون خلاف ذلك (وما بين اجانا ومانا) .

١٥ ابريل ب مونش (ميونيخ) اليوم تقابلت صدفة مع عباس الحلي آتيا من روما الى برلين فأدلى الي" بالحديث التالي :

ا \_ عدم ذهابي الى روما من تخوف سميح وحتى رشيد لما قام به من الدس والشغب ضدي (للحامي) فتخوف سميح وعرقل سفرتي •

٢ - ان المفاوضات الجارية هي فردية وتنحصر اولا بطلب كل منهم ملكا اي

ا - في بعديث جرى بيني وبين غروبا بعضور محمود الرفاعي وبعض الاخوان من العرب قلب لغروبا : اني أعتقد من صالحكم أن لا تدخلوا البلاد العربية الا والعرب متأكدين ومطمئنين من حسن نواياكم وإلا ستجدون العرب معارضين وعند اللزوم بالقوة ، قال لي : اشكرك وتأكد بأننا سندهب اقوياء . . وهذه بينت أسلوب تفكيره ،

موقعا شخصيا ثم في قضية البلاد ولكن اقليميا، فهذا يريد ملك سوريا وفلسطين وذلك ينشد العراق فقط، وعلى هذا الاساس تنقسم العرب في روما كما فسي برلين الى معسكرين يتراشقان المسبات ويدسان ويشاغبان ضد يعضهما لتأمين مراكز زعمائهم .

٣ - ان سميح أقنع رشيد بلزوم الموافقة والاشتراك بتشكيلات (اللازيون) العربي في أيطاليا ، وقوامه من عرب سوريا والغراق والمغرب وغيرهم ، وأودع هذا المشروع للتنفيذ الى ناجي ، ولكنه لم يقبل وتغيب رشيد لكي لا يتظاهر بالقبول وينسب أخيرا ألى المفتي وناجي ،

إلى المعلى مطامعهم الشخصية وتضر القضية العامة من ذلك .

٥ ــ ان سميحا اندر غروبا بلزوم فصل يونس البحري عن الاذاعة نظرا لمسباته المتوالية (للسميح) فلم يقبل غروبا وحصل خلاف شديد بين الطرفين وان سميح اقام ضجة ضد غروبا في روما ومن قبل احتجاجات وغير ذلك طالبا عدم مداخلة غروبا بشؤون العرب او انه ينفصل ويذهب الى سويسرا .

٦ ـ ان ابراهيم الراوي اراد الانضمام وحبد ذلك المفتي ولكن دس عليسه سليمان عند رشيد فأبى خروجه من معتقله .

- ان ناجي ومحمد حسن سلمان غير ممنونين بتاتا ومعهم الشريقي وانهـــم ينوون القيام بتشكيلات جديدة للمعارضة والمطالبة بقبول قضية عربية وانهم ينوون التعاون معي في برلين . وهكذا اصبحنا في نظر الالمان كما يصرحون دوما كل فرد مستقل لوحده وضد اخيه من العرب . وان ناجي بك يطلب ان لا يكون مربوطــا برشيد وغروبا بل يطلب ان يكون مربوطا بالجبهة العسكرية فقط .

١٩٤٢ أيار ١٩٤٢

1 - صرح لي كروم ماخو أن سميح طلب من موسوليني تأسيس (اللازيون) العربي في روما فلم يجدوا سوى ١٥ عربي و١٥ هندي، ولعدم كفاية هذا المقدار طلب من موسوليني نقل المعسكر من (سونيون) ألى ايطاليا فطلب موسوليني في الفوهرر نقل المعسكر وكافة العرب من المانيا الى ايطاليا فلم يوافق •

٢. - بمناسبة طلب ممدوح من المعسكر قال كروم أنه لا أعتبار للتعهد الـذي

وقعه العرب فيجب أن يبقى في الخدمة إلى نهاية الحرب وليس كما يظنون الى نهاية التدريب وأنهم لبسوا لباس الجندي الالماني لذلك يجب أن يخضعوا للقوانين الالمانية وللأوامر والتعليمات الالمانية الى نهاية الحرب والا تبدل المعاملة مع العرب وتلغي كل شيء وتقلب كل شيء .

18 ايار – زرت رشيد بك بمناسبة عودته فأفهمني انه حصل على كل شيء وعلى الاستقلال المطلق التام وانه لم ببق أمامنا الا تنظيم شؤوننا الداخلية كما نرغب وانه لا بد من ازالة كثير من الشخصيات في سوريا والعراق وتنظيف البلاد منهم بتاتا واما ابن سعود فاما أن يدخل الى نطاق الوحدة أو الاتحاد أو يرغم على ذلك بالقوة وأنه سيجتمع معي للتداول في كل هذه المواضيع ولأي الامور .

۱۵ آبار

تغديت عند المفتي وبعد الطعام اختلينا مقدار ساعتين ودارت عدة احاديث ومواضيع وعتابات . والخلاصة فيما يتعلق بالقضية كما يأتي :

١ ـ ان المحور لم يعترف برشيد كرئيس حكومة العراق الان ولكن سيعترف به في المستقبل لان الفوهرر كان قد انتقد الحكومات التي لا أرض لها ولا شعب انتقادا شديدا .

7 \_ أنه تبودلت تحارير اعترف المحور بها للعرب بالاستقلال التام والسيادة بالوحدة العربية بالغاء الوطن القومي اليهودي وبطلب التعاون في الحركات المقبلة في البلاد العربية وهذه الكتب عبارة عن وثائق وليست معاهدة لان المعاهدة لا تعقد الا بين حكومة وحكومة وانهم لا يعتبرون رشيد يمثل الحكومة الان . ثم تكلمنا في حالة العرب المحصورين هنا وبعض الدسائس والمشاغبات فقررنا بعد الاقتراح عليه : معالجة حالة (سونيون) ـ حالة أولاد العرب وتنظيمهم ـ تنظيم الدعايـة العربية . وعلى هذه الخلاصة تقرر ان نجتمع اجتماعات عديدة وأن نبدأ بالعمل معا وانه كلما سمع أو علم بشيء يطلعني وأن أعمل أنا كذلك مثله .

19 ايار – زارني الكولونيل سيمن من الشعبة الاجنبية في القيادة الايطالية . وبعد المجاملات دار الحديث حول اللازيون العربي في روما افهمني انه تأسس هذا اللازيون منذ شهر وان الموجودين عددهم ٣٠ بقيادة بدري الذي يمثل الجبهة العسكرية العربية وانه سيجلب الى هذا المعسكر الاسرى الفلسطينيين والمصريين من ليبيا وستكون مهمتهم التخريب والاستخبارات وسيلقون بالبراشوت وراء الخطوط في الجزيرة وانه لا يمكن تشكيل جيش نظامي للقتال . وعندما سألته عن مصير الضباط والجنود العرب الذين سيلتحقون من البلاد العربية قال

يكونوا تابعين لقيادة هؤلاء كما كان الامر مع الضباط العرب الذين التحقوا بجيش الشريف حسين . الفكرة لا تختلف عن فكرة الالمان وقصدهم استخدام أفراد عرب لمصلحتهم وليس تكوين جيش كما نفهم نحن ونطلب .

77 أيار – أخبرني كروم ماخر أن الدوتشي يعتقد بأنه حامي العرب (١) وذلك بسبب نفوذه القرر على شواطىء البجر الابيض ، ولذلك هو وحده يحق له تشكيل اللازيون العربي وأما مفرزة سونيون فما هي الا مفرزة عربية من تشكيلات (فيلمي) تابعة للقيادة الالمانية وليس للعرب أي شأن بها ، وأن محمد سلمان يجب أن يذهب ألى سونيون وأنني عند بدء الحركات يجب أن اشترك مع حملة الجنرال في (فيلمي) للاستفادة من نفوذي وخبرتي في البلاد العربية وبالطبع للصالح الالماني فقط وليس للعرب والقضية العربية ، هذا ما يفكرونه وشتان ما بين ما نفكر نحن وما يفكرون والله المستعان ،

70 ايار 1987 - افهمني (سميح) ان غروبا سأله هل تكلم مع الدوتشي في موضوع اللازيون العربي في روما فأجابه بأنه لم يتكلم معه في موضوع اللازيون بل كان الاتفاق على موضوع (مركز تدريب عسكري في روما فقط) . فقال له غروبا: ان الشائع بأن سميح متفق على الموضوع مع الدوتشي فقال انه مستعد ان يدلي بتصريحات وبأسئلة يطرحها على الغير الإيطالي في برلين بحضور مسؤول الماني وعسكري الماني وبحضور سيمن الضابط الإيطالي الموجود الآن في برلين وطلب هذا الاجتماع الذي سيكون فيه رشيد بك ايضا فتقرر ان يكون يوم الخميس الموافق المربي من مانس ، ثم سأل سميح غروبا عما يشاع عن محادثات الدوتشي والفوهرد في سالسبورغ عن موضوع نقل المسكر العربي من سانيون الى روما . فأجابه انه لا يعتقد ولكن الدوتشي والفوهرد متفقين على جميع الشؤون العربية منذ سنين .

1 — اذكر بهذه المناسبة انه في اثناء زيارتي لرشيد عالي الكيلاني في روما اقترح على بعد احاديث طويلة عن المستقبل العربي وعن مواقف الإلمان وايطاليا ، ان ازور رئيس الوزارة الإيطالية من باب المجاملة بعد ان أخبرني بان الطليان يحملون عني فكرة مغلوطة ، وقد رافقني في الزيارة الدكتور جابر المعمر من الشخصيات العراقية المرموقة ، وقد سألني مئيس الوزارة الإيطالية (الدكسور ملليني) فسي اثناء نقاشنا حول اقتراحات المانيا للزعامة العربية واصراري على اثنا لنا وحدنا حق الاختيار ولا شأن للاخرين بذلك ، قال لي بنبرة عصبية ظاهرة : اثنا أدخلنا في حسابنا عندما فمخل بلادكم بأن نفرض سياستنا بالقوة ، فقلت له : ليتك لم تفكر القوة لائنا نحن الذين اعتدنا على الستمال القوة ضد كل معتدي وطردناهم من بلادنا وانتم لستم اقوى من الانكليز ولا من الافرنسيين الكثير من معداتهم واسلحتهم في الميسدان ، فوقف وقال بعصبية : سوف يكون الحساب عسيرا ، وقلت له : نعم يأن الحساب سيكون عسيرا وداميا اكثر مما تظنون وتعتقدون ، وخرجنا من مكتبه ،

### \*\*\*

مع تراجع المانية على جميع الجبهاتخفت نشاط مفاوضاتنا وفقدنا الامل في تحقيق ما نصبو اليه وقدر لنا ان نشهد تقدم قوات الحلفاء نحو برلين في اعنف الممارك التي عاصرتها في حياتي . كانت برلين تكسوها طبقة كثيفة من الثلج ويتصاعد من خرائبها بدون انقطاع ، دخان الحرائق التي سببتها قنابل المعارك قبيل فاجعة الهزيمة . وكان الشعب الالماني الذي انقلب فجأة الى شعب شبه بدوي ، يعيش في ملاجيء رطبة قدرة مظلمة ، يئن تحت هذه الطبقة الجليدية بردا وجوعا . وكان يقتات بكيرات من الخبر من فضه الجيش الاحمر وأجسام ابنائه تكاد تكون عارية كمساكنه ، بفضل موجات النهب المتالية التهي طفت عليه .

لقد اختفت من برلين الاعلام الالمانية، واختفت معها صور زعماء الرايخ الثالث. وكذلك الملابس العسكرية الالمانية ، لتطالعك في كل مكان الملابس العسكريــة الروسية . وكانت سيول قوافل السيارات الروسية تنقل الالمان رجالا ونساء وأولادا ، إلى مصير مجهول ، تتلوها قوافل أخرى تحمل أدوات المعامل الالمانية المفككة الى روسية واستمرت هذه العمليات اشهرا طوالا . وفي صباح يوم ماطر دخل إلى منزلي نفر من الشرطة المدنية وطلبوا منى أن أرافقهم فورا ، ففعلت ، ومعي زوجتي ومرافقي حميد الصافي ، فقادونا الى مركز عسكري روسي ، رأينا فيه الوفا من الاجانب منتشرين في الخلاء . وبعد برهة أطل علينا ضابط روسي، كلم بعض الجنود ، فاذا هم يسوقون هذا القطيع من البشر ، مشيا الى حيث لا ندري . كان ذلك في ٢٩ ايار من عام ١٩٤٦ . وصلنا مساء الى بسدورف قرية في ضواحي برلين ، حيث اوقفنا الجنود تحت الاشجار ، بالقرب من مقبرة ، لم يتم فيها بعد دفن قتلى معارك برلين الاخيرة . وفي الصباح الباكر ، ساقونا الى معسبكر لا يبعد كثيرا عن القرية المذكورة ، وهناك أفهمونا أنهم سيعملون علي اخراجنا من المانيا لنلتحق بأوطاننا ، فاستبشرنا خيرا ، ولبثنا في هذا المعسكر عشرات الابام ، كنا نساق طيلة هذه الايام لتكنيس الطرقات ، وتنظيف الاراضي المحيطة بالمعسكر من الاقذار ، ومن ... الاموات . وفي احد الايام ، وبينما كنا نقوم بمثل هذه الاعمال ، اقترب منى ضابط روسى وخاطبني باللغة التركيية وباسمى الصريح ، طالبًا منى أن إرافقه لمقابلة قائِلين روسى كبير في أُخد المواقع العسكرية ، فأخذ يستجوبني بدقة وتفصيل ، استجوابا ، تناول سيرة حياتي

للها ، ولاسيما خلال اقامتي في برلين ، وامتد حتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ، وفي اليوم الثاني اعاد الكرة ، واستمر الامر هكذا مدة اسبوع كامل ، وكان الذين يستجوبونني يحرصون على أن يؤكدوا لي اقتناعهم بتعاوني مع الالمان ، وروسيا نفسها ضد الحلفاء ، فصرحت لهم انني كنت أميل الى التعاون مع الالمان ، وروسيا نفسها كانت تتعاون معهم ، واني نقلت الى المانيا فاقد الوعي بسبب جراحي الثخينة وبقيت فيها قصد التداوي، ثم انقطع الاستجواب مدة شهر كنت خلالها في سجن في حي «اورانين شتراسه» ، وطلبت اعلام زوجتي ومرافقي بمكان وجودي ، في حي «اورانين شتراسه» ، وطلبت اعلام نوجتي ومرافقي بمكان وجودي ، ومكننا في السجن معا ستة اشهر ، خرجنا بعدها وليس بين ايدينا ورقة ما ، تثبت هويتنا ، وفهمت أن سبب اخراجنا من السجن ، بعد التشديد المرهق علينا فيه ، كان تحقق المراجع المختصة من صدق قولي ، وكان ذلك خلال الشهر الذي فيه ، كان تحقق المراجع المختصة من صدق قولي ، وكان ذلك خلال الشهر الذي انقطعوا فيه عن استجوابي ،

### \*\*\*

بعد ان خلي سبيلنا ، فرضت السلطات الروسية علينا اقامة جبرية ، في غرفة من دار مقابلة لمركز عسكري روسي في برلين . وعادت هذه السلطات تطلبني للتحقيق معي من جديد ، من حين الى حين ، وأخذت أفكر في ايجاد وسيلة ، تساعدني على الاتصال بالبلاد العربية للحصول على وثيقة تتيح لي الظهـــور والتجوال ، بشيء من الحرية ، حتى يكون في استطاعتي حين الاقتضاء اعداد العدة للهرب ، والعودة إلى الوطن . وكنت مطلعا إلى حد ، على حوادث بـــلادي بواسطة الراديو ، فكنت اعلم مثلا أن دمشق قصفت بالمدافع ، وأن الفرنسيين خرجوا منها ، وأن سورية أعلنت استقلالها . فكانت هذه الحوادث من جهة ، وما أعانيه من مرارة المراقبة والقلق من جهة اخرى ، تغمرني بموجات من الامل والالم، وتزيد في نفسي الرغبة في العودة السريعة الى الوطن لاشاطـــر الشعب شرف الكفاح . وكنت على مثل اليقين أن أحداثا جساما ستتناول كيان الامة العربية ، لا كنت اسمعه عن مدى نشاط اليهود في الاوساط الاميركية والانكليزية من اجل ما يسمونه وطنهم القومي . وأبلغني بعض الالمان القادمين الى برلين من مناطبق الاحتلال الفربية عن وجود مدارس عسكرية لتخريج ضباط صف من اليهود يشرف عليها مدربون انكليز وأمريكان ويهود . وأن وحدات يهودية كاملة من مختلبف الاسلحة تقيم في معسكرات انجليزية وأمريكية . ولم يكتم الجنود اليهود عزمهم على الذهاب الى فلسطين بعد اعادة الاستقرار الى المانيا . وعلمت بأن كثيرا من الجنود والضباط البولونيين الذين رافقوا الجيش البريطاني في قتاله ضد المحور ارسلوا الى فلسطين وأن عددا آخر سيتبعهم في ما بعد . وأكد لي كثير من الالمان الملامين ان لليهود تشكيلات خاصة في المانيا وايطاليا تعمل على جمع الاسلحة المختلفة والعتاد بكميات كبيرة ووضعها في مستودعات منتشرة على شواطىء البحر المتوسط •

وبالإضافة الى ذلك وردت الي" أخبار كثيرة عن مدى نشاط واستعداد اليهود للاسراع في تحقيق الدولة والوطن اليهودي في فلسطين . وهذا ما جعلني اتأكد ان نزاعا مسلحا سينشب عاجلا أم آجلا في فلسطين . وكان توقعي هذا النزاع المسلح ، وشوقي الشديد الى الاشتراك قيه ، يزدادان يوما فيوما . ولكن الاخطار التي كانت تحدق بي ، والرقابة الشديد المفروضة علي" ، كانت تجعلني اكشسر حذرا مني في اي وقت مضى .

فما العمل ؟ كانت هيئة مشتركة من الدول الاربع في برلين ، قد تأسست ذلك الحين لاعطاء جوازات خاصة ، يجب ان تؤشر عليها السلطات الاربع ، كيما يستطيع المرء ان يفادر المنطقة بصورة رسمية علنية . وكان املى بهذه الطريقة ضعيفا جدا . وأخيرا تيسر لي ارسال احد رفاقنا (السيد ابراهيم المسقاوي) من ابناء طرابلس ، الى باريس ليحصل لنا على جوازات سفر بأسماننا الصريحة من المفوضية السورية . وزودته بكتاب الى القائم بأعمال المفوضية السيد شاكسر العاص ، أرجو منه أن يتصل بالمراجع الفرنسية المختصة لتوعز ، إذا أمكن ، إلى من يمثلها في القطاع الفرنسي في برلين ، ان يسهلوا لي اتمام معاملة جوازات السفر . وقد حدث ذلك فعلا ، اذ ان مسيو «لافاستر» الذي يعرفه السوريون معرفة جيدة يوم كان في الشام وفي حلب ، ويعرفني جيدا يوم ثورتي على على الفرنسيين سنة ١٩٢٥ ، والذي كان ممن يمثلون فرنسا في القطاع الفرنسي في برلين ، والذي اندهش او غضب - لا ادري - يوم عرض عليه ضابط فرنسي جوازات سفرنا . وكان همي الوحيد ايجاد طريقة لايصال هذه الجوازات السي القطاع الفرنسي مع بقائي حيث انا ، اي في القطاع الروسي ، للتأشير عليها دُون الاصطدام بأي حادث قد يفسد علينا العملية كلها . وكان قد أتصل بي أن السلطات الانكليزية في برلين ، تجد في طلبي . وتنوي أن تطلب من السلطات الروسية أن تسلمني اليها بحجة أن القضاء الانكليزي حكم علي" بالموت بسبب قيادتي ثــورة فلسطين سنة ١٩٣٦ . فصممت على تضليل هذه السلطات ما استطعت . وكان للجاسوسية الانكليزية عمال من الالمان انفسهم كان لا بد ان اتقى شرهم فتلبست شخصية كولونيل روسي من سمرقند \_ تركستان \_ وحملت أسم نزار ملحقا به (اوف) فأصبحت اعرف بين الالمان في تلك المنطقة باسم الكولونيل (نزاروف) .

وأخيرا تمكنت من الحصول على وعد اكيد من سيدة فرنسية كانت تعمل في القنصلية الفرنسية في القطاع الفرنسي من برلين بمساعدتنا ، وكانت الواسطة بينها وبيننا ، سيدة المانية صديقة ، وقد سلمنا هذه السيدة جوازات السفر وبعد اسبوع جاءتني وقالت لي انني استطيع تسلم الجوازات قريبا جدا مسن الجهات المختصة ، وفي اليوم الثاني ارسلت مرافقي ، فعاد الي ووضع بين يدي جوازات السفر تامة المعاملات ، ولم استطع الا ان ارى كثيرا من النبل ، في عمل المراجع الفرنسية العليا في باريس ، تجاه خصم ثار عليهم وحارب جيوشهم ،

ولن أنسى مساعي الحكومة اللبنانية في هذا السبيل فقد أوعز رئيسها في ذلك الحين السيد سعدي المنلا الى وزيرها المفوض في موسكو السيد خليل تقي الدين أن يقوم بكل ما يمكن من جهود لتسهيل مفادرتي المانيا وعودتي ألى لبنان ففعل ، ولكن الروس في موسكو وفي برلين أنكروا وجودي انكارا تاما .

### \*\*\*

لم يبق علينا سوى ترتيب العملية اللازمة الحكيمة ، لمفادرة الدار ، في غفلة من عيون الرقابة الروسية ، وكان على "أن أبعد زمرة المراقبة عنا نهارا واحدا على الاقل ، وأخلت استعرض الوسائل وأدرسها بتدقيق ، فلم ترضني واحدة منها، عدا الدفتيريا ، كان مرض الدفتيريا منتشرا يوم ذاك في برلين ، يفتك يوميا بالمئات من الالمان ، وكان الروس يخشونه خشية شديدة ، واستدعيت طبيبا المانيا كانت تربطني به صداقة متينة ، وطلبت منه ان يشخص في "مرض الدفتيريا ، وأن يعالجني شكليا وينشر الخبر مجسما في مختلف الاوساط ، وقام الطبيب بالمهمة وأشاع انني في خطر الموت فهلعت قلوب المراقبين وابتعدوا عن مركز المراقبة ، وأشاع انني في خطر الموت فهلعت قلوب المراقبين وابتعدوا عن مركز المراقبة ، فاغتنمت الفرصة بسرعة فائقة وهيأت أمتعتي والسيارة التي ستقلنيي وكانت لصديق عربي ، وأبلغت صاحبة الدار والخادمة انني ذاهب الى براغ ، وأوصيت الخادمة أن تقول للروس إذا هم سألوها ، أن شخصية عربية تظن أنها سياسية ، الخادمة أن تقول للروس إذا هم سألوها ، أن شخصية عربية تظن أنها سياسية ، التن ورجي ومرافقي ، لنسافر الى الوطن عن طريق براغ ب بودابست معها ، أنا وزوجي ومرافقي ، لنسافر الى الوطن عن طريق براغ ب بودابست استنبول ، وكان لا بد لي من هذا التضليل لتوجيه البحث عني وجهة غير الوجهة التي أقصد اليها ، فأتمكن خلال ذلك من الوصول إلى أول مفوضية عربية في المنافر الى المنافر الى أول مفوضية عربية في المنافر الى المنافر الى المنافر الى أول مفوضية عربية في المنافر المنافر الى أول مفوضية عربية في المنافر المنافر الى المنافر الى أول مفوضية عربية في المنافر المنافر المنافر اليها ، فأتمكن خلال ذلك من الوصول الى أول مفوضية عربية في المنافر النها من الوصول الى أول مفوضية عربية في المنافر المن

وهكذا غادرنا المنزل في ٨ شباط سنة ١٩٤٧ وخرجنا من القطاع الروسي في برلين الى القطاع الاميركي منها ، دون حادث ، ولجأنا الى بيت صديق عربي هو السيد انور بركات وهو الذي اقلنا بسيارته ، فأعد لنا كل ما يلزم من المعاملات للسفر في قطار الى باريس ، وانتقلنا الى محطة «فانزيه» لنستقل قطالساعة الثامنة مساء الى عاصمة فرنسا ، وفي القطار وجدنا عددا غير يسير من الجنود العرب المغاربة المسرّحين ، فاختلطنا بهم وتبادلنا الاحاديث معهم بلغتنا العربية فأفسحوا لنا مكانا في احدى العربات وأحاطونا بكثير من الرعاية ، وحوالي الساعة الواحدة صباحا ، كنا قد دخلنا في المنطقة الفرنسية ، ووصلنا بعد الساعة الثانية الى حدود فرنسا ، وفي محطة «فورباخ» وطأت أقدامنا ارض فرنسا ولم يبق يخامرني اي قلق ، فان الحكم بالموت الذي كان أصدره علي القضاء الفرنسي بسبب الثورة السورية سنة ١٩٢٥ ، كانت قد ألفته السلطات الفيشية ، على اثر حوادث العراق وسورية عام ١٩٤١ ،

وصلنا الى محطة باريس وذهبنا فورا الى المفوضية السورية فيها . ووجدت نفسي لاول مرة في ظل علم عربي ، وفي دار حكومة عربية ، في عاصمة فرنسا . وحينما كنت أصافح السيد شاكر العاص ، القائم بأعمال المفوضية ، كنت أشعر كانما إنا أصافح العرب أجمع . وبعد هنيهة رافقنا احد موظفي المفوضية الى فندق (برنس دي فال). في (الشانزيليزه) ليحجز لنا محلا فيه . وفي مكتب الاستقبال طلب موظف المفوضية حجز جناح باسمنا ، ولما علم المستخدم أن الجناح يحجز لنا ، القي علينا نظرة ازدراء ، ما أزال أشعر بوطأتها حتى اليوم ، وما كلات أستقر في غرفتي حتى قرع جرس التلفون ، وكلمني احد المستخدمين قائلا أن (مستر هارولد كنغ) مدير شركة رويتر في فرنسا ، يرغب في مقابلتي ، وكان صوته ينم عن دهشته ، على أن اعتذاري عن عدم تلبية رغبته كان مدعاة لدهشة أعظم ، ولكن المستر كنغ عاد فأصر على طلبه مقابلتي ، فعينت له موعيدا في مساء اليوم والسويسرية ، أن أتحدث اليهم فحددت لهم الموعد نفسه الذي حددته للمستر كنغ ، وانتشر بعد هذا خبر وجودي في باريس ، في كثير من الصحف العالمية والإذاعات .

### \*\*\*

... كانت باريس في ذلك الحين لا تزال تعاني وطأة البؤس والشقاء نتيجة الحرب والاحتلال . وكان الضباط والجنود من اميركان وانكليز يملأون الشوارع والملاهي والفنادق ومن النادر أن ترى ضابطا فرنسيا . وكنت أسعى جهدي لاغادر باريس بأسرع ما يمكن ، خوف الوقوع في شراك الروس ، وخشية من ملاحقة بالانكليز ، لاسيما وقد بدا لي جليا ، أن الاميركان والانكليز هم أسياد الموقف في فرنسا . وفي صباح ٢٢ شباط سنة ١٩٤٧ ذهبت مبكرا الى مطار (بورجيه فاحتللنا أنا وزوجتي ومرافقي المقاعد التي خصصت لنا في الطائرة ، لننتقل الى فاحتللنا أنا وزوجتي ومرافقي المقاعد التي خصصت لنا في الطائرة ، لننتقل الى القاهرة مباشرة وبدون توقف . وارتفعت بنا الطائرة الى ما فوق الغيوم ، والارتياح يملأ جوانحي علما مني ، اننا سنصل مساء ذلك اليوم الى ارض الوطن بعد غياب طويل وحوادث جسام ، وكان ركاب الطائرة من الاجانب الذين لا اعلم عنهم ولا يعلمون عني شيئا ، ثم علمت فيما بعد أن ركاب الطائرة من اعضاء الوكالة اليهودية في تل ابيب ، يعودون الى فلسطين بعد انتهاء مؤتمرهم في لندن .

وبينما الطائرة تسبح بنا في الفضاء ، كنا نحن نسبح في أحلام لذيذة مسن مشاهدة للاوطان والاهل والاصحاب ، الى مضي في العمل والجد والكفاح ، ولم يقطع سلسلة هذه الاحلام الا تحول فجائي في سير الطائرة واتجاهها الجديد نحو الشرق ، الامر الذي لم أستطع تعليله ، وأحببت أن استفسر عنه من مواكب الطائرة الذي كان يمر في تلك اللحظة بجانب مقعدي ، فسألته متى نصل الى القاهرة ؟

فأجاب اننا سنصل متأخرين عن الموعد مع الاسف ، واسترسل يقول انه ورد على الطائرة برقية من فلسطين تدعوها للهبوط في مطار اللد . فذهب بي الخيال الى انه فخ نصبه الانكليز للقبض علي " ، وأمعنت في التفكير ، فلم أوفق هذه المرة الى مخرج ، ووددت لو ان الطائرة تسقط بنا في البحر ولا تسقط في ايدي الانكليز . وأحببت ان لا تشعر زوجتي بشيء مما بي فرحت أحدثها ولكن دون ان استطيع اخفاء انفعالي ، غير انها وقد اعتادت المفاجآت برفقتي منذ عرفتني ، قالت ليبرودة لا بد ان شيئا جديدا قد حدث ، فأجبتها اننا سنتأخر قليلا عن موعد وصولنا ، وغرقنا في تفكير لم نفق منه ، حتى شاهدنا أنوار اللد ، هبطت الطائرة وغادرها ركابها جميعهم ، بينما بقينا نحن الثلاثة في مقاعدنا ، وبعد برهة وجيزة دخل الى الطائرة اثنان من الموظفين في الامن العام الفلسطيني العرب واستعرضا حقائبنا بالقرب من باب الطائرة ثم اقترب احدهما وجلس على مقعد خلف مرافقي ودار بينهما باللغة العربية الحديث التالي :

- \_ الحمد لله على السلامة كيف حالكم .
  - \_ الله يسلمك وأنتم كيف حالكم .
- \_ ايش حالنا الله يخلصنا من هذه الحال ، ثم اشار نحونا وسأل مرافقي :
  - \_ من هؤلاء ؟
  - \_ لا أعرفهم .
  - \_ قرأت اسم فوزي القاوقجي في لائحة الركاب فهل هو هنا .
    - \_ لا أدري ، عمري ما سمعت بهذا الاسم .
      - \_ لا بد هؤلاء (مشيرا الينا) من اليهود .
        - \_ لا اعرف ،

ولكن موظف الامن العام أصر على اننا من اليهود ، فوافق مرافقي اخيرا على احتمال كوننا يهودا . ثم جاء شرطي عربي الى دبان الطائرة وسأله : هل هناك غير هؤلاء الركاب الثلاثة . فأجابه الربان بالنفي ، فانصر ف وبقينا نحن الثلاثة في الطائرة ، ثم نهضت ومشيت نحو الباب وأنا أتصور ان أسلاك التلفون في فلسطين مشغولة بنقل أخباري الى السلطات البريطانية وان التعليمات بشأننا في طريقها

الى من يلزم للقبض علينا . ووقفت في باب الطائرة وانا أدخن على مهل باحثا ، دون جدوى ، عن حيلة لانقاذنا . واذا ضابط بريطاني يقترب من سلم الطائرة ثم ويصعد السلم بالبرودة الانكليزية المعروفة ، حتى مر بجانبي ودخل الى الطائرة ثم قفل راجعا ، وكنت اترقب في كل لحظة أن يوجه الي كلمة أعد لها جوابا ولكن لم يقل كلمة واحدة وغادر الطائرة ولم يعد . فبقيت جامدا في مكاني بضعة دقائق مثقلا بأعصاب متوترة . ومر ربان الطائرة فسألته هل يطول بقاؤنا في هذا المطارأ فأجاب أن الطائرة ستتابع السفر بعد انتهاء تموينها بالبنزيسين ولن يتجاوز ذلك عشر بن دقيقة .

وكنت أراقب حركة المطار قدر ما استطيع لاعلم اذا كان هناك من ترتيب يؤول انه ضدنا ولكنني لم اتأكد من شيء . . وعندما انتهى تموين الطائرة بالبنزين اغلق المواكب بابها ودرجت الطائرة ثم . . . طارت . وأخذ مطار اللد يتضاءل ويتوارى تدريجيا ، وتضاءلت وتوارت معه نوبة القلق والاضطراب التي لازمتنا مدة وجودنا في المطار . ولم أشعر براحة الا بعد أن دخلنا سماء مصر وبدت لنا أنوار القاهرة . وعندها فقط شعرت براحة نفسانية .

ودخلنا الى غرفة الشرطة في المطار وكانت الساعة آنئذ تشير الى الثانيــة صباحا ولما سألت ضابط الخفر متى نستطيع الذهاب الى القاهرة ، فوجئت بجوابه انه يأسف أن يبلغني ، أن هناك أمرا خطياً يمنعني من دخول القطــر المصري ، وأطلعني على منطوق ذلك الامر ، فاذا هو أمر قديم العهد صادر عن وزارة سابقة، ارسل الى شرطة المطار بتاريخ جديد . قلت وما العمل اذن . قال ان في الصباح الباكر طائرة مسافرة الى الله وبيروت وسيحجز لنا مقاعد فيها . فطلبت اليه أن يسمح لي بالاتصال تلفونيا بالسيد عبد الرحمن عزام، وطمأنني السيد عبد الرحمن عزام انه سيتصل بالوزارة المختصة لايقاف مفعول الامر الملك . واتصلت بالمفوضية اللبنانية في القاهرة فكلمني السيد حليم أبو عز الدين الذي عمل كثيرا من اجلي . وبعد مخابرات كثيرة مع المراجع الرسمية في القاهرة وفي الاسكندرونة حيث كان السيد النقراشي رئيس الحكومة المصرية يومئذ ، أبلفني ضابط الخفر انه تلقى امرا يخولنا حق البقاء في مصر اربع وعشرين ساعة . وبينما أنا أوقع على اوراق بهذا المعنى وصل السيد حليم ابو عز الدين بسيارة المفوضية اللبنانية التي اقلتنا معا الى فندق «كونتيننتال» فوصلنا اليه في الساعة الثامنة صباحا ، ثم استمرت المباحثات والمقابلات بشأن اقامتنا في مصر الى ان أبطل مفعول الاقامة الحددة .

# الفصالاتاليث

## هكذا ضاعت فلسطين (١)

يتناول هـــذا الفصل جزءا من مذكراتي التي تتعلق بالحـرب التي أثيرت من اجل فلسطين ولما تنته بعد ، اذ أننا ما نزال في حالة هدنة مع اليهود ، لا يعلم احد ـ رغم جميع الظواهر ـ كيف تنتهي . صحيح ، اننا نعيش في زمن تقوم فيه هيئة أمم متحدة على اسس من الحرية والحق والعدل والسلام ، غايتهـــا الحؤول دون اعتداء أمة على أخرى ، وصد هذا الاعتداء اذا هو وقع ، أما بالطرق السلمية ، أو بقوة السلاح اذا اقتضى الامر . ولكننا رأينا كيف أن هيئة الامــم التحدة هذه ، خرجت في قضية العرب في فلسطين عن مبادئها المكتوبة ، فهيأت للعدوان سبيلا ، وشجعته وساعدته ، ثم راحت تبرره باسم «الامر الواقع» وتقر المعتدي عليه ، بينما تحرم المعتدى عليه من استعمال القوة لنقض ذلك «الامــر الواقع» بأمر واقع آخر ، بحجة الحرص على السلام العالمي ، والخوف من الاخلال بالامن ، الخ .

في «مشروع» هذه الحرب ، اي حرب فلسطين ، وتمني الجامعة الى القيام بدور ما على رأس قوى المتطوعة ، المعروفة باسم «جيش الانقاذ» . ولقد مثل هذا الجيش في حرب فلسطين دورا ، ولكنه لم يكن الدور الذي اردته له ، ولا الذي اراده هو . ولما كانت تلك الادوار ما تزال مفمورة ، فانني أقدمت على اخراج هذه المذكرات ، لجلاء الغوامض وتنوير العرب بكثير مما يجهلون .

١ \_ كتب هذا الفصل عام ١٩٥٠ .

ان مذكراتي هذه ، هي سرد لحوادث ووقائع مثبتة بوثائق رسمية ، مبن رسائل وبرقيات بتواريخها وأرقامها وأسماء اصحابها ، والمداولات وأحاديث كانت تدور في مؤتمرات واجتماعات حضرتها ، انشرها بالحرف ، فان تعذر ، فبالمعنى والروح تماما . وسيلمس فيها كل من يقرأها ، الحقيقة المرة ، ولكن الناصعة ، لسما ، ويجد فيها وثيقة تاريخية دامية مليئة بالعبر لمن يريد أن يعتبر . وهناك حوادث حربية وقعت في مناطق خارجة عن منطقة جيش الانقاذ ، مررت بها بإيجاز ، لان الوثائق التي تثبتها تنقصني ،

وارجو ان يكون في نشر هذه المذكرات جلاء واضحا لاسباب كارثتنا في فلسطين ، خدمة لبني قومي ، في ميدان النشر ، لا تقل عن خدمتي المتواضعة لهم في ميادين القتال .

فوزي

### فلسطين في مصر ـ من القاهرة الى بيروت

بعد أن نزلت القاهرة أحاطني بنو قومي ، من مصريين وغير مصريين ، بأحسىن مظاهر الرعاية والتكريم وظلت قاعات «الكونتيننتال» مدة غير قصيرة ، تغـــص بالمهنئين بسلامة العودة ، وخصتنى الصحافة بعناية فائقة ، وقلم كان الحديث الفالب في هذه الزيارات والحفلات ، وفي ما عقبها من أجتماعـات حضرتها ، خاصة وعامة ، حديث فلسطين . وشعرت ان الحماسة لنصرة فلسطين قويـة جدا ، في نفوس الذين اجتمعت اليهم من المصريين ، وغيرهم من رجالات العرب في مصر . ولمست اعتقاد الجميع ان قضية فلسطين ستنحل في مصلحة العرب، وبقوة السلاح ، وفهمت من خلال الاحاديث المختلفة عن فلسطين ، ان سماحة الحاج أمين الحسيني معني بالامر عناية خاصة وأنه بدأ بعد العدة ليوم عصيب قريب . وأن الجامعة العربية قدمت اليه أموالا طائلة بدأ يشتسري بها السلاح والعتاد لتحرير فلسطين ، وأنه قد جمع كميات كبيرة في مستودعاته الخاصة في فلسطين وفي مصر . كما انه بدأ ينظم تشكيلات واسعة النطاق داخل البلاد ، تكفل \_ اذا اقتضى الامر ـ القيام بعمل حاسم لحل قضية فلسطين حلا حاسما . وانه اصبح لديه من المعلومات الدقيقة عن تشكيلات اليهود وقواهم ومدى تسلحهم، ما يؤكد تفوق العرب في فلسطين عليهم ، ويؤيد الاعتقاد بسهولة تطهير فلسطين منهم ، فأثلج صدري ما سمعت وأسرعت الى مقابلة سماحته ، وتحدثنا في كــل المواضيع الا موضوع فلسطين ... فقد لمست عنده رغبة في عدم التحدث معي بهذا الموضوع ، لم أفهم لها سببا ومع ذلك فقد وضعت نفسيي تحت تصرف سماحته ، من اجل فلسطين ، اذا ما أقدم يوما على القتال وأراد ان اكون في

عداد المجاهدين ، فشكرني بسرعة وغيتر مجرى الحديث ، وقد حرت في تعليل وضعه ذاك ، وودعته وأنا أقول لنفسي لعل سماحة المفتي قد هيأ من الترتيبات ونظم من الصفوف ، ما يجعله مطمئنا إلى التغلب على اليهود ، وحل قضيـــة فلسطين ، من دون أية حاجة إلى «ازعاج» أخوانه وأبنائه العرب من غير فلسطين .

وتوالت الحفلات والإجتماعات وتكررت الاحاديث عن فلسطين في حماسة واطمئنان ، ولكنني كنت دائما قلق البال غير مطمئن القلب ، وهذا ما حملني على ان أزور سماحة المفتي ثانية وأن أكاشفه بقلقي على فلسطين وبرغبتي في القتال ، ولكن صدوده هذه المرة \_ وقد أذهلني \_ كان أشد منه ف\_\_\_\_ المرة السابقة ، فأخبرته بعزمي على الاشتراك في معركة فلسطين وانصرفت وأنا عازم على أن اعود وأتحدث مع سماحته مرة ثالثة ورابعة أذا اقتضى الامر ، بعد أن استقر في البلاد وأطلع على الحالة العامة ، وكان يرافقني في زيارتي الاولى والثانية الاستاذ محمد على الطاهر ، وخلال وجودي في مصر ورد علي " برقيات كثيرة من مختلف انحاء البلاد العربية ، وخاصة من طرابلس تدعوني الى زيارتها ، على أنني شعرت من برقيات وزير خارجية لبنان السيد هنري فرعون التي ارسلها الي "عن طريق من برقيات وزير خارجية لبنان السيد هنري فرعون التي ارسلها الي "عن طريق المفوضية اللبنانية في القاهرة أن هناك خوفا من ظهوري في لبنان مظهر المتمتع بقوة شعبية كبيرة ، وأنه من الانسب أن أدخل إلى لبنان دون سابق موعد ،

فنزلت عند هذه الرغبة دون مبالاة ، وهبطت بيروت دون موعد سابق ، ولكن هذا لم يمنع سريان خبر وصولي بسرعة غريبة فتدفقت جماهير من مختلف الهيئات والاحزاب في بيروت وطرابلس تهنيني بعودتي الى الوطن وترحب بي ، وعلمت ان طرابلس تعج بالمستقبلين الذين جاؤا من داخل البلاد السورية يظهرون فرحهم بعودتي ، ومن الاحاديث العادية المتبادلة بين بعض الذين زاروني في بيروت ، شعرت ان هناك فئات واحزابا متخاصمة تتجاذبني ، والبلاد على ابواب انتخابات نيابية ، فلم ترتح نفسي الى ذلك وتقرر ان اذهب الى طرابلس على اساس منهاج وضعته لجنة للاستقبال تمثل فيها مختلف الهيئات والاحزاب في طرابلس .

\*\*\*

### الدماء في طرابلس

غادرنا بيروت في } اذار ١٩٤٧ في قافلة صغيرة من السيارات كانت تزداد كلما اقتربنا من طرابلس ، وكانت هناك قوة من الدرك والشرطة لتأمين النظام فعجزت عن تأمينه ، وبدأ اطلاق النار بشكل يكاد يكون جنونا ، فأيقنت ان حوادث دامية ممكنة الوقوع في كل لحظة لا يمكن الحيلولة دونها الا بمعجزة ، واستمر

الموكب في سيره نحو طرابلس والجماهير تزداد كثافة وحماسة ، وأزيز الرصاص يتفاقم لحظة بعد لحظة ، حتى كأننا في معركة . وما أن وصل الموكب الى مدخل المدينة حتى بدا لنا معسكر كبير فاذا هو لاخواننا الذين جاءوا من داخلية البلاد ، حمويين وحماصنة ، ويريدني المسكر على ان أتوقف وأتناول القهوة ، وما هممت بالنزول من السيارة ، حتى اختطفت اختطافا ، ولم اشعر الا وأنا على الاكتاف، فاقد الارادة ، وهتافات الجماهير الفارقة في هتافات الرصاص ، تقرع أذني قرعا، وانقضت زيارة المعسكر بعد عناء شديد بسلام ، ثم اختلط الحمويون والحماصنة في الجماهير ، وكانت هذه الامواج البشرية تجرفنا انا وقوى الدرك حتى وصلنا الى ساحة التل في منتصف المدينة ، وتوقف الموكب على ان اطلاق النار بقيي مستمرا بدون انقطاع ، وخيل الي" انه اتخذ شكلا عنيفا حادا . على ان اصابـــة واحدة لم تقع ، رغم كثافة الجماهير في الشوارع ، وفي الشرفات والنوافذ وعلى السطوح . لم يبق بيننا وبين منزل الشيخ فخر القاوقجي الذي تقرر ان أقيم فيه، الا مسافة قصيرة جدا ، وهنا انبرى فريق يريد ان يأخذ قيادة الموكب ، منسن الفريق الذي كان يقوده حتى هذه اللحظة ، ووقعت الواقعة التي لن أنس حياتي كلها ، وقعها الهائل المؤلم في نفسي ، مالت أفواه البنادق والرشاشات من الاتجاه العمودي الى اتجاه افقي منخفض ، وأخذت الجثث تتساقط والدماء تسيل في الساحة وفي المقاهي ، فخيل الي كأنما نحن في معركة كبيرة ، وبقدر ما اذكر انني كنت احتفظ برباطة جأشي في اية معركة من المعارك التي قدر ليان اخوضها. شعرت بانقباض شديد جارح في أعماق نفسي . وكان عجزي عن عمل اي شيء مجدر ، يزيد في وقع الموقف المحزن في نفسي ، وتدخلت قوى الدرك والشرطة بالسلاح ، فتفرقت الجماهير ، ولكن عدد القتلى والجرحى زاد كثيرا . وبعد ساعة من الزمن دخلت المنزل وأنا أكاد لا أعي من شدة ما نزل بي من عداب نفساني ، بندر ان اكون شعرت بمثله في حياتي .

اخلت أفكر في هذه الجماهير وحماستها ، وهذه الاسلحة وكثرتها ، وهذه الارواح التي طارت دون أي داع أو مبرر ، وخطرت ببالي فلسطين ، فقلت أليس الارواح التي طارت دون أي داع أو مبرر ، وخطرت ببالي فلسطين ، فقلت أليس الاولى بهذه القوة المسلحة أن تصارع اليهود ، وتصب نيران اسلحتها في صدور اليهود ، ومن يدري فقد يحدث هذا يوما ، وحوالي منتصف الليل دخل علي في المنزل ضابط برتبة رئيس في الدرك اللبناني يقول أن قوة من الجيش في طريقها المنزل ضابط برتبة رئيس أي الامن ، وأن المدينة ستشيع قتلاها غذا ألى مرقدهم الى طرابلس للمحافظة على الامن ، وأن المدينة ستشيع قتلاها غذا ألى مرقدهم الاخير وأنه قد تقع حوادث دامية ، فهو لذلك يرجو مني باسم الحكومة مفادرة طرابلس ألى قرية اختارها من قرى جبل لبنان ، فغادرت طرابلس ، مختارا طرابلس ألى قرية اختارها من قرى جبل لبنان ، فغادرت طرابلس ، مختارا «قرنايل في فندق «سعد زغلول» ، وانتشر في القرى المجاورة المسلام علي ، فأخذت وفود كثيرة تجيء الى قرنايل كل يوم من القرى المجاورة المسلام علي ، فأخذت وفود من طرابلس ، ومن دمشق وغيرها من المدن السورية ، وألح علي كما جاءت وفود من طرابلس ، ومن دمشق وغيرها من المدن السورية ، وألح علي الاخوان السوريين في المجيء الى الشام وتحديد يوم وصولي بغية استقبالي

استقبالا شعبيا رائما ولكنني قررت ان ادخل دمشق دون سابق موعد ودون اطلاع احد على الاطلاق .

خلال اقامتي في قرنايل كان كرم بني معروف الذي خبرته من قبل يتجلى امام عيني" بأروع صوره فأعاد هذا الى خاطري ذكرى كثير من شبان هذه العشيرة رافقوني في ساحات القتال ووضعت بفكري انني سأنتقي من هؤلاء الشبان المتحمسين المندفعين فريقا للقتال في فلسطين يوم ينتصب سوق القتال وكنت أحس أن ذلك اليوم قريب .

وخلال المدة التي أقمتها في لبنان ، درست الحالة من جميع الوجوه ، وعرفت في ما عرفته ان التسلح الشعبي غير قليل ، واختلطت بالعناصر المقاتلة التي سبق ان اختبرت قسما منها في ثورات وطنية ماضية ، فتأكدت ان هناك امكانيات واسعة ، لتشكيلات مسلحة قوية ، يمكن الاستفادة منها الى حد بعيد ، في معركة فلسطين التي كنت أحس انها تقترب منا بسرعة فائقة ، وكتبت الى سماحة المفتى في مصر وشرحت له الحالة بوضوح كما عرفتها ، ووضعت نفسى مرة أخرى تحت تصرفه من اجل فلسطين ، مبينا له قيمة الاستفادة من الامكانيات الشعبية اذا هي عمل لتنظيمها بجد واخلاص . وسلمت الكتاب الى السيد عز الدين الشوا الذي سلمه الى سماحة المفتى بدا بيد ، ولكننى لم اتلق جوابا ، وعلمت فيما بعد ان سماحة المفتى يعتمد على تشكيلات شعبية فلسطينية باسم «الخلايا» منتشرة في انحاء فلسطين كلها ، وهي من القوة ، بحيث تستطيع ان تحل قضية فلسطين ، وان كل ما يطلبه من الدول العربية هو ان تمونه بالمال والسلاح والعتاد . اما انا فكنت أخالف سماحة المفتى بكل أخلاص في رأيه واعتقاده رغم أنه لم يكن توفر لدي" من المعلومات الموثوقة ما استطيع ان أقيم معه البرهان المحسوس على خطأ ذلك الرأي . ولكنني كنت أحس وأستنتج أن اليهود الذين ينوون ، في تصميم اقامة دولة يهودية بالقوة ، في فلسطين بين مجموعة الدول العربية والشعرب العربية ، وهم من هم في اميركا وأوروبا ، علما ، وفكرا ، وجدا وغني وحيلة ومثابرة ، لا يمكن الا أن يكونوا هيأوا لانشاء دولتهم ، ما تقتضيه مغامرة كهذه من اسلحة وعتاد وأموال . وقوى مدربة ، وتحصينات ، واتفاقات مع بعض دول غربية لهذا الفرض . مما لا ينفع معه الا ما يماثله ، أو ما يقرب منه على الاقل .

### الجماعات الشعبية المسلحة \_ اعتداءات اليهود ودعايتهم

دخلت دمشق دون ان أطلع احدا ، مساء ١٢ اذار سنة ١٩٤٧ وحللت في فندق «اوريان بالاس» نزولا عند رغبة الحكومة وذهبت توا الى القصر الجمهوري بصحبة السيد نبيه العظمة . فاستقبلني فخامة الرئيس القوتلي استقبالا وديا

حارا ، وجرت بينه وبيني احاديث متنوعة ، ولكنه لم يتعرض لفلسطين ولا الا رأيت التعرض لها في القابلة الاولى ، ولكنني صرحت لفخامته انني اضع نفسي تحت تصرفه المطلق في نطاق خدمة الوطن . وما تنفس صبح اليوم الثاني ، حتى سرى في المدينة خبر وصولي اليها ، فأخذ الناس وفي مقدمتهم اخواني وأصدقائي القدماء ، يتوافدون على الفندق ، معربين عن ابتهاجهم بعودتي سالما الى الوطن . ورأت هيئة النادي العربي أن أتخذ من النادي مكانا للاستقبال ففعلت شاكرا . واستمرت الزيارات والاستقبالات مدة طويلة . كان يتلطف كيل وفد خلالها ، فيدعوني الى زيارة المدينة التي يمثلها ، ولكنني مع الاسف لم اتمكن من تلبية هذه الدعوات الكريمة وانصرفت الى درس حالة الشعب من وجوهها المختلفة ، فاذا في سورية كما في لبنان ، جماعات شعبية كثيرة مسلحة ، وأصبح همي تهيئة الطريقة الصالحة للاستفادة من هذه الجماع الله عني فلسطين اذا ما وقعت الواقعة ، - وهي ستقع حتما - بين العرب واليهود ، فقررت ان خير طريقة ، هي اولا ، تحديد عدد هؤلاء المسلحين في كل منطقة ، وتسجيل اسمائهم وتفويض امر كل فريق منهم الى زعيم فيهم مطاع ، يتولى قيادتهم . ثانيا \_ تحشيدهم في اماكن معينة وتدريبهم تدريبا عسكريا . ثالثا \_ تنظيمهم في وحدات مستكملة شروط القتال بأساليبه المختلفة ، حتى اذا جاءت الساعة رميناً بهم اليهود قبل اللجوء الى الحيوش النظامية ، فتستفيد الدول العربية منهم فائدة كبيرة ،

وكانت الاعتداءات اليهودية ، خصوصــا على الجيش البريطاني ، فــي فلسطين ، بدأت تشتد ويتردد صداها ليس في هذا الشرق الاوسط فحسب ، بل في أوروبا وأميركا أيضاً . وكانت اعتداءاتهم تدل دلالة وأضحة على مقدار تنظيمهم ، وتسلحهم ، ومدى استعدادهم العسكري وكثرة ما يملكون من مـواد متفجرة واسلحة اوتوماتيكية ، يستعملونها ضد الجيش البريطاني ومؤسساته في مختلف انحاء فلسطين ، الى حد اظهر الجيش البريطاني بمظهر الضعف والتردد . وكان ينبغي لنا أن نرى في هذا كله ، ما يدل على مبلغ استعداد اليهود ويحملنا على أن نحسب لهم حساباً . على انني وأن كنت حتى ذلك الحين ، غير مطلع اطلاعا حقيقيا كافيا على مبلغ ما في فلسطين من استعداد ، لدى العرب ، من ناحيــة التنظيم والتشكيلات والتسلح ، فقد كنت أميل الى الاعتقاد أن الحالة حسنة من هذه الناحية ، كلما تذكرت ما قاله لي سماحة المفتي بهذا الشأن في مقابلتي الاولى له في مصر ، ثم أقول لنفسي لا بد أن يكون سماحتة قد أتم خلال هذه المدة ، النقص الذي يمكن انه كان موجودا ، للقضاء على هذا الطغيان اليهودي ، الذي كان يتجسم يوما بعد يوم . وكان هذا الاطمئنان اذا حدث ما يصد عسمه او يقلقه ، يستنجد بذاكرتي فتنجده بما تعيه من ذكريات ، عن سماحته تعيد الى خاطري ما كان يتمتع به في المانيا وايطاليا من نفوذ ومن سلطان ، يحملان الاوساط الالمانية والإيطالية على تعليق آمال كبار على سماحته ، في بادىء الامر ، للتقرب مسن المالم العربي والعالم الاسلامي ، والانتفاع بهما بوأسطته ، فتزيده هذه الاوساط

من لدنها ، قوة الى القوة التي كان يخيل اليهم انه يتمتع بها ، فتضع بين يديه مبالغ طائلة من الاموال ، عدا ما كان يرد على سماحته من الخارج وتضع تحت تصرفه وسائل مختلفة للاتصال بالبلدان العربية والاسلامية . اذكر هذا كله فأعود الى الاطمئنان ، وأقول لنفسي ان سماحة المفتي لا يمكن الا أن يكون استعمل تلك الامدادات والوسائل لتسليح فلسطين وتنظيمها وتهيئتها ، ويمكن لهذا الاطمئنان من جهة اخرى ، ما كان يبدو من طمأنينة سماحته وارتياحه الى كل ما يجري ، مما نقل عدوى الاطمئنان الى جامعة الدول العربية نفسها كما كان يظهر ، يوم كان سماحته يحضر بعض اجتماعاتها ، فيخيل الى الجميع ان النتيجة الحسنية المشرفة مضمونة .



### اجتماعات \_ مؤتمرات \_ تصريحات

اخذت حمى المؤتمرات والاجتماعات تسري بشكل غريب ، حتى كاد لا يسلم منها رأس سياسي ولا عسكري ، وأخذ نشاط الرسل والوفود بين الاقطار العربية يشتد ، حتى ليخيل الى المرء ان عواصم البلدان العربية كلها ، غارقة في مؤتمر واحد مستمر لا ينقطع . واسم فلسطين على كل لسان ، والحرب مع اليهسود حديث كل فرد كأنما الاقطار العربية في حالة «نفير عام» . لقد كانت حماسة حقيقية فعلا ، لا يعوزها الا ان يستغلها استغلالا شريفا منظما لمصلحة الوطن وخير العرب جميعا ، هؤلاء الرؤساء الرسميون والزعماء الكثيرو العدد ، بأن يجمعوا الصفوف ويضعوا الخطط ويعدوا العدة لقتال عملي جدي ، وانهاء لجولة او جولات حربية قليلة ، بعد ذلك ، مع اليهود في فلسطين ، ويحل العرب قضية فلسطين، ويضعون العالم امام الامر الواقع .

حينما أتذكر تلك المظاهر الحماسية والتظاهرات الصاخبة ، يمر امام عيني ما شهدته منها في لبنان ، في مهرجان قرنايل يوم ه تشرين الاول ١٩٤٧ ، الذي تسابق اليه من الشمال ومن الجنوب زعماء يبايعون ، ويقسمون اليمين ليكونن في الطليعة من المحاربين ، فاذا هي \_ ويا للاسف \_ كما تبين فيما بعد ، عهود لم يكن اصحابها يشعرون بما لها أو بما ينبغي أن يكون لها ، من خطورة وقدسية . وكان أن ذهبت كما تذهب كلمات المجاملة التافهة ، على موائد الطعام والشراب . ومثل هذا الاجتماع كانت اجتماعات كثيرة في مناطق كثيرة ، من اقطار عربية كثيرة .

ولكنني كنت أعتقد وأعلم ، أن هناك فئة حية الشعور ، طيبة النفس ، صادقة

الحماسة في هذه الشعوب العربية انها في غير جماعات الزعماء والمتنفليسن واصحاب الوجاهات . وقد وجدت هذه الفئة فعلا ، ومددت اليها يدي في لبنان وسورية . وكانت هذه الفئة موزعة في مناطق مختلفة ، منها عدد ممن سبق لهم ان خدموا في القوات المسلحة كالجيش والدرك والشرطة ، وكان بين هؤلاء فريق مسلح بالبنادق فاتفقت معهم بسهولة على القتسال في فلسطين . وأفهمتهم ان تعليمات مفصلة ستجيئهم ، ينفذونها لهذا الفرض ، وأعددت لوائح بأسمائهسم وعناوينهم ووعدتهم انهم سيسلحون تسليحا كاملا . فقد كنت أعتقد وما ازال ، ان الشبان الذين يهرعون الى القتال ثقة بك ، وحبا بفخر القتال في سبيل الشرف، يشكلون له اذا هم تدربوا تدريبا حسنا وتسلحوا تسليحا كافيا لله قوة فعالة ، ينتفع بها في الملمات الى حد بعيد . وقد ساعدني في هذه الناحية ، مساعدة فعالة ، في لبنان ، وطني مخلص مشهور ، هو الاستاذ علي ناصر الدين .

وفي ١٠ تشرين الاول ١٩٤٧ عقدنا في قصر الجمهورية في الشام وبحضور فخامة الرئيس الاول اجتماعا من اجل فلسطين ، حضره رئيس الحكومة السيد جميل مردم والعميد طه الهاشمي ومن الفلسطينيين السيدان معين الماضي وعزت دروزة . وقد لمست في حديث هؤلاء السادة ، ما يدل على انهم ينحون نحوا ، يختلف اختلافا تاما ، عما كان قائما في ذهني بشأن فلسطين ، نحوا لعله يبدو لاول وهلة بمظهره المنطقي الخارجي ، انه لا غبار عليه ، وهو يتلخص بما في هذه العبارة \_ مثلا \_ من دلالات . . «أن قضية فلسطين لا تنحل الا بالقتال ، تقوم به الجيوش العربية النظامية ، ولكن يجب ان يسبق القتال نشاط سياسي قوي شامل في دوائر هيئة الامم المتحدة ، ولدى دولها كلها ، فلعل هذه الدول تتهيب الموقف وتبادر الى حل القضية بطرق سلمية ، فان هي لم تفعل ، فاننا نقذف الى الميدان بجيوشنا النظامية ونحطم اليهود» . كانوا يقولون هذا بسيخاء وحماسة . ولا ادري لاذا خيل الي كأنما وراء هذه الاقوال امرا ، وكأنما يقولونها وكل واحد منهم يعتقد \_ دون أن يفضي إلى الآخر \_ أن بريطانيا وأميركا ستحولان حتما دون وقوع حرب في فلسطين ، لانهما حريصتان على أن يكون الامن مستتبا والهدوء مخيما في ما يسمونه الشرق الاوسط وبالنتيجة ، فأنهم لن يحاربوا . اذن فما المانع أن يظهروا بطولتهم بالكلام ...

واما الفلسطينيون ، فقد بدا لي انهم يرون القتال الشعبي بينهم وبين اليهود امرا واقعا لا مفر منه ، وانه يجب ان يسبق دخول الجيوش العربية النظامية ، وقد كانوا على صواب ، وكانوا يلحون في طلب السلاح والعتاد ، غير مطمئنين الى ان الاستعدادات التي كان سماحة المفتي يجاهر انه اتخذها ، كافية للقتال ، على ان الاستعدادات التي كان سماحة المفتي يجاهر انه اتخذها ، كافية تارة اخرى ، الى انهم من ناحية اخرى كانوا يشيرون ، تلميحا تارة ، وبصراحة تارة اخرى ، الى خوفهم من ان تستيقظ الاحقاد ، وتتجدد الانقسامات والخصومات القديمة في

فلسطين ، في حالة القتال ، اذا ما بقي سماحته منفردا في التصرف بالامكانيات التي تتوفر لفلسطين ، في المال والسلاح والعتاد ، كثرت هذه الامكانيات ام قلت . على ان الاطمئنان الى ان حربا لن تقع ، كان بالجملة هـــو الغالب على الرؤوس السياسية الكبيرة في العرب ومن رسميين وغير رسميين . وكان الاطمئنان يبدو للمتيقظ من خلال الحماسة التي كانت ترتفع درجاتها في التصريحات ، من يوم الى يوم ، بل لعله ـ اي الاطمئنان ـ كان السبب الرئيسي في هذه الحماسة .

خذ مثلا قضية التقسيم ، فقد كان الرؤوس يقولون عند الكلام على التقسيم . ان التقسيم لم تبت به هيئة الامم المتحدة ، وان قرار التقسيم ، لا بد له من اكثرية غالبية في اعضاء الهيئة ، ويأخذون في عمل الحساب ، حساب التصويت على التقسيم ، ويتفلسفون في الاسباب والعوامل التي تحمل هذه الدولة على التصويت معنا ، وتلك الدولة على التصويت ضدنا ، فيخرجون بنتيجة حتمية على دايهم \_ ان الدول التي ستصوت ضد التقسيم ، عددها اكثر ، فتزداد حسرارة الاطمئنان ، وتزداد معها حرارة الحماسة للحرب ، وحسرارة النظاحين بالكلام على الحرب ، وينسيهم هذا كله ، نفوذ اليهود في المركا وفي انكلترا ، وسلطانهم الشخصي في العلم والمال والتنظيم والاتحاد ، والحركة القائمة على الخطط المدروسة القررة .

### \*\*\*

وأخيرا أعلن التقسيم . وبرزت الحقيقة عارية مخيفة . وأسقط في أيدي الرؤوس برهة . على أنهم سرعان ما عادوا ألى طرقهم وأساليبهم المعروفة المنجية . اجتماعات ، مؤتمرات ، تصريحات ، وأشياء أخرى ... ولكن ها هو العلميم الصهيوني يرتفع لاول مرة في تل أبيب .

وفجأة وبطريقة تكاد تكون اوتوماتيكية ، تتحول اعتداءات اليهود على البريطانيين ، الى اعتداءات وحشية على العرب ، وتروح هذه الاعتداءات وتشتد ويتسمع نطاقها بأساليب مختلفة ، غير انها في مجموعها تدل على الحيلة والفدر ، كما تدل على الجد والتنظيم ، والامعان المقرر في الوحشية . ومع ذلك فالرؤوس لا يزالون يعتقدون ان هيئة الامم لن تفسح مجالا للقتال . وأما الانكليز ، فان الاعتقاد السائد على الرؤوس الكبيرة ، ان الانكليز معنا في كل حال . . اما الشعب في فلسطين ، وفي غيرها من البلاد العربية ، فقد بدأت صدوره تغلي غليانا شديدا ، وأخذ يقوم بمظاهرات صاخبة يطلب ان يسلح ، انه يريد أن يقاتل ، فأمطرته الرؤوس الكبيرة تصريحات كبيرة ، في كل مكان ، كأنما هي على سابق موعد واتفاق ، التصريح تلو التصريح ، بالمناوبة تسكن روعته وتهدىء ثائرته ،

وتعده خيرا . واليهود يعملون جادين في فلسطين وخارج فلسطين ، دونما اجتماعات ، في الظاهر ولا مؤتمرات ولا خطب ولا كلام ولا تصريحات .

وفي هذه الفترة الوُلة الرهيبة ، بدأت تنهال علي من الافراد والجماعيات برقيات أكاد لا أستطيع لها عدا ، بطلب التطوع للقتال ، ما الطريقة لاستثمار هذه الحماسة البريئة استثمارا شريفا مجديا في سبيل فلسطين ، ١٤٤ هذا ما كان يأخذ على مناحي تفكيري كلها .

### \*\*\*

### مع جامعة الدول العربية في عاليه

في ٦ تشرين الاول ١٩٤٧ اجتمع في عاليه في فنسدق طانيوس ، مجلس جامعة الدول العربية اي رؤساء حكومات الدول الاعضاء في الجامعة ، لتقرير ما ينبغي عمله في قضية فلسطين ، بصورة جدية وسريعة ، ولم اكن احضر جلسات مجلس الجامعة بصورة رسمية – طبعا – فأنا لست رئيس وزراء ولا وزيرا ، ولكنني كنت على اتصال دائم برجال مجلس الجامعة ، وعلى اطلاع تام على ما يدور من ابحاث ويتخد من مقررات ، وفي اليوم نفسه اي في ٦ تشرين الاول سألني السيد عبد الرحمن عزام امين الجامعة ، والسيد محمد على علوبه ، رأيي سألني السيد عبد الرحمن عزام امين الجامعة ، والسيد محمد على علوبه ، رأيي في موضوع الحركات في فلسطين ، فاقترحت عليهما الاقتراح التالي :

اولا ـ تأليف قوة من المتطوعين ينظمها نفر من الضباط ويدربونها تدريبا عسكريا وتسلحها الدول العربية تسليحا جيدا . مع العلم أن هناك جماعات من الراغبين في التطوع مسلحة بالبنادق فقط .

ثانيا \_ تكو"ن هذه القوة من مختلف ابناء الشعــوب العربية ، خاصـة الفلسطينيين .

ثالثا \_ دخول هذه القوة الى فلسطين بعد أن يتم تدريبها وتسليحها ، على احسن وجه ، وبالسرعة المكنة .

رابعا \_ حشد الجيوش العربية النظامية على الحدود كأداة تهديد ، على ان لا تدخل فلسطين الا اذا استدعت ذلك ضرورة قصوى ، وبعد ان تكون قـــوات المتطوعين قد مهدت لها السبيل ، وزودتها بكل ما تحتاج اليه من معلومات عـن العطوعين قد مهدت لها السبيل ، ورواصلاته واساليب قتاله ، وقواه المعنويـــة العدو وسلاحه ، وتحصيناته ، ومواصلاته واساليب قتاله ، وقواه المعنويـــة

خامسا \_ تنظم قيادة قوات المتطوعين بعد دخولها فلسطين ، وحدات من الشبان الفلسطينيين تدربهم على القتال تدريبا منظما ، وتضمهم اليها للانتفاع بهم في مناطقهم بالدرجة الاولى ، وقد وافق امين الجامعة والسيد محمد على علوبة على هذا الاقتراح ،

وتناولت طعام الغداء في ذلك اليوم ، مع السيد محمد علي علوبة والسيد عبد الرحمن عزام ، وقبل الفراغ من الطعام استدعي السيد عزام الى التلفون ، وبعد دقائق عاد وعلائم القلق بادية عليه ، وأخبرنا أن رئيس الحكومة اللبنانيسة السيد رياض الصلح ، أعلمه الساعة أن سماحة المفتي الحاج أمين الحسيني وصل الى بيروت ، وتشاءم السيد علوبة وقال ، . «ما مد هذا الرجل يده الى مسألة الا وأفسدها ، . ربنا يستر » وكنا قد بدأنا نتحدث في موضوع القتال في فلسطين فاستأنف الكلام في الموضوع . ومضيت فيه ، وأشار عزام الى عدم ارتياح العراق والاردن الى مداخلاته ، والى اصرارهم على عدم التعاون معنا ، اذا أصر سماحته على السيطرة على كل شيء كما كان يطلب .

وذهبت بعد الظهر الى بحمدون ، لمقابلة رئيس الحكومة العراقية السيد صالح جبر ، وأطلعته على اقتراحي وما دار بين السيدين علوبة وعزام وبيني من حديث، فوافق عليه باسم العراق والاردن ، ثم أشار الى وصول سماحة المفتي وقال : ربما عرقل وجوده هنا المباحثات ، وشق الجامعة الى شقين . \_ وكان السيد جبر ممن يعلمون ان سماحته يأبى ان ادخل فلسطين \_ فاستمر يقول : سنتساهل معه حرصا على وحدة الصفوف ، وسنأخذ موافقته على مشروع الحركات ثمم نصارحه ان مسألة ادارتها يجب أن تترك للعسكريين ، وعدت الى عاليه وبقيت فيها على اتصال دائم بأعضاء مجلس الجامعة ومن اليهم من رجالات العسرب السياسيين والعسكريين الذين كانوا يترددون الى عاليه في ذلك الحين ، ومن بين العسكريين الذين كانوا يترددون الى عاليه في ذلك الحين ، ومن بين العسكريين الذين كنت أتصل بهم بصورة خاصة اللواء صفوة اسماعيل والعقيد محمود الهندي ، وكان مجلس الجامعة استدعاهما لاخذ رأيهما بموضوع الحركات في فلسطين .

وبدأ سماحة المفتي يتصل بالرجال العسكريين في سورية ولبنان وبفريق من المجاهدين ورؤسائهم الذين اخذوا يترددون الى عاليه ، وكان يطلب من كل واحد منهم تقريرا عن الحالة في فلسطين ، ورأيه في الخطة الواجب اتباعها ، موهما كلا من الرؤساء انه سيوليه القيادة ، على ان هؤلاء ـ الا أقلهم ـ كانوا يقترحون عليه، اسناد القيادة الي ، ويبينون له اسباب ذلك ، فيستاء ويرفض ، وكانت وفود

تجيء من فلسطين ومن بعض مدن سورية ولبنان لزيارته ، ومعرفة ما يمكن معرفته عن مصير فلسطين ، فيغدق على نفوسهم الطمأنينة . . . وكان الفلسطينيون يطلبون منه السلاح فيعدهم خيرا . وكانت هذه الوفود تتصل بي قبل او بعند مقابلة سماحة المفتي ، فأفهم من مقدميها انهم لا يطمئنون الى قيادة عامة محلية ، خوفا من استيقاظ الاحقاد ، وتجنبا للمآسي التي وقعت خلال سنتي ١٩٣٧ وكانوا يعلنون ان الضمانة لتلافي هذا في الحركات المقبلة هو ان أتولى ان القيادة . وكنت على اثر وصول سماحة المفتي الى عاليه ، قد زرته ، فرحب بي كثيرا ببشاشته المعروفة ودماثته الحلوة ، فعرضت عليه خطورة الحال في ين كثيرا ببشاشته المعروفة ودماثته الحلوة ، فعرضت عليه خطورة الحال في سبيل فلسطين ، وأضفت انني لا أعني كثيرا بأن ادخل فلسطين كقائد ، وان الذي يهمني ان أقاتل لانقاذ فلسطين من مخالب اليهود والمستعمرين ، وأني انا القاتلين في كل حين ، فلم يتعد حديثه نطاق الشكر والثناء والتوكل على الله .

وفي ١٩ تشرين الاول سنة ١٩٤٧ سافرت الى دمشق مع السيد عبد الرحمن عزام ، وكان حديثنا طول الطريق لا يتعدى موضوع التدابير التي اتفقنا عليه اتخاذها في عاليه ، وموقف سماحة المفتي . وفي صباح اليوم التالي استقبلني فخامة رئيس الجمهورية ، فأطلعته على ما جرى في عاليه فارتاح الى ذلك ، وطلب مني ان نجتمع في قصر الرئاسة ، وفي اليوم نفسه اجتمعنا في القصر ، وحضر الاجتماع رئيس الحكومة السيد جميل مردم ، والعميد طه الهاشمي والسيدان عزة دروزة ومعين الماضي . وتناقشنا في موضوع الحركات . وطلب الي فخامة الرئيس ، ان اقدم اليه تقريرا مفصلا بالموضوع ، أبين فيه رأيي في كيفيية اشتراك الدول العربية في اعداد جيش المتطوعين ، ونصيب كل دولة في الاعداد وانصر فنا لكي نجتمع في منزلي في دمشق ، وبعد بحث الامر ودرسه من وجوهه الختلفة قررنا مجتمعين ما يلي :

اولا \_ تجنيد الف متطوع ممن سبق لهم الخدمة في الجيش ، او اية قوة مسلحة .

ثانيا \_ تكليف بعض الضباط وضباط الصف من الجيش السوري لقيادة هؤلاء المتطوعين .

ثالثا \_ وضع ميزانية لتجهيزهم كما يجهز الجندي النظامي عادة ، ولك\_ن بصورة مصفرة .

رابعا \_ تقوم الحكومة السورية بتسليحهم بالبنادق والرشاشات .

خامسا \_ ينشأ معسكر في قطنا لتدريب المتطوعين من اين ما اتوا ، عليى الساس منهاج يوضع لهذا الفرض .

اتفقنا على هذا ، وأخذ العميد طه الهاشمي على عاتقه قضية التجهيز والتسليح والتدريب وتكفل السيد عزة دروزه بقضية الاعانات . وتشكلت على أثر ذلك لجان لجمع التبرعات وتسجيل اسماء المتطوعين . وفي ٢٥ تشرين الاول ١٩٤٧ قدمت الى فخامة الرئيس القوتلي التقرير الذي طلبه منسسي . ووزعت عدد المتطوعين وأسلحتهم على الشكل التالي :

سورية \_ الف مقاتل مع بطارية واحدة ٧٥ مم ٠

لبنان \_ خمسماية مقاتل .

العراق \_ الفي مقاتل مع بطاريتين .

الاردن \_ خمسماية مقاتل مع بطارية واحدة .

السعودية \_ الفي مقاتل .

مصر \_ الفي مقاتل مع بطارية واحدة .

ويضاف الى هؤلاء جماعة المسلحين الفلسطينيين ، فيتألف من المجموع جيش يتراوح عدده بين عشرة وخمسة عشر الف مقاتل ، وسلمت من هذا التقرير نسخة الى فخامة الرئيس القوتلي ونسخة الى رئيس الحكومة السيد جميل مردم ، فوعداني انهما سيحيطان الدول العربية علما بالامر ويطلبان موافقتها عليه ،

كان سماحة المفتي في خلال هذه المدة ، يعلن امام الرجال الرسميين انه لا يقبل ان اتسلم قيادة جيش المتطوعين ، وكان هؤلاء الرجال ، وغيرهم من الرجالات غير الرسميين ، يحاولون اقناعه بضرورة تسلمي القيادة من اجل خير فلسطين ، فيصر على الرفض ، دون ان يبدي اي سبب معقول مقبول ، وأخيرا ضاقوا به ذرعا ، كما ظهر ، فصارحوه بأن الافضل والاليق ان يعلن قبوله ، من ان يفرض عليه الامر فرضا ، وكان بين الذين صارحوه بهذا ، اللواء اسماعيل صفوة، والعقيد محمود الهندي ، وأفهمه فخامة الرئيس القوتلي ، ورئيس الحكومة السيد جميل مردم انهما قررا تسليم قيادة المتطوعين السوريين الي " .

وبعد مجيء سماحته الى الشام في أوائل تشرين الثاني ١٩٤٧ عقد اجتماع في الزبداني ، وآخر في القصر الجمهوري حضرهما بعض الضباط ولم احضرهما، ومن جملة الذين حضروا العقيد محمود الهندي ، الذي أخبرني ان المسألة كلها

كانت محاولة لاقناع سماحة المفتي بقبوله ان أكون قائد جيش المتطوعين ، ولكنه بقى مصرا على الرفض .

وكان بدأ يظهر شيء من الاشمئزاز في احاديث رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والقواد والضباط عن سماحته لاصراره الغريب على موقفه مني ، ليس الالانه يريد أن تكون القيادة العامة له شخصيا ، وأن يكون هو وحده ، صاحب الحق في تعيين قواد المناطق في فلسطين وأن يكون كل ما يخصص من مال وسلاح وعتاد لفلسطين تحت تصرفه الشخصي . وبعد عودته من الشام الى عاليه ، اجتمع به السيد معين الماضي وكلمه في الموضوع . وبعد ايام لقيت السيد الماضي ، فقال لي السيما ، أن سماحته ، وأفق أخيرا على أن أكون ضابط ركن من ضباطه ، على أن لا أدخل فلسطين . على أن الجماعة قد عيل صبرهم ، فجاءني اللواء اسماعيل صفوة والعميد طه الهاشمي في ٦ كانون الأول ١٩٤٧ وكلفاني ، الأول باسم جامعة الدول العربية ، والثاني باسم الرئيس القوتلي قبول القيادة ، فقبلت .

\*\*\*

## جهود واختلاقات ـ دعايات منظمة

من اليوم السادس من شهر تشرين الاول ١٩٤٧ الى اليوم السادس من شهر كانون الاول من السنة نفسها ، شهران كاملان ، بذل خلالهما سماحة المغتي الحاج امين الحسيني من الجهود لعرقلة الاعمال وتفريق الصفوف ، أن جهوده هــــنه بأساليبه الخاصة المتنوعة ، وأن تكن ذهبت هباء من جهة القيادة ، ولم تنفعـــه شيئًا ، فقد اخرت الحركات شهرين كاملين واعتقد انها تركت غير مباشرة ، تأثيرا سيئًا جدا في تصرفات جامعة الدول العربية ، من جهة ، وفي سير الحركات في فلسطين من جهة اخرى ،

وما كدت اتسلم قيادة جيش الانقاذ ، واحاول المباشرة في العمل ، حتى طفت على بر الشام كله ، وعلى غيره من الاقطار العربية ، موجة من الاشاعات والاتهامات ، ومن التهديدات بالقتل ، وبالثورة ضدي في فلسطين ، بشكل غريب عجيب . انه تقرير يفاجأ به الناس ، صادر عن مكتب «المفتي الاكبر – برلين –» وموقع بامضاء «بدري قدح» . وهو تقرير كان قدمه سماحة المفتي الاكبر السي السلطات الالمائية ، الفرض منه أيهام هذه السلطات انني جاسوس انكليزي ، وهو آخر سهم اطلقه سماحة المفتي ضدي ، في برلين ، ثم عاد فأطلقه في البلد العربية على اثر اسناد جامعة الدول العربية ، قيادة جيش الانقاذ الي " . وبلغ بي الاستفراب والدهشة مبلغا لا حد له . وأعترف انني قلت بيني وبين نفسي، لاول

وهلة ، هذه فرصة يهيئها لي هذا الرجل ، دون أن يريد ، للهجوم ، ثم ترددت . كيف أجيز ذلك لنفسي ، ونحن في بدء الاستعداد لمعركة فلسطين ، واستدعيت السيد شوقي العبوشي احد اصدقاء سماحة المفتي ، وهو من وجوه «جنين» ومدير البنك العربي في الشام ، وطلبت منه أن يبلغ سماحة المفتي ، أن نفي هذه التهمة السخيفة أمر سهل علي جدا ، ولكن الإعمال الجانية ، التي عملها فسي برلين والمثبتة لدي بوثائق ناطقة لا يستطيع أذا أنا نشرتها أن ينكر واحدا منها ويكفي أن أنشر في الناس وثيقة تطوعه في خدمة الإلمان والطليان ، وتشكيله فرقتين يوغوسلافيتين من مسلمي البوسنة ، خلال الحرب العالمية الثانية ، وما قبضه من أموال طائلة مقابل ذلك ، ومن وعود بمنصب الخلافة الإسلامية الذي قبضه من أموال طائلة مقابل ذلك ، ومن وعود بمنصب الخلافة الإسلامية الذي كان يحلم به ، في حالة انتصار المحور ، وما سببته هذه المعامرة السخيفة التي كان يعلم أنها معامرة ، وأنها فاشلة ، من ويلات ونكبات لهؤلاء المسلمين اليوغوسلافيين يعلم أنها معامرة ، وأنها فاشلة ، من ويلات ونكبات لهؤلاء المسلمين اليوغوسلافيين الطيبين ، نعم أن هذا وحده يكفي ، فقل له أن يكذب في الحال هذه التهمسة وتصرفاته من دون أن الجأ الى الاختلاق .

وبعد أيام قليلة عاد السيد شوقي العبوشي يتأبط عدة صحف مصرية تحمل في مكان بارز منها تكذيب سماحته ٠٠٠٠

في تلك الاثناء كان كثير من مراسلي الصحف الاجنبية يجوبون عواصم البلدان العربية وكل واحد منهم الصديق الصادق . . . للعرب . والعدو الالد لليهود . . . وكان الاميركيون منهم اكثرهم نشاطا . وتحت ستار اخذ الاحاديث والتصريحات كان يكمن غرضهم الحقيقي المرتكز في نقطتين ، الاولى ـ اطلاعهم على كل كبيرة او صغيرة ، اذا امكن ، في الميدان السياسي والعسكري ، والثانية ـ ايهام العرب ـ باعتبار انهم اصدقاء للعرب ـ ان اليهود يملكون من القوى مقدارا هائلا، في تحدثون عن الدبابات الضخمة والمدفعية الثقيلة المتنوعة ، والاسلحة الحديثة الفتاكة عند اليهود ، وما الى ذلك . وقد تركز نشاطهم برهة من الزمن حولي ، ولما كنت اقول لهم ببرودة ، أن العرب سيستولون بواسطة بنادقهم ، على هذه الاسلحة الرهيبة ، التي ينحدثون عنها لدى اليهود ، أو شيء منها على الإقل ، كانوا ينظرون الي مبهوتين . . . وقد استولى جيش الانقاذ فعلا بسلاحه الخفيف كانوا ينظرون الي مبهوتين . . . وقد استولى جيش الانقاذ فعلا بسلاحه الخفيف السورية ، واللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية ، مصداق لما أقول .

على أن هؤلاء المراسلين قد لاقوا كثيرا من النجاح \_ ويا للأسف \_ في أيهام العرب وتضليلهم ، وتنشيط عزائم فريق كبير منهم ، خاصة في فلسطين . ولعل هذا كان سببا من اسباب الفثيل المؤلة ،

\*\*\*

## بين النظام والفوضى \_ مشكلة السلاح والعتاد

بدأت هجمات اليهود على العرب في فلسطين تأخذ شكلا منظما ، وبدأت صرخات الاستفائة منها ، تتعالى طالبة الاسراع في النجدة ، وتبين من المعارك الاولى بين العرب الفلسطينيين وبين اليهود ، أن ليس لدى العرب أي نوع من انواع الاستعداد السلح المنظم ، ولا اي اثر للتدريب ، وأن المقاومة التي يبدونها شجاعة فعلا ، انما هي مقاومة دفاع شخصي ومحلى ضيق ، كما يقع غاليا ضا. اعتداء طارىء وعادي ، وبسلاح بسيط ، يملكه عادة قرويون اشتروه بأموالهمم الخاصة ، دون اى ارتباط بنظام معين ، او رجوع الى خطة مرتبة . وكان هناك حماعات تنتمي الى سماحة المفتى ، قد سلحها تسليحا بسيطا ، وأقام علي راسما قوادا . بفرضون ضراتب من اموال وأسلحة ، على الاهلين ، بحجة القيام بأعياء حرب ، وبدأت الشكاوي تنهال على اللجنة العسكرية في دمشق ، وهي اللجنة التي تمثل جامعة الدول العربية ، وازداد الشعور عند الجماهير في الحاجة الى السلاح ، وتدفق مئات بل الوف من هذه الجماهير في طلبه ، على كثير من الاقطار المربية ، القربة منها والبعيدة ، حتى أن منهم من وصل ألى الكويت ، ومنهم من اجتاز الحدود ووصل الى تركيا لهذا الغرض وارتفعت اسعار السلاح حتى بلغ ثمن البندقية الف ليرة سورية . بينما كنا نلاحظ من جهة اخرى ، ان الذين كانوا من الفلسطينيين ينتمون بصورة خاصة الى سماحة المفتى ، كانسوا يحصلون بسهولة على السلاح من بعض جهات لها صبغة رسمية ، كبعض هيئات في مصر مثلا ، وكاللجنة العسكرية في دمشق ، غير أنه ليس من شك في أن عربا فلسطينيين غير قليل عددهم ، كانوا يحبون ان يتسلحوا ، ويتسلحون فعلا ما استطاعوا ، ولكن السلاح قليل وأقل منه العتاد ، وفي العتاد كانت المشكليية الكبرى . وعلى هذا الاساس لا يمكن أن يقوم هؤلاء الفلسطينيون المتحمسون ، الا بأعمال محدودة جدا ، مهما يكن في نفوسهم من شجاعة ورغبة في التضحية. وأنكى من ذلك أنه انكشف لنا أن الذين كانوا يفدون من كل صوب والى كـــل صوب ، لشراء السلاح ، كان بينهم \_ على غير علم منهم \_ اشخاص بدسه\_م اليهود في صفوفهم ، مزودين بأموال اليهود ليشتروا لهم سلاحا ، ليس لحاجة اليهود الى البنادق ، ولكن ليحرموا العرب \_ ما استطاعوا \_ حتى من هذا النوع من السلاح ، من جهة ، وليساعدوا على ارتفاع الاسعار وتحسس الاخبار من جهة أخرى .

#### \*\*\*

الجيش البريطاني ، سياسة بريطانيا ، موقف الدول العربية

كان الجيش البريطاني في هذه الفترة ، وبعد ان اكدت بريطانيا غير مروة

على انه من الانصاف ان اعلن الان ان أفرادا غير قليل عددهم من الانكليز ، من جنود وضباط ، ساعدوا العرب بشكل فردي ، قدر استطاعتهم ، ومنهم من انضم الى العرب وقاتل في صفوفهم قتالا صادقا ، محمولين على ذلك بعوامل مختلفة ، فمنهم من كان يبغض اليهود ويحتقرهم ، ومنهم من كان حاقدا على اليهود لكثرة ما أنزلوه بالجيش البريطاني من اهانة واختطاف وقتل ، اما السياسة البريطانية العليا فكانت في الواقع ، في جانب اليهود ، وكانت الاوامر الصادرة الى القيادة البريطانية العامة في فلسطين ، لا تخرج عن نطاق هذه السياسة ، مع العمل من ناحية اخرى لايهام السياسيين العرب في كل مكان ، من رسميين وغير رسميين ناحية اخرى لايهام السياسيين العرب في كل مكان ، من رسميين وغير رسميين، التثبت عند «ألدهاة» العرب من صحة هذا الامر ، موقف دولة شرق الاردن ، فالتبين العرب من صحة هذا الامر ، موقف دولة شرق الاردن ، فعينما اعلن جلالة الملك عبد الله انه سيدخل فلسطين مقاتـلا ، تنفست الدول العربية الصعداء . . . اذن ، فالانكليز سيقفون الى جانب العرب ، وإلا لما أقدم حلالة الملك عبد الله على التصريح بعزمه على القتال في فلسطين .

ويسألني فخامة الرئيس القوتلي ذات يوم: ما هي التدابير التي يجب ويمكن اتخاذها للحيلولة دون وقوع هذا الخطر العظيم ؟. فأجيب ان جيش الانقاذ في فلسطين يستطيع ان يحول دون ذلك ، فيحول دون وقلسوع حرب بين الدول العربية ، الى ان تتمكنوا من اتخاذ ما ترونه لازما من احتياطات ، دون ان يؤثر ذلك في مجرى الحرب بيننا وبين اليهود في فلسطين . فيأمر فخامة الرئيس في الحال بارسال لواء من الجيش السوري الى الحدود الفلسطينية الاردنية ، يجمد هناك ،

وطلب جلالة الملك عبد العزيز بن سعود أن يخصص له منطقة ما ، في شرق

الاردن ، يحشد فيها قواته استعدادا للدخول الى فلسطين \_ وقد لا يكون هناك قوات للحشد \_ فتخوف جلالة الملك عبد الله من هذا الطلب ، واعتذر عن تلبيته، معتقدا ان الغرض منه قد يكون احتلال شرق الاردن ، تنفيذا لمؤامرة ما ، بين الرئيس القوتلي والملك ابن سعود ، على ان يكون القسم الشمالي لسورية والقسم الجنوبي ، وهناك العقبة ، لابن سعود . . . وطلب من الحكومة العراقية بإلحاح ان ترسل فورا قوة الى شرق الاردن لاحباط كل مؤامرة سعودية سورية . ووصل الى شرق الاردن لواء عراقي مختلط من المشاة والآليات والمدفعية فاطمأن جلالة الملك عبد الله وسكن ، وكانت مصر تميل الى المعسكر السعودي السوري ، وتعدم بمعاونتها عند الحاجة \_ ولكن هذا المعسكر كان لا يعتمد كثيرا على هذه المعاونة .

كل دولة من الدول العربية تخشى «شقيقتها» وتطمع بشقيقتها وتتآمر على شقيقتها . وكان في احد اجتماعات مجلس الجامعة العربية في تشريصى الاول سنة ١٩٤٧ قد اطلق رئيس الحكومة المصرية السبيد محمود فهمي النقراشي باشا تصريحا ، جاء فيه ، ان مصر تشترك في «مظاهرة عسكرية» مع الدول العربية من الجل فلسطين ، ويجب ان تعلم هذه الدول مقدما ، ان الجيش المصري لن يشترك في القتال . وذلك لاسباب مصرية داخلية بحتة ، فلتعمل الجيوش العربيسة في القتال . وذلك لاسباب مصرية هذا التصريح عاملا جديدا من عوامل التخوف حسابها على هذا الاساس . فجاء هذا التصريح عاملا جديدا من عوامل التخوف والبلبلة . تخوف كل دولة عربية من شقيقتها . . . كما ذكرت آنفا . هكذا كان موقف الدول العربية وهي تستعد لانقاذ فلسطين ، وهذا ما كان يشغلها فسي الدرجة الاولى ، وبعد هذا بمراحل بعيدة جدا ، تأتي قضية فلسطين .

\*\*\*

# حالة الجيوش العربية ، اوهام الرؤساء ، تحاسد ، فوضى ، فساد

تسلمت قيادة جيش الانقاذ رسميا في ٧ كانون الاول ١٩٤٧ بعد ما كنت مارستها برهة بصورة غير رسمية ، وبدأت بتشكيل هيئة القيادة والمقر ، بعد ان تقدمت الى المفتش العام لجيش الانقاذ العميد طه الهاشمي ، باحتياجات هيذا الجيش ، من سلاح وعتاد وغير ذلك ، وكانت المفتشية العامة هي المسؤولة عن مثل هذا رسميا ، وكان المفتش العام موضع ثقة مطلقة من فخامة الرئيس القوتلي ومن أمين الجامعة ، حتى انهما جعلا منه \_ كما اتضح لي فيما بعد \_ المراقب الاول على حركاتي لما كان دخل في رأسيهما من أوهام \_ ولا ادري لماذا \_ بأنني وبعض الضباط سنكون عونا للملك عبد الله في تحقيق مشروع سورية الكبرى ، أو انني قد «أفلت» \_ على حد تعبيرهم \_ من بين أيديهم ، فأعلى ن في فلسطين ادارة مستقلة ، وأقوم بانقلاب في سورية ، وأقبض على زمام الجيش السوري، فتفقد

«الرؤوس الكبيرة» سلطانها وتفقد معه كل شيء . وذهبت يوما الى عمان في شأن من شؤون الجيش بناء على طلب جلالة الملك وبت فيها ، فقال لي وزير الدف\_اع السوري ، السيد احمد الشراباتي ، أتعرف ان القصر في الشام لم ينم ، ليلة نمت الت في عمان ...

وقد كنت استمع الى حديث هذه الاوهام ، ينقلها الي بعض الذين يحضرون جلسات الساسة والقواد الرسميين ، بكثير من الاستغراب والدهشة . ولكنني لم اكن لأبالي ، وكان همي الوحيد ، الحصول على الوسائل التي تمكنني من القيام بواجبي نحو امتي ووطني ، وأعمل دائبا لتأمين احتياجات جيش الانقاذ ، من المفتشية العامة حينا . وهي وحدها المسؤولة رسميا عن تأمين هذه الاحتياجات وبواسطة وزير الدفاع السيد أحمد الشراباتي حينا آخر . وكثيرا ما لجأت المن فخامة الرئيس القوتلي شخصيا لهذا الفرض ، والى لبنان بواسطة الزعيم شهاب فخامة الرئيس القوتلي شخصيا لهذا الفرض ، والى لبنان بواسطة الزعيم شهاب والى شرق الاردن والعراق . وعند الخطوة الاولى العملية ، فوجئت بتصريحات جديدة ، على جانب كبير من الخطورة ، وهي ان الجيش السوري نفسه ، غسير مستعد للقتال ، وانه ينقصه السلاح والعتاد . . وان معارك اسبوعين او ثلاثة تخفي لتستنفذ منه آخر طلقة . . . وبمثل هذا اخذ المقربون من الحكومات العربية يهمسون عن جيوشها .

كأن قضية فلسطين كانت بنت يومها . وكأن دولة من هذه الدول العربية ، لم تتوقع ان تقاتل يوما من اجلها .

ويا للخيبة . أكانت تلك التصريحات الطنانة منذ ان تسنلمت هذه «الرؤوس الكبيرة» زمام الحكم و «استقلت» في ادارة شؤونه في هذه البلدان العربية كلها ، للتضليل والتخدير والتجهيل ؟ . . ألم تسمع الرؤوس الكبيرة كثيرا أو قليلا ، بالتكتل اليهودي ، والاستعداد اليهودي ، والخطر اليهودي ؟ . اذن ماذا كانيوا بنتظرون ؟ وما الذي دهاهم طوال هذه السنوات ، خاصة سنوات الاستقلال ؟ فاذا هم في الساعة التي تضعهم فيها الاحداث ، في كل مكان ، كما في فلسطين ، على مفترق طريقي الحياة والموت ، لا يملكون من امرهم شيئا . ولا يملكون من وسائل الحياة شيئا . . . اعترف انني كنت أجهل هذه الحقائق المرة المزرية جهلا وسائل الحياة شيئا . . . اعترف انني كنت أجهل هذه الحقائق المرة المزرية جهلا تاما . وكان يجهلها كثير مثلي .

تسلم اللواء اسماعيل صفوة القيادة العامة للقوات المحاربة في فلسطين ، وأصبحت قيادة جيش الانقاذ مرتبطة بقيادته . فشكل هيئة القيادة العامية والمقر ، واتخذ له مركزا في «قدسية» بالقرب من الربوة ، احدى ضواحي دمشق، وما لبث طويلا ، وهو القائد الكفؤ المخلص ، حتى جرفه تيار المؤتمرات والاجتماعات ، ولم يبق له وقتا للاهتمام بشؤون القيادة . فاستقل بالامير

رفيقاه ، العميد طه الهاشمي ، والعقيد محمود الهندي ، وكان المتطوعون يفدون على معسكر التدريب من كل مكان ، المصري والعراقي والفلسطيني والسوري على معسكر التدريب من كل مكان ، المصري الجركسي والكردي والتركي والارمني واللبناني وغيرهم ، وكان هناك غير العربي الجركسي والكردي والتركي والمانيي والماني وكان السلاح الذي يعطى لهم كذلك خليطا ، سلاح فرنسي وانكليزي والمانيي والماني ، وكان طبيعيا ان يجيء فريق كبير من المتطوعين الي " ، فأرسلهم السي وايطالي ، وكان طبيعيا ان يجيء العامة ، لتسجيل اسمائهم ، فكانوا ، في الماني المفتشية المامة ، المسجيل المائهم ، فكانوا ، في المفتشية المائة ، يدون ان يتصلوا بي ، انهم يريدون ان يفرضوا علي " جنودي وضباطي العامة ، بدون ان يتصلوا بي ، انهم يريدون ان يفرضوا علي " جنودي وضباطي فرضا ، يختارون الجنود والضباط الذين يريدونهم هم ، ويدربونهم ، ويعد ونهم على طريقتهم دون ان اتصل بهم الا في ساعة المعركة ، حيث لا يكون احد غيري مسؤولا عنهم ، وعن حركاتهم وتصرفهم في ساحة القتال ،

ان العميد طه الهاشمي ، المفتش العام لجيش الانقاذ ، ضابط ركن جيد . ولكنه ليس قائدا. ومن هنا جاءت النظرية ، التي هي ايضا كانت سببا من اسباب تأخر النجدة عن فلسطين ، كان المفتش العام يحب أن يتمشى في تدريبالمتطوعين على أسلوب يتفق مع أسلوب تدريب الجنود ، الذين جندتهم الخدمة الإجبارية . وكان هذا مستحيلا تطبيقه ، فوضع المتطوع يختلف نوعا عن وضع الجنسدي وكان هذا مستحيلا تطبيقه ، فوضع المتطوع يختلف نوعا عن وضع البنام النظامي ، والوقت الذي يصرف عادة في تدريب هذا الجندي ، لا نملك منه شيئا، فظروف القتال الذي بدأ يستفحل امره في فلسطين ، تفرض علينا الاسراع فظروف القتال الذي بدأ يستفحل امره في فلسطين ، تفرض علينا المساع بالنجدة ، والاعتماد في اتمام النقص الذي قد يبقى في بعض فروع تدريبالمتطوع، على شخصية القائد وعلاقة جنوده به ، من جهة ، وطبيعة المعارك التي سيخوضها من جهة اخرى ،

وكان سماحة المفتي ماضيا مصن بعيد في تأليف جماعات مسلحة في فلسطين كيفما اتفقى ، يسمي لها قوادا ، افرادا قصد يكونون شجعانا ولكنهم جهلاء ، يحتفظ بهم المستقبل ، واخصنت ترد على المتطوعين ولكنهم جهلاء ، يحتفظ بهم المستقبل ، واخصنت تطلب منهم الفصراد الفلسطينيين في معسكر قطنا ، رسائل باسم الهيئة العليا تطلب منهم الفصراد بأسلحتهم من المعسكر والالتحاق بهذه الجماعات التي تنتمي الى سماحة المفتي ، بأسلحتهم من المعسكر والالتحاق بهذه الجماعات التي تنتمي الى سماحة المفتي ، وقد عمل بهذه «النصيحة» كثير من هؤلاء المتطوعين المساكين ،

#### \*\*\*

# مخاوف وتصرفات غريبة \_ معلومات العدو \_ ومعلومات عنه

اشرت سابقا الى مخاوف كانت تساور الرئيس القوتلي وأمين الجامعة السيد

عزام ، وكان اللواء اسماعيل صفوة ينقل الي خبر هذه المخاوف ، قائلا انه كان يحاول ان يمحوها من نفوسهم ، بقوله لهم ، ما دام المال والعتاد بين ايدينا ، فلا مجال للتخوف ، لاننا قادرون في كل وقت ، ان نقضي على كل حركة قد يخطر له القيام بها ، وكأنه كان يريد ان يقول لي من طرف خفي ، اياك . انتبه ، فان «اللجام» بين ايدي الجماعة ، وقد طبق هذا التهديد ، بصورة تمدريجية ، حتى جاء وقت لم يكن لدى جيش الانقاذ ، من العتاد ما يكفي للدفاع عن نفسه ، اذا هو هوجم ، وفوق ذلك فقد نشطت القيادات المحلية في فلسطين ، المرتبطة راسا بسماحة المفتي ، الى العمل لعرقلة حركات جيش الانقاذ ، وبدر بدور التفرقة بينه وبين الفلسطينيين ، ولا ادري أكانت هذه القيادات تتلقى التعليمات بهذا الشأن من مرجع ما ، خارج فلسطين ، ام انها كانت تعمل ذلك من تلقاء نفسها ، وأظن ان الافتراض الاول أصح .

اما وضع اليهود ، من حيث عدد المقاتلين ، ومقــدار اسلحتهم ومــدى استعدادهم فقد كنا نجهله تماما ، والمعلومات التي كانت تتصل بنا عن هذا كله ، من مصادر مختلفة كانت متناقضة . فتارة كانت تصل المبالغة في وصف قــوة اليهود الى حد يدخل الذعر في النفوس، وتارة كانت الاخبار تصورهم من الضعف بحيث يخيل الى السامع ان العرب ، سيصلون في سباق الى تل أبيب ، وبدون توقف ، على انني رحت أحاول الحصول على معلومات يمكن الركون إلى صحتها عقليا ، فاجتمعت لدي المعلومات التالية ، التي كانت ، على ما أعتقد ، قريبة من الحقيقة :

اولا \_ جيش الهاغانا \_ قيادته الدائمة \_ عدد الضباط ... خمسماية .

ثانيا \_ جنود الهاغانا \_ عددهم ستون الف . مقسمون كما يلى :

أ \_ خمسة عشر الفا تحت السلاح .

ب \_ خمسة وعشرون الفا مدربون ، احتياط .

ج \_ عشرون الفا مسلحون ، يستطيعون الاشتراك في القتال حين الطلب .

ثالثا ـ قوى بوليس نظامية واضافية خمسة آلاف (الايرغون ، وشتيرن عشرة آلاف ) .

#### السلاح:

كان لديهم ماية وخمسون مدفع هاون .

مانة سيارة مصفحة تصفيحا محليا ،

دبابات انكليزية وألمانية من بقايا العلمين وطبرق (لم يعرف عددها) .

متفجرات حوالي خمسين طنا ،

مع عتاد يكفي لستة اشهر قتال ،

#### الخطة اليهودية:

- ١ فصل فلسطين عن بقية البلدان العربية بنسف الطرق التي تربطها بها .
  - ٢ \_ احتلال المناطق التي يعتبرونها هامة لاتخاذها قواعد في المستقبل .
- ٣ ـ دفاع عام الى ان يعرف مبلغ قوات العرب ، وتصل الى اليهود الاسلحة والادوات الجديدة ، وقد تبين فيما بعد ان هذه المعلومات كانت قريبة

اما استعدادات المستعمرات الخاصة ، ونوع التحصينات فيها واسماء كبار القواد ومؤهلاتهم العسكرية ، ذلك كله بقي مجهولا لدينا الى وقت طويل ، وأما معلومات اليهود عن قواتنا وتسليحنا ومبلغ استعدادنا فالارجح انها كانت معلومات وافرة ، وكان الخطأ الكبير في هذه المعلومات اكثر ما يبدو في ما يتعلق منها بجيش الانقاذ ، فقد كانوا يقدرون عدده ومعداته بأكثر من ثلاثة اضعاف الواقع ،

صحيح ان الحكومة السورية قدمت الى جيش الانقاذ من السلاح القدار الذي تقرر ان تقدمه ، رغم قلة ما كان لديها في ذلك الحين ، وقدمت من الضباط ، وضباط الصف عددا غير قليل ، وكذلك فعل لبنان . ولكن مع ذلك كانت هذه القادير ضئيلة جدا بالقياس الى الحاجة ، لاسيما وان بقية الحكومات لم تقدم ما تعهدت به كاملا . وكان السلاح الذي قدمته غير جيد ، اما العتاد فقد نقص كثيرا عما كان مقررا . وكانت الجامعة العربية ، هي التي اخذت على عاتقها ، تقديم السلاح والعتاد الى جيش الإنقاذ ، بواسطة اللجنة العسكرية التي انشئت في دمشق لهذا الفرض ، وكان المتغق عليه ، ان توزع اللجنة العسكريسة السلاح والعتاد والتجهيزات ، على قطعات المقاتلين في مختلف المناطق الفلسطينية ، على اساس خطة مقررة . ولكن سماحة الفتي تمكن بوسائله الخاصة ، من تحويسل

كميات ، مما خصصه العراق والملك ابن السعود ومصر ، الى ناحيته ، ليوزعها على حماعات معينة مرتبطة به .

ان مشكلة السلاح والعتاد تبدأ \_ ويا للأسف \_ مع بدء الحركة لمعرك فلسطين ، وحينما بدأت الحكومات العربية \_ بعد حين \_ تفكر جديا ، كما ظهر في مشترى الاسلحة والعتاد ، وأخذت تنهال عليها عروض البيع من انحاء اوروبة، وبعض انحاء اميركا ، كان اليهود قد فطنوا للأمر ، وانتشر جواسيسهم في كلم مكان يتتبعون العرب خطوة خطوة ، ليعرفوا موضع النقص في السلاح عندهم من جهة ، وليفسدوا عليهم عمليات المشترى ويبطلوها من جهة اخرى ، ثم يحولوها الى جانبهم ، وقد وفقوا الى ما يريدون الى حد بعيد ، وساعدهم في ذلك سوء تصرف اكثر الذين ارسلتهم الحكومات العربية لمشترى الاسلحة ، وتلاعبهم ، حتى ان هذا الامر ادى الى اقفال اكثر الابواب بوجه الذين ذهبوا لهذا الفرض فيما بعد .



## جيش الانقاذ يدخل الى فلسطين

في أواخر تشرين الثاني وأوائل كانون الاول من سنة ١٩٤٧ بدأت حدة القتال في فلسطين تشتد ، وكانت المعارك بين العرب واليهود رغم انها موضعية ومتفرقة، تمتاز بطابع بين ، هو طابع الاستمرار ، وكان اليهود يستعملون مداف الهاون بكثرة ، ويعتمدون في المدن على المتفجرات ، يستخدمونها للنسف ، فوائد ذلك عند العرب الفلسطينيين شيئًا من الرهبة ، وهم ليس لديهم من السلاح والمتفجرات ما لدى اليهود . ولكن المقاتلين كانوا في قتالهم شجعانا ، بينما كانت مزية اليهود تتجلى في التنظيم والحيلة ، اكثر منها في الشجاعة . وكان اكثر ما يؤذي العرب تدخل البريطانيين لمصلحة اليهود ، كلما كانت ظروف القتال في مصلحة العرب. ولم يحجم المقاتلون العرب \_ وكانوا قلة بالنسبة الى مقاتلي اليهود \_ عن التعرض للمستعمرات اليهودية ، فاذا هي تتجلى فيها قوة الدفاع اليهودي الحقيقية ، كما تجلى أن اليهود لا يقاتلون بقواتهم الاساسية ، وأنما يحتفظون بهذه القوات ، الى أن ينكشف لهم ما سيكون من شأن العرب ، وقوات دولهم في الميدان . وقد تبين ان المعارك التي يقومون بها بدون انقطاع ، انما هي للاستطلاع من جهة ، واحتلال بعض المواقع \_ اذا امكن \_ التي يرونها ضرورية للقتال المقبل من جهة اخرى ، وبنسبة توسع الحركات اليهودية ، واشتدادها في فلسطين ، وبنسبة تعاليي صرخات الاستنجاد من أهلها العرب ، كان يزداد في قطنا الاختصار في منهاج التدريب ، وعلى هذا الاساس اعتبر فوج اليرموك الاول ، بقيادة الرئيس اديب الشيشكلي ، جاهزا للحركة في ٨ كانون الاول سنة ١٩٤٧ على كثير من النواقص.

كميات ، مما خصصه العراق والملك ابن السعود ومصر ، الى ناحيته ، ليوزعها على جماعات معينة مرتبطة به .

ان مشكلة السلاح والعتاد تبدأ \_ ويا للأسف \_ مع بدء الحركة لمعرك فلسطين ، وحينما بدأت الحكومات العربية \_ بعد حين \_ تفكر جديا ، كما ظهر في مشترى الاسلحة والعتاد ، وأخذت تنهال عليها عروض البيع من انحاء اوروبة، وبعض انحاء اميركا ، كان اليهود قد فطنوا للأمر ، وانتشر جواسيسهم في كلل مكان يتتبعون العرب خطوة خطوة ، ليعرفوا موضع النقص في السلاح عندهم من جهة ، وليفسدوا عليهم عمليات المشترى ويبطلوها من جهة اخرى ، ثم يحولوها الى جانبهم ، وقد وفقوا الى ما يريدون الى حد بعيد ، وساعدهم في ذلك سوء تصرف اكثر الذين ارسلتهم الحكومات العربية لمشترى الاسلحة ، وتلاعبهم . حتى ان هذا الامر ادى الى اقفال اكثر الابواب بوجه الذين ذهبوا لهذا الفرض فيما بعد.

#### \*\*\*

## جيش الانقاذ يدخل الى فلسطين

في أواخر تشرين الثاني وأوائل كانون الاول من سنة ١٩٤٧ بدأت حدة القتال في فلسطين تشتد ، وكانت المعارك بين العرب واليهود رغم انها موضعية ومتفرقة، تمتاز بطابع بيسٌ ، هو طابع الاستمرار . وكان اليهود يستعملون مدافسع الهاون بكثرة ، ويعتمدون في المدن على المتفجرات ، يستخدمونها للنسف ، فولك ذلك عند العرب الفلسطينيين شيئًا من الرهبة ، وهم ليس لديهم من السلاح والمتفجرات ما لدى اليهود . ولكن المقاتلين كانوا في قتالهم شجعانا ، بينما كانت مزية اليهود تتجلى في التنظيم والحيلة ، اكثر منها في الشجاعة . وكان اكثر ما يؤذي العرب تدخل البريطانيين لمصلحة اليهود ، كلما كانت ظروف القتال في مصلحة العرب. ولم يحجم المقاتلون العرب \_ وكانوا قلة بالنسبة الى مقاتلي اليهود \_ عن التعرض للمستعمرات اليهودية ، فاذا هي تتجلى فيها قوة الدفاع اليهودي الحقيقية ، كما تجلى أن اليهود لا يقاتلون بقواتهم الاساسية ، وأنما يحتفظون بهذه القوات ، الى ان ينكشف لهم ما سيكون من شأن العرب ، وقوات دولهم في الميدان ، وقد تبين ان المعارك التي يقومون بها بدون انقطاع ، انما هي للاستطلاع من جهة ، واحتلال بعض المواقع \_ اذا امكن \_ التي يرونها ضرورية للقتال المقبل من جهة اخرى ، وبنسبة توسع الحركات اليهودية ، واشتدادها في فلسطين ، وبنسبة تعالىبى صرخات الاستنجاد من اهلها العرب ، كان يزداد في قطنا الاختصار في منهاج التدريب . وعلى هذا الاساس اعتبر فوج اليرموك الاول ، بقيادة الرئيس اديب الشيشكلي ، جاهزا للحركة في ٨ كانون الاول سنة ١٩٤٧ على كثير من النواقص. ماية سيارة مصفحة تصفيحا محليا .

دبابات انكليزية وألمانية من بقايا العلمين وطبرق (لم يعرف عددها) .

متفجرات حوالي خمسين طنا .

مع عتاد يكفي لستة اشهر قتال ،

#### الخطة اليهودية:

١ \_ فصل فلسطين عن بقية البلدان العربية بنسف الطرق التي تربطها بها .

٢ \_ احتلال المناطق التي يعتبرونها هامة لاتخاذها قواعد في المستقبل .

٣ ـ دفاع عام الى ان يعرف مبلغ قوات العرب ، وتصل الى اليهود الاسلحة والادوات الجديدة ، وقد تبين فيما بعد ان هذه المعلومات كانت قريبة من الحقيقة .

اما استعدادات المستعمرات الخاصة ، ونوع التحصينات فيها وأسماء كبار القواد ومؤهلاتهم العسكرية ، ذلك كله بقي مجهولا لدينا الى وقت طويل ، وأما معلومات اليهود عن قواتنا وتسليحنا ومبلغ استعدادنا فالارجح انها كانت معلومات وافرة ، وكان الخطأ الكبير في هذه المعلومات اكثر ما يبدو في ما يتعلق منها بجيش الانقاذ ، فقد كانوا يقدرون عدده ومعداته بأكثر من ثلاثة أضعاف الواقع ،

صحيح ان الحكومة السورية قدمت الى جيش الانقاذ من السلاح المقدار الذي تقرر ان تقدمه ، رغم قلة ما كان لديها في ذلك الحين ، وقدمت من الضباط وضباط الصف عددا غير قليل ، وكذلك فعل لبنان . ولكن مع ذلك كانت هذه المقادير ضئيلة جدا بالقياس الى الحاجة ، لاسيما وان بقية الحكومات لم تقدم ما تعهدت به كاملا . وكان السلاح الذي قدمته غير جيد ، اما العتاد فقد نقص كثيرا عما كان مقررا . وكانت الجامعة العربية ، هي التي اخذت على عاتقها ، تقديم السلاح والعتاد الى جيش الانقاذ ، بواسطة اللجنة العسكرية التي انشئت في دمشق لهذا الفرض ، وكان المتفق عليه ، ان توزع اللجنة المسكريسة السلاح والعتاد والتجهيزات ، على قطعات المقاتلين في مختلف المناطق الفلسطينية ، على الساس خطة مقررة . ولكن سماحة المفتى تمكن بوسائله الخاصة ، من تحويسل

وفي مساء هذا اليوم تحرك الفوج من معسكر قطنا باتجاه «بنت جبيل» في لبنان الجنوبي ، وفي الليلة نفسها، قامت حركة تضليل كنا قد رتبناها من قبل ـ لتغطية دخول فوج اليرموك الى الاراضي الفلسطينية ، قام بها فريق من العشائر ، في ناحيتي الزوية والقنيطرة ، اقصى منطقة الى شرقي الجهة الشمالية ، فهاجم هذا الفريق بعض مستعمرات الحولة ، وجرت بينه وبين اليهود ، معركة لم تتوقف الا بعد أن تدخلت المصفحات البريطانية ظهر يوم ٩ كانون الاول وقد غنم فريدة العشائر ، بعض غنائم من اليهود ، وكبدهم عددا من القتلى والجرحى ، وفي خلال المعركة اخترقت قوة الرئيس الشيشكلي الحدود ، حتى وصلت الى قرية فسوطة . النم محددة باستطلاع قوى اليهود في هذه المنطقة ، وتكوين فكرة عدن اسلحتهم واساليب قتالهم ، وتخريب الجسور الهامة على طرق المواصلات اليهودية ، على ان تتجنب الاصطدام بالبريطانيين ، الا في حالة الدفاع عن النفس .

كان لدخول هذه القوات الى فلسطين ، اثر كبير في ارتفاع معنويات العرب. وانكمش اليهود حينا في مستعمراتهم . وقد تلقينا اول برقية لاسلكية من هذه القوة ، فأرسلنا اليها التعليمات اللازمة .

وكان فوج آخر بقيادة المقدم محمد صفا يستكمل تدريبه وتجهيزه ، وكنا نعول كثيرا عليه ، وعلى قائده ، وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية أقمنا معسكرا جديدا في قرية ضمي ، وتيسر لنا بدلك ، شيء من التكتم في التدبير من جهة ، ووقاية فوج المقدم صفا من الفوضى من جهة اخرى ، فكان الفوج الوحيد ، الذي استطاع ان يحتفظ مع الروح الحربية الطيبة ، بالضبط العسكري الصحيح ، وكان قد ارسل الى فلسطين حتى ذلك الحين خمسة آلاف بندقية وتزيد ، غير ان طلبات الفلسطينيين للسلاح ، والعتاد ، كانت لا تنقطع ، وقد قيدل يومئذ ان السبب الاول في ذلك هو ان السلاح لم يؤزع الا على جماعة معينة ، وهم يعنون جماعة المفتى .

كانت ظروف الحال يومئذ تتطلب الاسراع بارسال اكبر قوة ممكنة ، السي فلسطين للقبض على ناصية الامور، وتمهيد السبيل لدخول بقية القوات دون اثارة شيء من الضجيج ، وكان فوج المقدم صفا أصبح جاهزا للحركة ، على ان مشاكل كثيرة كانت تقف في وجه دخوله الى فلسطين ، موقف شرق الاردن غير المطمئن . وموقف الانكليز الذي تطور تطورا ملموسا في تلك الفترة ، ومسألة عبور نهسر الاردن ، وقد جاء في ١٨ كانون الثاني سنة ١٩٤٨ «مستر اوليفر» وهو رجل انكليزي معروف عاش حوالي خمسين سنة بين العرب في لبنان وهو يد عسي صداقتهم ، يقول لي : «أن الانكليز يمانعون في دخول قوات عربية محاربة الى فلسطين ، قبل أن يتم جلاؤهم عنها» ، وأنه تكلم بهذا الموضوع مع فخامة الرئيس القوتلي ، وأن السفير البريطاني في بيروت أفهم رئيس الحكومة اللبنانية السيد

رياض الصلح ، ان الجيش البريطاني سيخرج فوج الرئيس اديب الشيشكلي من فلسطين ، وهو اي السفير يرجو من الحكومة اللبنانية ان لا تسمح مرة اخرى لاية قوة باجتياز الحدود اللبنانية الى فلسطين . فأجبت «مستر اوليفر» اننا صممنا على الدخول الى فلسطين ، وسندخل لمقاتلة اليهود ، دون التعرض للانكليز الا اذا هاجمونا ، فنقف في وجوههم عندئذ ونقاتلهم . وكان الشعور بضرورة دخول فوج المقدم صفا الى فلسطين بأسرع ما يمكن ، بدا يسيطر على النفوس ، وفي هذه الاثناء ارسل جلالة الملك عبد الله يطلب مني أن اقابله ، واعتقدت ان هذه المقابلة ، قد تتيح لي اقناع جلالته ، بالسماح لقوات جيش الانقاذ بالمرور في الاراضي الاردنية ، من نقاط معينة لكي تصل الى المواقع المحددة لها في فلسطين بدون ان يشعر بها اليهود . فأطلعت القصر الجمهوري في الشام على رغبة الملك عبد الله ، فرفض القصر رفضا باتا هذه المقابلة وبدل اللواء اسماعيل صفوة والعميد طه الهاشمي جهودا كبيرة لحمل فخامة رئيس الجمهورية على الرضي عشا .

وقررنا اخيرا ان يتحرك فوج المقدم صفا ، وكان عدده لا يتجاوز الخمسماية مقاتل ، وكانت الامطار تهطل بغزارة شديدة ، والسير على غير الطرق المعبدة يكاد يكون مستحيلا ، ونهر الاردن في حالة فيضان غير اعتيادي ، فطلبت الى فخامة الرئيس ان نعلم حكومة شرق الاردن بحركة هذه القوة ، اذ انها ستمر في الاراضي الاردنية فأبى قائلا : تعلمونها بعد وصول القوة الى الحدود ، ووصلت القوة الى درعا مساء ٢١ كانون الثاني سنة ١٩٤٨ ، وكنت قد تقدمتها مع اللواء صفوة والعقيد محمود الهندي لنومن مرورها قبل ان يتكامل تجمعها ؛ وأبرقت السي والعقيد محمود الهندي لنومن مرورها قبل ان يتكامل تجمعها ؛ وأبرقت السي الرئيس اديب الشيشكلي ان يقوم في الليلة نفسها بهجوم على احدى المستعمرات اليهودية في منطقة الجليل لتغطية مرور فوج المقدم صفا من جهة والحصول على معلومات عن العدو ، وتكوين فكرة عن درجة مناعة المستعمرات اليهودية ، ونوع تحصيناتها من جهة اخرى ، فقام الرئيس الشيشكلي بحركته الهجومية علسي مستعمرة جدين بالقرب من ترشيحا، وبينما كانت المعركة دائرة هناك ، كان فوج المقدم صفا ، يعبر الاردن الى المنطقة المخصصة له في فلسطين . .

#### \*\*\*

## بين الشام وعمان

كان موقف بعض المسؤولين في الشام من طريقة دخولنا الى فلسطين ، سببا من اسباب العقبات التي اعترضت دخول فوج المقدم صفا ، والتي لم تتغلب عليها الا بعد مخابرات ومداولات كثيرة بدأت في درعا ، ذلك انه بعد وصولنا الى

هذه البلدة اتصلت بمحافظ اربد في شرق الاردن ، ورجوت منه أن يوافيني الى درعا لامر هام جدا . واطلعته على الواقع ، وما لبث أن أتصل برئيس الوزارة الاردنية ، وبسط له الحالة ، فقال انه يأسف لاضطراره ، وبالنظر لهذه المباغتة ، الى رفض السماح للقوة بالمرور ، فإن هناك تعهدات واتفاقات متبادلة بين الحكومة الاردنية والحكومة البريطانية ، تقتضى اتخاذ تدابير خاصة في مثل هذه الحالات. فاتصلت في الحال تلفونيا بفخامة الرئيس القوتلي ، وأطلعته على حقيقة الموقف ورجوت منه التدخل . وقد رجوت من اللواء اسماعيل صفوة ان يذهب بنفسه ، الى الملك عبد الله ويبسط لجلالته حقيقة الموقف ، دون الاشارة الى حديث التلفون هذا . فذهب اللواء صفوة وبعد حديث مع الملك عبد الله سمح جلالته بمرور الشكل ، كان غير سليم العاقبة بالنظر الى الوضع القائم فقد ينقضى الليل قبل ان تمر القوة بكاملها ، وهي مضطرة الى عبور نهر الاردن علي جسر «دامية» ، الجسر الوحيد الذي يمكن العبور عليه بين بيسان وأريحا ، ولكي تصل القوة بعد عبور الجسر ، الى المنطقة المحددة لها في فلسطين ، عليها أن تتجه جنوبا على خط مواز للمستعمرات اليهودية المنتشرة هناك ، والمشرفة على الطريق الذي لا يبعد عنها سوى بضع كيلومترات ، وفي بعض الاماكن كيلومترين فقط على مرمى من الرشاشات والبنادق . ومع ذلك فقد فرحنا كثيرا بهذا الاتفاق ، وجاءنا ضابط اردني مع بعض الجنود ليرافقوا هذه القوة ، فوضعنا معا ترتيبا لعبورها، يضمن وصولها قبل طلوع الفجر . ووصلت القوة في صباح اليوم الثاني اليي مواقعها بدون اي حادث . ولكن احتجاجا بريطانيا وجه الى الحكومة الاردنيــة بهذا الصدد ، تبعه في اليوم الثالث تفكيك جسر «دامية» فككته قوة من الجيش البريطاني ، فانقطعت المواصلات بين الذين دخلوا الى فلسطين من جيش الانقاذ ، وبين من بقى منهم خارجها ، وأصبح التموين مستحيلا ، فلم يبق من واسطة للاتصال بهذه القوة الا جسر «اللنبي» وتحرسه قوة من الجيش البريطاني نفسه .

\*\*\*

على ان تدابير خاصة اتخدت لارسال المؤن لم تكن تخلو من المغامرة ، كأن ترسل

هذه المؤن ضمن صناديق تنعتبر انها صناديق «بضاعة» وتمر مثل كل صناديــق

البضاعة ، التي تعود الحرس البريطاني رؤيتها تمر كل يوم ، وهكذا كان ...،

الشبهداء الاول في جيش الانقاذ

في ليلة ٢١ – ٢٢ كانون الثاني ١٩٤٨ وقعت معركة جدين بالقرب مسسن ترشيحا ، في المنطقة الشمالية ، بناء على تعليمات ارسلتها الى آمر فوج اليرموك الاول الرئيس اديب الشيشكلي ، وكان من نتائجها الطيبة ، أولا – انها سترت

عبور فوج المقدم صفا الى فلسطين وشفلت عنه اليهود والبريطانيين . ثانيا ـ انها وضعت بين ايدينا المعلومات الاولى الثابتة عن قوة المستعمرات ـ اليهودية ـ ، وأساليب الدفاع فيها . ثالثا ـ انها رفعت معنويات الفلسطينيين الى أقصى حدرابعا ـ انها جعلت البريطانيين يترددون في الاشتباك بقواتنا اكراما لخاطر اليهود.

وبالرغم من المفاجأة التي فاجأ بها الرئيس الشيشكلي المستعمرة ، فقد تبين ان اليهود ، في الدفاع عن مستعمراتهم ، يقاتلون بعناد ، عكس شأنهم خارج المستعمرات ، اذ تتخذ السألة وجها آخر . فان النجدات اليهودية ، مثلا ، التي جاءت لنجدة جدين ، والتي اشتبكت مع قوة من جنودنا أقل عددا وعدادا ، لم تظهر ثبات المستعمرة . وهزمها جنودنا بعد ان كبدوها عددا من القتلى وحطموا لها عددا من المصفحات أكلتها النيران ، بينما المدافعون عن المستعمرة ، بعد ان خسروا مراكزهم الامامية ، واشتعلت النيران في بعض مباني المستعمرة ، التجأوا الى القلعة ، واستمروا في دفاعهم الى ان وصلت ، قبيل الظهر ، قوة بريطانية لنجدتهم . . . فتراجعت قوة المقدم شيشكلي طبقا للتعليمات التي لديها ، ولولا القوة البريطانية لتمكنت من احتلال المستعمرة . وكانت خسار تنسا ثمانية عشر استعملوا باتقان بنادقهم ورشاشاتهم ، ومدافعهم الهاون – خارج المستعمرة ، وكانت خسائر اليهود – الذين استعملوا باتقان بنادقهم ورشاشاتهم ، ومدافعهم الهاون – خارج المستعمرة ،

وقو ت عندي معركة جدين فكرة القيام بمثل هذه المعارك ، للاستزادة من المعلومات عن العدو ، فطلبت من المقدم صفا ان يقوم بهجوم على احدى المستعمرات اليهودية في منطقته ، فهاجم مستعمرة «الزراعة» في غور بيسان ، في المنطقة الوسطى ، الى اقصى الجنوب من مسنعمرات اليهود ، وقد استفدنا من هذه المعركة فوائد كثيرة ، رغم ان قوانا لم تسلم من الخسائر ، وكانت لنا بقية مسن قوات جيش الانقاذ تنتظر الاوامر بالحركة الى فلسطين ، ومعها شيء من السلاح الثقيل وقد اصبحت مسألة عبورها الى المواقع المحددة لها مشكلة جديدة ، بعد ان فك الجيش البريطاني جسر دامية ، وبت اخشى ان يحمل الجيش البريطاني بعر دامية ، وبت اخشى ان يحمل الجيش البريطاني بطريقة من الطرق ، جيش الاردن على منعنا بالاشتراك معه ، وبقاوة السلاح من بطريقة من الطرق ، جيش الاردن على منعنا بالاشتراك معه ، وبقاوة السلاح من الدخول الى فلسطين ، فخطر لي ان امد يدي رأسا ، وبطريقة سرية ، الى الجيش الاردني الذي اعرف عناصره الطيبة ، ففعلت وأظهرت لهم رغبتي في أن يلتحق منهم ، من يستطيع بجيش الانقاذ ، ضامنا لهم حقوقهم العسكرية في الجيش ، ووصل مدة قصيرة حتى بدأ فريق منهم يلتحقون بقواتنا بأسلحتهم ، ووصل عددهم الى حد لا يستهان به ، وكان لا يزال فريق ينتظر اول اشارة منا ليلتحق عدواتنا .

وفي ٣٠ كانون الثاني ١٩٤٨ جاءني قائد الجيش الاردني اللواء عبد القادر

الجندي الى الشام وأبدى عتبه علينا لاهمالنا مخابرتهم ، والاتفاق معهم على كيفية دخول قطعات جيش الانقاذ الى فلسطين ، بشكل يفي بغرضنا ، ولا يحرج موقفهم، وقد قال لي بصراحة : انت تعلم ان المعاهدة التي بيننا وبين بريطانيا هي التي تضمن لنا الاحتفاظ بجيشنا الذي يفوق بعدده ومعداته وتنظيمه مقدرتنا المالية ، فمن الحكمة في مثل هذه الظروف التي نحن فيها ان نتفق فيما بيننا على تدابير تضمن المصلحة الوطنية من جهة ، ولا تثير اي ضجة او سوء علاقة من جهة اخرى، فأجبته انه لا بد لنا من المرور . قال فلنتفق فيما بيننا على طرق خاصة لهذا الفرض ونعد التدابير اللازمة من اجل المستقبل ، فوافقته على ذلك . ثم انتقل للبحث في مسألة فرار الجنود بأسلحتهم من الجيش الاردني ، والتحاقهم بقواتنا ، قائلا ان هذا الامر ، اذا هو استمر فانه يؤدي الى الفوضي في الجيش والاضطراب . والجيش يعد نفسه لخوض معارك فلسطين ، بعد ١٥ ايار ، لذلك فهو يطلب مني والجيش يعد نفسه لخوض معارك فلسطين ، بعد ١٥ ايار ، لذلك فهو يطلب مني الترتيبات اللازمة التي تسهل لجنودنا العبور من الاراضي الاردنية الى فلسطين ،

#### \*\*\*

كان همي الوحيد بعد معركة «جدين» ان احصل بأية طريقة كانت على اسلحة ثقيلة لجيش الانقاذ ، فرحت اسعى لدى وزير الدفاع السيد احمد الشراباتي ، لاقناعه بأن يستغني لنا عن بطارية مدفعية واحدة . وبعد مخابرات ومذاكرات مع القصر الجمهوري ، وعدني خيرا . ثم ذهبت الى بيروت واتصلت بقائد الجيش الزعيم شهاب وبوزير الدفاع الامير مجيد ارسلان ، وبرئيس الحكومة السيسد رياض الصلح ، وطلبت اليهم بإلحاح ان يمدوني بما يستطيعون من مدفعية ، مبينا لهم شدة حاجتنا الى السلاح الثقيل ، وتسلم جيش الانقاذ من الجيش اللبناني لهم شدة حاجتنا الى السلاح الثقيل ، وتسلم جيش الانقاذ من الجيش اللبناني مدفعين اميركيين من عيار ١٠٥ من الطراز الفرنسي الملغي ، ثم حصلت على مدفعين اميركيين من عيار ٥٠٥ على «موتور» ثم مدفعين آخرين من هذا الطراز نفسه وقد كان لهذه من عيار ٢٠٠٥ على «موتور» ثم مدفعين آخرين من هذا الطراز نفسه وقد كان لهذه المذافع اثر كبير في مختلف المعارك التي خاضها جيش الانقاذ .

ما كاد المقدم صفا يستقر بفوجه في القطاع المعين له من منطقة جيش الانقاذ، حتى شعر بنشاط غريب قوي ضد هذا الجيش ، تبديه جماعات مسلحة ، تدعي انها تنتمي الى سماحة المفتي الحاج امين الحسيني . وقد ارسل الي المقدم صفا بتاريخ ٢١ كانون الثاني ١٩٤٨ برقية يطلب فيها ان ارسل له المفرزة الشركسية التي كانت لا تزال في قطنا ، ليتمكن من السيطرة على الموقف . وبعد برهة قصيرة أطلعني المقدم صفا على اكتشافه مؤامرة لاغتيالي ، يقوم بها احد عشر شخصا مقابل الله جنيه وانه وقع بين يديه واحد من هؤلاء ادليي اليه بمعلومات كثيرة غريبة . . .

وبالسرعة الممكنة ارسلت الى المقدم صفا المفرزة الشركسية .. ولا بد لي من الاشارة الى كيفية عبور هذه المفرزة الى الاراضي الفلسطينية ، كان نهر الاردن مستمرا في فيضانه ، وجسر دامية لا يمكن العبور عليه لانه مفكك . وجسر اللنبي تحرسه قوة من الجيش البريطاني نفسه . ولجأنا الى القوارب ، أو ما يشبسه القوارب ، ونقلنا عليه الجنود في مكان ما من الضفة الشرقية ، الى الضفة الفربية من النهر . ومن هناك نقلتهم سيارات فلسطينية الى المواقع المعينة لهم . وفي المواون الثاني ١٩٤٨ اعلمتنا الحكومة الاردنية انها لن تستطيع السماح من ذلك اليوم فصاعدا الا بمرور شراذم قليلة من الجند ، لا يسترعي مرورها أي انتباه . وشاء الله فتغلبنا على هذه الصعوبة ايضا فيما بعد .

كنت خلال هذه الاحداث مشغولا بها دون سواها . فكنت ، وأنا في الشام ، أجهل ما يجري في معسكر قطنا ، الا ما كان يترامى الى" من معلومات ، تدل على مبلغ ما انتشر في المعسكر من فوضى ولا مبالاة ، حتى كان النظام والعناية فارقا المعسكر تماما ، منذ أن فارقه المقدم صفا وفوجه ، وكان مما يزيد الفوضى تفاقما وخطرا ، سوء التدبير في اعاشة الجنود المتطوعين والنقص في تجهيزاتهم ، في ايام شديدة البرد كانت تغطى المعسكر خلالها طبقة جليدية لا تختفي الا بعد طلوع الشمس بمدة غير قصيرة . وانتقلت الفوضى الى معسكر «ضمير» بشكل مخيف، للغ من شدتها أن وقع في المعسكر نفسه نزاع مسلح سقط فيه جرحي ولم ينته الا بتدخل قوة البادية بمصفحاتها . وكان من اسباب هذه الفوضى ، توقف الجيش السوري عن امدادنا بضباط وضباط صف ، ففدا الجنود المتطوعون ، وليس بينهم شخصية عسكرية ، تستطيع فرض سلطتها عليهم ، واحترامها في نفوسهم . فالضباط المتقاعدون الذين كانوا يأتون بهم من هنا وهناك ، كانوا أعجىز من ان يقوموا بمثل هذه المهمة ، ولما تثبت لى ذلك ، حدثت المفتش العام لجيش الانقاذ العميد طه الهاشمي عن هذه الفوضى ، فغضب ، وراح يعمل بكل ما لديه مـن وسائل لابقاء المسألة سرا مكتوما عن القصر الجمهوري . وقد زاده ذلك اصرارا على ممانعته في زيارتي المعسكرات بحجة ان مسألة التدريب والتنظيم تخصص المفتشية وحدها .

وفي ٢٩ كانون الثاني ١٩٤٨ جاءني المفتش العام ، هو نفسه ، يقول ان فوج «حطين» بقيادة الرئيس مدلول عباس متحرك في ذلك اليوم الى فلسطين ، وأنا لا أعلم شيئا عن آمر الفوج وضباطه وجنوده ، ولا شيئا عن تسليحه وتجهيزه ، فازداد شعوري بما «يبيتونه» لي من مشاكل تعرقل اعمالي ، وتحد من سيطرتي على جنودي ، الذين سأكون انا وحدي مسؤولا عن تصرفاتهم وأساليب قتالهم ، ولكنني كنت لا أدع مجالا للتشاؤم او الشك يتحكم بي ، وأصبح هم المغتشيسة العامة الوحيد «شحن الجنود الى فلسطين للتخلص منهم ، دون ما نظر السمى النواقص المادية والروحية عندهم ، فكان طبيعيا ان تنتقل الفوضى او شيء منها ، النواقص المادية والروحية عندهم ، فكان طبيعيا ان تنتقل الفوضى او شيء منها ،

من المسكرات في الشام ، الى الميدان في فلسطين ، الامر الذي استفله بعض سيئي النية ، واهل الانتهازية والحقد ، وجستموه ، لتشويه سمعة جيش الانقاذ، غير ملتفتين الى ما قام به هذا الجيش من اعمال البطولة والتضحية في القتال .

#### \*\*\*

# لن تقابل الملك عبد الله ـ المفتي قائد عام وخاص

في ٢ شباط ١٩٤٨ طلب محافظ اربد في شرق الاردن بواسطة محافظ درعا في سوريا ، الاجتماع بي فاستأذنت القصر الجمهوري وذهبت في ذلك اليوم نفسه الى درعا حيث اجتمعت به بحضور محافظ درعا ، فأخبرني ان جلالة الملك يريد أن اقابله ، فسررت بذلك ، لما خامرني من امل في ان هذه المقابلة ، قد تساعد على ازالة ما يعترضنا من عقبات في طرق مواصلاتنا ، التي بدأت أحسب لاحتمسال انقطاعها الف حساب ، فنهر الاردن لا يهكن عبوره في حالته الحاضرة ، الا على الجسور المنوعة علينا ، وأطلعت فخامة الرئيس القوتلي على الامر ، وبينت له ما يمكن ان يترتب على هذه المقابلة من فوائد لحركاتنا في فلسطين ، فأباها على يمكن ان يترتب على هذه المقابلة من فوائد لحركاتنا في فلسطين ، فأباها على بشدة ، وقال لن تقابله الاحين مرورك بعمان ،

وكان قد وصل فجأة الى الشام وفي ذلك اليوم نفسه ، اي في ٢ شباط ، سماحة المفتي الحاج امين الحسيني ، لامور قد تكبون ذات علاقة بحركات فلسطين ... وكان اللواء اسماعيل صفوة قد اخذ من سماحة المفتي في القاهرة تعهدا مكتوبا ، بواسطة الجامعة العربية ، بأنه لن يتدخل في امور القيادة والحركات العسكرية مطلقا ، ورغم ذلك فقد كان اول شيء طالب به في الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في ٥ شباط ١٩٤٨ تعيين ممثلين له في قيادة فلسطين في العامة ، وفي قيادة جيش الانقاذ ، وفي كل قطاع من منطقة هذا الجيش .

فراى المجتمعون في هذا الطلب فرضا صارخا ، وان سماحته كان يرمي الى وضع رقباء على القيادة العامة في الشام ، وعلى جيش الانقياد في فلسطين ، يكونون على اتصال دائم مع عرب فلسطين باسمه . كما كان يرمي ايضا الى توجيه حيش الانقاذ ، التوجيه الذي يضمن له استخدامه لضرب خصومه . ولما علمت بذلك من اللواء اسماعيل صفوة دهشت وأبديت رغبتي في الاستقالة حالا ، مسن القيادة ، وأنا بعد استطيع ان أقاتل كجندي بسيط فأقوم بواجبي كعربي شريف فرد علي اللواء صفوة قائلا : لا لزوم لشيء من هذا . ولعل الجامعة نفسها غير جادة في كثير مما تقرر وتقول ...

#### \*\*\*

دهاء \_ شك \_ سوء نية

منطقة جيش الانقاذ . وبالرغم من ذلك اخذت على عاتقي ـ متأثرا بوضعهم المؤلم ـ أن أعمل شيئا . فأوعزت الى المقدم صفا أن يرسل مفرزة من فوجه الى قرى يافا، ويستفز المسلحين من الاهلين للقتال معه ، ففعل ، وتحسنت الحال قليلا ، ولكن ذلك كله كان مؤقتا . لانه لم يكن لدي من القوات ما يمكنني من الاستغناء عن أية قوة ، في منطقة جيش الانقاذ الواسعة ، هذا عدا قلة السلاح والعتاد ، أما في منطقة جيش الانقاذ ، فكانت قواتنا مسيطرة سيطرة تامة ، وكنا لا نشتبك باليهود مرة واحدة ، الا وننزل فيهم الخسائر ونردهم فاشلين .

اخذت الحالة في فلسطين تتطور ظاهرا في مصلحة العرب وانحصر نشاط

وفي ١٠ شباط ١٩٤٨ اعتبرت القيادة البريطانية جيش الانقاذ ، مسؤولا عن الامن ضمن منطقته ، وفوضت ذلك اليه رسميا ، وبدأت تنسحب ، ومنذ تلك الساعة اخذ جيش الانقاذ يشرف عمليا على الشرطة وعلى تشكيلات الحكوم المحلية ، غير انه بقي للبريطانيين قوات آلية كبيرة في مناطق بيسان وعفولة وحيفا وكان غرضهم من ذلك حماية المستعمرات اليهودية ، وقد صرحوا مرارا انه مستعدون للتدخل في أية معركة تنشب بيننا وبين اليهود ، ولكن لمقاتلة المعتدي . والحقيقة أن سياستهم كانت يهودية في المناطق اليهودية ، وعربية في المناط العربية ، ومتذبذبة ، أو مع القوي في المناطق المستركة أو المتداخلة .

وفي ١١ و١٢ شباط نشبت معركة فوج اليرموك بيننا وبين قوات يهودية ، واخرى بريطانية ، جاءت أساعدتها ولم تسلم قواتنا من الاصابات ، وجاءتنا بعد المعركة اول برقية في طلب العتاد ، ثم لم تنقطع برقيات جيش الانقاذ بعدها بطلب العتاد ، حتى نهاية الحركات ،

وفي ١٣ شباط وصل الى الشام وفد من يافا ينبيء بسوء الحالية ، وان اليهود يشددون الهجوم على يافا ، وان المدينة اصبحت مطوقة تقريبا ، وانه اذا لم تسرع اليها النجدات بأكثر ما يمكن من السلاح والعتاد ، فانها تصبيح مهددة بالسقوط في كل لحظة . فأفهمت الوفد انني لا أستطيع القيام بأية نجدة ، لان يافا خارجة عن منطقة جيش الانقاذ المحددة بقوات ، لا امر لي فيها ، وهي مرتبطة رأسا بالقيادة العامة ، ولا أدري اذا كان لها ارتباط بسماحة المفتي نفسه ، وأنه يحسن بهم ان يراجعوا القيادة العامة بهذا الشأن ، وأنسا بدوري الح عليها ما

استطعت لكي تلبي طلبهم المعقول . وقد لبت القيادة العامة يومئذ شيئا من الطلب ولكن بشكل ضئيل .



#### معركة الزراعة

كانت الامطار التي لم تنقطع منذ شهر تقريبا ، تزداد انهمارا كل يوم ، واصبح غور بيسان أشبه بمستنقع كبير ، ولكن المقدم صفا الذي كنت طلبت منه مهاجمة احدى المستعمرات اليهودية في قطاعه ، كما سبق وذكرت ، كان قد اعد عدته للهجوم ، فانتهز فرصة تحسن الجو في ليلة ١٦ - ١٧ شباط وقام بهجومه على مستعمرة الزراعة ، وكانت الحركات الحربية تكاد تكون غير محتملة في الاراضي المحيطة بالمستعمرة ، فهي اراضي مفلوحة ذات تربة لزجة ، الحركة فيها تضني الجنود ، ومع ذلك فقد نفذ القدم صفا خطته ، فخصص للهجوم سرية واحدة مع فصيل اسناد . وسرية اخرى للتظاهر بالهجوم امام مستعمرتين متجاورتين، وأبقى بين يديه فصيلين ، قوة احتياطية . وبدأ الهجوم في الساعة ١١و٥٦ ليلا ، فكانت مفاجأة شديدة لليهود . وبعد بدء الهجوم بقليل عاد المطر يتساقط بشدة وبقي كذلك الى ما بعد انتهاء المعركة . وكان جنودنا قد وصلوا الى الاسلاك الشائكة ، حينما بدأ اليهود باطلاق النار من مخافرهم الامامية ، ولكن حنودنا تمكنوا مـــــــ تقطيع الاسلاك ، وأجبروا اليهود على التخلي عن مخافرهم ، واندفعوا الى داخل المستعمرة ، فدارت بين الفريقين معركة شوارع عنيفة استمرت حتى الصباح ، كانت اشارات الاستفاثة خلالها من المستعمرة لا تنقطع ، بينما كانت السرية التي أوكل اليها التظاهر بالهجوم على المستعمرتين المتجاورتين ، تقوم بدورها فتحول دون خروج نحدات منهما ، غير ان نجدات يهودية من مستعمرات اخرى ، وصلت واشتبكت مع جنودنا بقتال عنيف ، خارج الزراعة فأصيب بخسائر فادح\_\_ة واضطرت الى الانهزام ، وفي الصباح وصلت قوة بريطانية انجدت اليهود ، فأصدر المقدم صفا أمره الى الجنود بالانسحاب.

وقد تبين لنا بجلاء في هذه المعركة ايضا ، اولا \_ ان اليهود داخل تحصيناتهم ، يدافعون عن نفوسهم ببسالة وعناد ، ثانيا \_ ان السلاح الفرنسي الذي بين أيدي جنودنا غير صالح ، وقد تعطل من البنادق والرشاشات نصفها على الاقل بسبب الامطار ، ثالثا \_ ان جنودنا يستبسلون في الهجوم مهما تكن الظروف .

وقد خسرنا في هذه المعركة ٣٧ قتيلا ، وأكثر من ذلك جرحى ، اما خسائر اليهود فكانت ١١٢ قتيلا أخبرني فيما بعد الكولونيل نلسون الانكليزي ، انهـــم نقلوهم بسياراتهم «سيارات الانكليز» الى بيسان وانه لا يعرف عدد الجرحى ،

واتضح لنا من جديد أن المستعمرات اليهودية محصنة تحصينا قويا ، وأن اليهود يعمدون في اللافاع عنها صمودا قد لا يخطر في البال ، وأن الاسلحة التي بين أيدينا لا تجدي في تخريبها شيئا . كما تحققنا من أن اليهود يحرصون على عدم مغادرة هذه الحصون ، للقتال في ميدان مكشوف ، ألا أذا الجأهم الى ذليك ضرورة قصوى ، وهم يتجنبون ، بكل ما يستطيعون من وسائل ، هذه الضرورة . وقد كانت معركة الزراعة رغم أنها من المعارك البسيطة عاملا قويا في رفع معنويات العرب في المنطقة .

#### \*\*\*

#### العقلية ((التوفيرية)) الرخيصة

لم يبق في وسعي ان أغالب شعوري القوي ، بضرورة انتقال مقر القيادة ، مع ما تيسر من المدفعية ، الى منطقة القتال ، رغم ما يزال هناك من نواقص للجيش كنت أحاول ان أتممها قبل ان اتحرك ، ورغم ان الامطار كانت لا تزال حتى اول اذار ١٩٤٨ تهطل بغزارة . اما النواقص كسيارات النقل وحمالات المدافع وما الى ذلك ، فقد اصبح الامل عندي في الانتهاء من امرها بسرعة ، ضعيفا جدا ، بالنظر الى النحو الذي كان المسؤولون «الكبار» يسيرون عليه . وارتأى وزير الدفساع والعقيد محمود الهندي مدير الادارة في اللجنة العسكرية ، ان يتحرك المقر الى فلسطين ، بدون المدفعية ، على ان ترسل هذه فيما بعد ، ولكنني كنت أشك في انهم يرسلونها بالسرعة التي تفرضها الضرورة ، وكنت اصبحت أعتقد ان حركاتنا في فلسطين بدون مدفعية ، لن يكون لها كبير شأن ، لهذا كله صممت على ان أعمل المستحيل لاصطحاب المدفعية مع المقر ، وكنت أعلم ان عبور المدفعية الثقيلة أعمل المستحيل لاصطحاب المدفعية مع المقر ، وكنت أعلم ان عبور المدفعية الثقيلة يكون مستحيلا . فقررت أنشاء جسر نقاً لل على النهر ، وبعد ان درس المهندسون يكون مستحيلا . فقررت أنشاء جسر نقاً ل على النهر ، وبعد ان درس المهندسون يكون مستحيلا . فقررت أنشاء جسر نقاً ل على النهر ، وبعد ان درس المهندسون المشروع قرروا انه ممكن من الناحية الفنية التنفيذ بسرعة . ولكن الادوات اللازمة لانشاء مثل هذا الجسر مفقودة تماما . . .

لم يبق أمامي الا جسر «اللنبي» فقررت أن أتحرك مع المقر والمدفعية ، وأعبر على هذا الجسر مهما يكن من أمر . وجسر «اللنبي» هذا ، تحرسه على الضفة الشرقية ، قوة اردنية ، وعلى الضفة الفربية قوة بريطانية .

استطعت لكي تلبي طلبهم المعقول . وقد لبت القيادة العامة يومئذ شيئا من الطلب ولكن بشكل ضئيل .



#### معركة الزراعة

كانت الامطار التي لم تنقطع منذ شهر تقريبا ، تزداد انهمارا كل يوم ، واصبح غور بيسان أشبه بمستنقع كبير ، ولكن المقدم صفا الذي كنت طلبت منه مهاجمة احدى المستعمرات اليهودية في قطاعه ، كما سبق وذكرت ، كان قد أعد عدته للهجوم ، فانتهز فرصة تحسن الجو في ليلة ١٦ - ١٧ شباط وقام بهجومه على مستعمرة الزراعة ، وكانت الحركات الحربية تكاد تكون غير محتملة في الاراضى المحيطة بالمستعمرة ، فهي اراضي مفلوحة ذات تربة لزجة ، الحركة فيها تضني الجنود ، ومع ذلك فقد نفذ المقدم صفا خطته ، فخصص للهجوم سرية واحدة مع فصيل اسناد . وسرية اخرى للتظاهر بالهجوم أمام مستعمر تين متجاورتين، وأبقى بين يديه فصيلين ، قوة احتياطية . وبدأ الهجوم في الساعة ١١و٥٥ ليلا ، فكانت مفاجأة شديدة لليهود . وبعد بدء الهجوم بقليل عاد المطر يتساقط بشدة وبقى كذلك الى ما بعد انتهاء المعركة . وكان جنودنا قد وصلوا الى الاسلاك الشائكة ، حينما بدأ اليهود باطلاق النار من مخافرهم الامامية ، ولكن جنودنا تمكنوا مــن تقطيع الاسلاك ، وأجبروا اليهود على التخلي عن مخافرهم ، واندفعوا الى داخل المستعمرة ، فدارت بين الفريقين معركة شوارع عنيفة استمرت حتى الصباح ، كانت اشارات الاستغاثة خلالها من المستعمرة لا تنقطع ، بينما كانت السرية آلتي اوكل اليها التظاهر بالهجوم على المستعمرتين المتجاورتين ، تقوم بدورها فتحول دون خروج نحدات منهما ، غير ان نحدات بهودية من مستعمرات اخرى ، وصلت واشتبكت مع جنودنا بقتال عنيف ، خارج الزراعة فأصيبت بخسائر فادحـــة واضطرت الى الانهزام ، وفي الصباح وصلت قوة بريطانية انجدت اليهود ، فأصدر المقدم صفا امره الى الجنود بالانسحاب .

وقد تبين لنا بجلاء في هذه المعركة ايضا ، اولا ـ ان اليهود داخل تحصيناتهم، يدافعون عن نفوسهم ببسالة وعناد ، ثانيا ـ ان السلاح الفرنسي الذي بين أيدي جنودنا غير صالح ، وقد تعطل من البنادق والرشاشات نصفها على الاقل بسبب الامطار ، ثالثا ـ ان جنودنا يستبسلون في الهجوم مهما تكن الظروف .

وقد خسرنا في هذه المعركة ٣٧ قتيلا ، وأكثر من ذلك جرحى . اما خسائر اليهود فكانت ١١٢ قتيلا أخبرني فيما بعد الكولونيل نلسون الانكليزي ، أنهـــم نقلوهم بسياراتهم «سيارات الانكليز» الى بيسان وانه لا يعرف عدد الجرحى .

واتضح لنا من جديد ان المستعمرات اليهودية محصنة تحصينا قويا ، وان اليهود يعمدون في الدفاع عنها صمودا قد لا يخطر في البال ، وان الاسلحة التي بين ايدينا لا تجدي في تخريبها شيئا . كما تحققنا من أن اليهود يحرصون على عدم مفادرة هذه الحصون ، للقتال في ميدان مكشوف ، الا اذا الجأهم الى ذلك ضرورة قصوى ، وهم يتجنبون ، بكل ما يستطيعون من وسائل ، هذه الضرورة وقد كانت معركة الزراعة رغم انها من المعارك البسيطة عاملا قويا في رفع معنويات العرب في المنطقة .

#### \*\*\*

# العقلية ((التوفيرية)) الرخيصة

لم يبق في وسعي ان أغالب شعوري القوي ، بضرورة انتقال مقر القيادة ، مع ما تيسر من المدفعية ، الى منطقة القتال ، رغم ما يزال هناك من نواقص للجيش كنت أحاول أن أتممها قبل أن أتحرك ، ورغم أن الامطار كانت لا تزال حتى أول أذار ١٩٤٨ تهطل بغزارة . أما النواقص كسيارات النقل وحمالات المدافع وما الى ذلك ، فقد أصبح الامل عندي في الانتهاء من أمرها بسرعة ، ضعيفا جدا ، بالنظر ألى النحو الذي كان المسؤولون «الكبار» يسيرون عليه ، وارتأى وزير الدفياع والعقيد محمود الهندي مدير الادارة في اللجنة العسكرية ، أن يتحرك المقر الى فلسطين ، بدون المدفعية ، على أن ترسل هذه فيما بعد ، ولكنني كنت أشك في انهم يرسلونها بالسرعة التي تفرضها الضرورة ، وكنت أصبحت أعتقد أن حركاتنا في فلسطين بدون مدفعية ، لن يكون لها كبير شأن ، لهذا كله صممت على أن أعمل المستحيل لاصطحاب المدفعية مع المقر ، وكنت أعلم أن عبور المدفعية الثقيلة ألى الضفة الفربية من نهر الاردن مع وضع الحكومة في شرق الاردن ، أمر يكاد يكون مستحيلا ، فقررت أنشاء جسر نقاً ل على النهر ، وبعد أن درس الهندسون يكون مستحيلا ، فقررت أنشاء جسر نقاً ل على النهر ، وبعد أن درس الهندسون الشروع قرروا أنه ممكن من الناحية الفنية التنفيذ بسرعة ، ولكن الادوات اللازمة لانشاء مثل هذا الجسر مفقودة تماما . . .

لم يبق أمامي الا جسر «اللنبي» فقررت أن أتحرك مع المقر والمدفعية ، وأعبر على هذا الجسر مهما يكن من أمر . وجسر «اللنبي» هذا ، تحرسه على الضفة الشرقية ، قوة أردنية ، وعلى الضفة الغربية قوة بريطانية .

كان ينقص الجيش اشياء كثيرة من المعدات . ولكن اكثر ما يبدو من هــــذه النواقص ، العقلية «التوفيرية» \_ اذا صح التعبير \_ التي كانت سائدة في غـــي محلها . فاذا كانت هناك سيارة جديدة ، مثلا ، فان سواقها يجب ان يكون من ارخص السواقين اجرة ، دون التفات الى مقدرته واخلاقه ، واذا كانت السيارة

معطلة او عتيقة معرضة في كل ساعة للتعطيل ، فيجب ان يتم تصليحها بأرخص ما يمكن من الاجرة ، دون اي التفات الى جودة العمل والامانية فيه . . . اعمال مرتجلة آنية صورية . وقد كان للعقلية التوفيرية الرخيصة هذه ، فيما بعد ، نتائج خطيرة بعيدة المدى ، في سير الحركات حتى النهاية ، فسببت فشلا في العمليات حينا ، وهونت من شأن انتصاراتنا احيانا .

لقد كان سواقو «العقلية التوفيرية الرخيصة» سببا في تعطيل اكثر من نصف السيارات ، وأكثر من ذلك ، فقد حالت هذه العقلية دون مشترى دبابات انكليزية خفيفة عرضت بأسعار منخفضة ، في قبرص، وأثبت الخبراء انها صالحة ، فعرف بها عمال اليهود وتلقوها بسرعة فحرمنا من سلاح يعادل ستة أفواج ،

كنت أعتقد أن السبب الوحيد لحرماننا من هذه الدبابسات هو \_ كما قلت أعلاه \_ «العقلية التوفيرية الرخيصة» . ولكن هناك سببا أخطر من هذا السبب وادعى إلى الاسف لم أعرفه الا فيما بعد ، من بعض الضباط السوريين . وهو أن الرئيس القوتلي قد رفض تصديق الاعتماد المالي لشراء الدبابات مصرحا أن فوزي يستلم هذه الدبابات للقتال في فلسطين ويعود بها إلى دمشق لتحقيق سورية الكبرى .



#### حديث اللك عبد الله

بعد ان اطمأننت الى وعد اللواء اسماعيل صفوة ، حددت يوم الحركة السبى فلسطين ، وتحرك الرتل الذي كان لا يزال ينتظر في ضمير وقطنا صباح ؟ اذار ١٩٤٨ على ان يتكامل تجمعه في درعا عند الغروب ، ووصلت مع ضباط المقر الى درعا مساء .

كان الرتل مؤلفا من المدفعية المحملة . «ستة مدافع» ومن سيارات تحمل مؤونة وذخيرة ، ومن سرية مشاة وفصيل المقر . اتصلت فور وصولي الى درعا باللواء عبد القادر الجندي قائد الجيش الاردني في عمان ، وأعلمته الني ارغب في مقابلة جلالة الملك عبد الله . ولما جاءني القائد الاردني بنفسه قلت له ، أن معيى سيارات نقل ، تحمل المؤن واللخائر . اقلني بسيارته وذهبنا معا الى عمان . دخلت القصر الساعة الثامنة مساء . تناول الملك القضية العربية فقال ما خلاصته، تعلم أن القضية العربية قضيتنا ، وأن كل ما ينفع هذه القضية ويؤدي الى وحدة العرب نقوم به مهما يكلفنا ذلك من عنت . وقد حررنا البلاد العربية من النير التركي

بجهودنا . واتفقنا مع العرب على العمل للوحدة التي اجمعت كلمتهم عليها ، بعد ان وضعنا الاسس لهذا الغرض . ومهما يكن من شأن الحوادث التي مرت بنا ، فأنا أعتبر ان وأجب الاستمرار في العمل ملقى على عاتقي . وسأستمر في العمل الى ان تتوحد سورية أولا ، فنكون خطونا نحو الوحدة خطوة مباركة . فقلت يا صاحب الجلالة اننا أمام خطر يهودي عظيم ، وهو خطر يهدد البلاد العربية كلها في وحدتها واستقلالها ، أفلا ترون جلالتكم تقديم قضية فلسطين الان على اي شيء آخر ؟ قال بلى ، سننقذ فلسطين أن شاء الله ونضمها الى شرق الاردن ولا بد لنا من مرفأ ، وسيكون هذا المرفأ حيفا . وسكت قليلا ثم قال : لهذه المناسبة، يجدر بنا أن نعلم أن الانكليز قد يكونون معذورين في موقفهم ، بالنظر ألى ضغط أميركا الشديد ، فأن أميركا هي التي قررت التقسيم . وقد ضغطت على بريطانيا وغيرها من الدول ضغطا شديدا جدا لهذا الفرض . وأرى أنه من المستحسن ، أن تتدبر وغيرها موعدة على نفسها وعلى صداقة بريطانيا .

ما تبقى من حديث الملك ، عبارة عن شيء من العتب والانتقاد . عتب على رجالات العرب ، وانتقاد لتصرفاتهم . وقد اشار الى نشاط الرئيس القوتلي ضد وحدة سورية ، وكيده لشرق الاردن . . اظهر تقديره الشخصي لي واستعداده لمعاونتي في القتال ضمن النطاق المستطاع ، فرجوت منه ان يأمر بتسهيل عبورنا الى فلسطين ، فقال انه سيتصل بقواد جيشه ويأمرهم ان يؤدوا لنا المساعدات اللازمة . وانصرفت بعدها الى دار السيد صبري الطباع حيث نزلت ، فاذا هناك اللواء عبد القادر الجندي وفريق من الاصدقاء . فكلمت القائد الاردني في الموضوع وطلبت اليه ان يسترجع لنا أخشاب جسر دامية ، فنتولى نحن تركيبها ، ونعبر على هذا الجسر ، فقال ان هذه الاخشاب في حوزة المرجع المختص من الجيش على هذا الجسر ، فقال ان هذه الاخشاب في حوزة المرجع المختص من الجيش البريطاني ، ويمكن استرجاعها عن طريق «كلوب باشا» فاذا انت قابلته فقد يلبي رغيتك .

رحت افكر في حيلة تمكننا من العبور الى الضفة الفربية من الاردن على جسر «اللنبي» لانه الضمان الوحيد لسلامة العبور في مثل هذا الجو العاصف المطر ، متظاهرا دائما بعزمي على اعادة تركيب جسر «دامية» لنعبر عليه .

وذهبت في الصباح الى دار اللواء عبد القادر الجندي لشرب القهوة ، وبعد هنيهة دخل علينا القائد «كلوب باشا» وبادرني بقوله: نحن نعرف بعضنا عن بعد ونتعارف الان عن قرب ، فأجبته ، لقد عرفنا بعضنا عن بعد كخصوم ، أما الان سنتعارف عن قرب كأصدقاء ، تقرب بيننا مصلحة مشتركة ، اننا كما تعلم أمام اعداء لنا ولكم ، ألم يمعنوا في الجنود البريطانيين ، والضباط ، قتلا واغتيالا ألى السنطيع الاعتقاد الك ب بصفتك بريطانيا قبل كل شيء لل تفكر بالشبار

لكرامة البريطانيين من اليهود . أو انك تمتنع عن معاونة من يقاتلهم من العرب ، وأنت قائد جيش عربي . فقال «الليوتننت جنرال كلوب» ماذا تطلب مني مسن المساعدة ؟ قلت أمر بسيط ، أن تأمر اليوم باعادة تركيب جسر دامية ، على الاقل، لنعبر عليه غدا مساء ، وأن تعدنا بما تستطيع الاستغناء عنه من سلاح وعتاد . قال اعدك أنني سأفعل الممكن ، ولكن أخشاب جسر دامية أصبحت في نابلس ، على أنني سأخابر من يلزم لاعادتها . وأخذ بذراع القائد عبد القادر الجندي فانتحى به ناحية من الفرفة ، ثم رجع الي مظهرا سروره بهذه المقابلة وخرج . وعاد القائد الاردني يقول لي : لقد أمر بتسليمك ثلاثة رشاشات وثلاثة صناديــــق عتاد . فتظاهرت بالفرح ، رغم ما كان يشغلني من هواجس بشأن العبور على جسر اللنبي،

\*\*\*

#### معرفة قديمة ٠٠٠ بيني وبين كلوب

ترجع معرفتي بالقائد كلوب باشا الى حادثتين ، الاولى في سنبة ١٩٣٦ وخلاصتها . . اننى في شهر تموز من تلك السنة ، اعددت حملة صغيرة فيي المراق ، لنجدة فلسطين في ثورتها على بريطانيا . وقد شاع خبر هذه الحملة ؛ فاتخذت القوات البريطانية في العراق وفي شرق الاردن ، احتياطات قوية لمنعها من الدخول الى فلسطين ، والقضاء عليها أن أمكن . وكان «كلوب باشا» هـــو المسؤول عن تنفيذ هذا الامر . وقد وضع تحت تصرفه لهذا الفرض بعض الطائرات البريطانية ، عدا قوات البادية الاردنية بمصفحاتها وهجانتها . فراح يترصد الطرق الى شرق الاردن ، ولكنني اكتشفت بوسائلي الخاصة طريقا مهمة ، تمر عليها السيارات بصعوبة موازية للحدود الاردنية النجدية ، وتخترق في بعض الاماكن الاراضى النجدية ثم تنفذ الى جنوب مخافر الحدود الاردنية ، فتتصل بالطريق الرئيسية لعمان ، في نقطة قريبة من هذه المدينة ، فكنت أسير على هذه الطريق نهارا وأكمن ليلا ، حتى قطعت «الحرة» وكان ذلك في شهر تموز ، الذي تثور فيه رياح عواصف تبعث في الجو أعمدة غبار ورمال ، ورغم ما تسببه هذه العواصف من أذى فقد انتفعت بها ، أذ كنت أمر بالقافلة بصورة متقطعة ، خلال هذه الاعمدة التي كان يضيع فيها غبار السيارات فلا تثير اي ريب . وبقيت كذلك ، الى ان اجتزت منطقة المخافر بأمان . وكمنت في احد الاودية على بعد بضع كيلومترات من عمان نفسها . ثم تابعت السير بعد منتصف الليل ، مخترقا عمان ، غير بعيد من القصر الملكي ، وكانت كل دورية صادفتها في طريقي ، قد انضمت الي"حتى وصلت قبيل الصبح الى المنحدر المشرف على نهر الاردن ، فكمنت في أوديته . ومن هناك وزعت السيارات التي كانت معي على جهات مختلفة من المدن والقرى في شرقى الاردن ، بعد أن هيأت من الدواب ما يلزم لنقل أثقالنا ، حتى أذا جاء الليل، اندفعنا نحو النهر وكان منخفضا جدا وعبرنا الى فلسطين ، دون أن يشعر «كلوب

باشا» بحركتنا ، فكان فشلا له ذريعا ، سبب غضب رؤسائه عليه ، وكاد يؤدي الى انهاء مهمته في شرق الاردن ، ولكنهم اكتفوا يومئذ ، بأن اعطوه اجازة قضاها في لندن ، ولم يرجع الا بعد انتهاء القتال في فلسطين .

والحادثة الثانية في سنة ١٩٤١ ، عندما أشتبك العراق بحرب مع بريطانيا . فقد أوكل الى" يومئذ قيادة جبهة البادية ، وأهم نقطة فيها قلعة الرطبة ، التبي كانت هدف الجيش البريطاني . وكان القائد «كلوب باشا» مكلفا احتلالها بقوات من الحيش الاردني ، وتشاء المقادير أن أصل إلى الرطبة مساء ٩ أبار مع القوة التي كان عددها دون ثلاثماية مقاتل مسلحين بالبنادق وبسبع رشاشات خفيفة لقوة البادية العراقية ، التي أقنعتها بالاشتراك معى في القتال . وكان كلوب باشا طو"ق القلعة وأخذ يصليها نارا حامية من رشاشاته ومدافعه ، حتى غدت الحامية بين أمرين 4 الاستسلام أو الفناء ، فاشتبكنا مع قواته بقتال عنيف حوالي الساعة الثامنة مساء وتفليت عليها . ثم تقدمت الى المكان الذي كان كلوب قد أتخذه مقرا لقيادته ، وجعلت منه مقرا لي . وفي فجر اليوم الثاني ظهرت الطائرات البريطانية تستطلع مراكزنا ، والطرق المؤدية الى الرطبة من الشرق ، وقصفت القلعة بشدة بينما كنا نحن متمركزين في غربها ، ثم اختفت ، وبعد مضى ساعة تقريبا ، عادت طائرة واحدة ، فحومت فوقنا ورمت علينا شيئًا ظنناه في باديء الامر قنبلة ، فاذا هو كيس صغير ضمنه رسالة الى «كلوب باشا» من قائد الطيران ، بخبره فيها انهم لم يروا اثرا للعدو (أي لنا نحن) وانه قصف قلعة الرطبة بنجاح ... فكانت هذه الرسالة تسلية لنا . وبعد برهة قصيرة تمكن القائد كلوب باشا من جمع قواتب واعادة تنظيمها ، وهاجمنا فوقعت بيننا معركة استمرت يومين ، ثم انهزم بقواته، وشاع يومئذ انه جرح ، واشاعة اخرى انه قتل .

وكان فشل القائد «كلوب باشا» هذه المرة أشد . هاتان هما الحادثتان اللتان تعارفنا فيهما عن بعد ، عدوين . ونحن نصنع الان الحادثة الثالثة ، فنتعارف فيها عن قرب .

\*\*\*

## العبور على جسر اللنبي

بعد ان غادرت دار اللواء عبد القادر الجندي ، ارسلت في الحال شخصا أثق به ، الى آمر الحرس الاردني على جسر اللنبي ، محاولا معرفة موقفه من مسألة عبورنا على هذا الجسر ، ومدى المساعدة التي يمكن ان يقدمها لنا . وعاد الرسول يقول ان آمر الحرس الاردني يضع نفسه تحت تصرفي ومعه المعلومات الآتية :

اولا ـ ان الجسر يفلق من الجهتين ، جهة الحرس الاردني ، وجهة الحـــرس البريطاني ، الساعة ١٢ ليلا .

ثانيا \_ ان قوافل التموين الاردنية ، التي تمون وحدات من الجيش الاردني، مرابطة في المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي بعض مواقع من فلسطين ، تمر عادة على الجسر في مختلف الاوقات.

اذن ، لماذا لا نمر نحن على جسر اللنبي ، باعتبار اننا قافلة اردنية ، هـله فكرة .... وأرسلت الى آمر الحرس اننا سنمر في تمام الساعة الثانية صباحا ، وانه يحسن صنعا أن يرسل ـ اذا كان في استطاعته ـ فريقا من جنوده الى رأس الجسر الغربي ، بعد أن يكون الحرس البريطاني ، أقفل الجسر وآوى الى مراكز استراحته . وبعد أن اطمأننت الى هذا الترتيب ، عدت الى اللواء عبد القـادر الجندي ، أخبره أنني سأتحرك مع القوة التي معي نحو السلط ، وانتظر الى أن يكون تم اعداد جسر دامية . وأنه بعد عبورنا نتولى نحن رفع الإخشاب ، دون أن يكون تم اعداد جسر دامية . وأنه بعد عبورنا نتولى نحن رفع الإخشاب ، دون أن نترك أي أثر يثير الشبهة عند البريطانيين ، فقبل اللواء بهذا الرأي ، وتحركت مع القوة الى السلط ، ثم تجاوزتها حتى أصبحت على مسافة كيلومترين من جسر القوة الى السلط ، ثم تجاوزتها حتى اصبحت على مسافة كيلومترين من جسر اللنبي ، وأرسلت الى آمر الحرس على الجسر أعلمه بموقعي واستوضحه عـن موقفه . وعند الساعة الثانية صباحا جاءني آمر الحرس بنفسه ، يقول أن كل شيء على ما يرام ، على أن يتجنب الجنود الضوضاء حين عبورهم ، وأن لا يبدو منهم أية حركة غير حركة السير الطبيعي ، وعبر المشاة ثم المدفعية ، فبقية القوة ، والحرس البريطاني ينام هائنا بحراسة الحرس الاردني ٠٠٠٠٠

وتجمعنا في اريحا ثم تابعنا السير ، وما ان لاح الفجر ، حتى كان رأس القافلة يدخل قرية طوباس في جنوب فلسطين ، ولم يكن احد يعلم بوصولنا ، الالقدم صفا ، الذي كان قد اتخذ ما يجب من الاحتياطات لحماية هذا العبور ، وصلنا الى طوباس في ٦ اذار سنة ١٩٤٨ ، وطوباس هذه ، كانت آخر قرية عادرتها سنة ١٩٣٦ بعد توقف اعمال الثورة . فبعث وجودي فيها ذكريات تمت بأوثق الصلات الى البطولة والشرف ، في اعمال عصبة مباركة من ابناء هذه بأوثق الصلات الى البطولة والشرف ، في اعمال عصبة مباركة من ابناء هذه الشعوب العربية الطيبة ، وضعت بين ايدي العرب يومذاك فرصة ، لو عرفت (الرؤوس الكبيرة» كيف تستثمرها لحل مشكلة فلسطين ، لحلت هذه المشكلة منذ ثلاثة عشرة سنة ، ولما نشأت الحوادث ، التي اضطرتنا الى العودة للقتال في

فلسطين من جديد .

كانت الامطار تهطل بغزارة في طوباس وبدون ما انقطاع . وكانت سيارات من قافلتنا مبعثرة بين اريحا وطوباس جامدة ، اما لعطل طرأ على محركاتها ، واما لانها غرزت في الوحول ، لجهل السواقين وضعفهم ، ومن هذه السيارات ما كان لا يزال بين عمان ودرعا لهذه الاسباب نفسها . لقد كانت مشكلة السيارات هذه،

المشكلة الثانية بعد مشكلة العتاد . وهما مشكلتان رافقتانا في جميع حركاتنا حتى النهائة .

\*\*\*

# فلسطين يوم وصولي اليها

كان اول شيء عملته في طوباس ، ان جمعت قادة الافواج في جيش الانقاذ ، وطلبت منهم تبيان حالة الجنود وعلاقتهم بالإهلين ، وموقف هؤلاء منهم ، وأعطائي كل ما يمكن من معلومات عن اليهود ، ثم بيئت لهم منهاج عملنا والخطوط الكبرى لحركاتنا ، ومن طوباس سرى خبر وصولي الى فلسطين فلم يأت المساء ، حتى غصت القرية بوفود الفلسطينيين ، فرأيت ان يكون استقبال الوفود في «قباطية» وأن أحدد لذلك مدة معينة ، وقباطية هذه ، قرية كبيرة بالقرب من جنين ، وهي القرية التي استقبلت فيها وفود المودعين من اخواننا الفلسطينيين بعد توقف القتال في سنة ١٩٣٦ وفيها حدثت معركة التطويق ، التي بيتتها لي اكبر قوة بريطانية في ثورة ١٩٣٦ ، وذلك بعد الهدنة التي حملنا ملوك العرب ورؤساؤهم على القبول بها ، وفي اليوم الثاني لوصولنا الى طوباس تحركنا الى قباطية ، وقررت أن أتخذ من وفي اليوم الثاني لوصولنا الى طوباس تحركنا الى قباطية ، وقررت أن أتخذ من المعارك الكبيرة ، التي أحرزنا فيها على البريطانيين انتصارا كبيرا ايام الثورة ،

وبينما كانت الاثقال والمدفعية تنتقل الى جبع ، وحركات التنظيم قائمة فيها، كنت استقبل في قباطية وفود الفلسطينيين على اختلاف مذاهبهم وميوله—م ونزعاتهم المحلية ، متحمسين للتعاون معنا تعاونا وثيقا ، وجاء الى قباطية عدد كبير من مراسلي الصحف ، ووكالات الانباء ، من عرب وأجانب لتسقط الاخبار، وكنت أعلم أن كثيرا منهم انما يعنون بما يهم اليهود ، لذلك كانت أحاديثي معهم مقتضبة جدا ومقتصرة على مواضيع عامة ، يتخللها شيء من الابهام والتضليل . . . وقد طلبت منهم ألا يعودوا الى الاقتراب من مراكز قواتنا وانه حين وقوع معارك اسمح لهم أن يشاهدوها بأعينهم ، اذا هم ارادوا ، على أن لا يشوهوا الوقائع كما تعود أن يفعل بعض المراسلين .

اما الحالة الداخلية في فلسطين فقد كانت على الشكل التالي: كان هناك عملاء كثر ، يعملون بنشاط في مناطق متعددة ، لمرجعين مختلفين ، ففي منطقة الخليل مثلا ويافا ، كان عملاء الملك عبد الله يوزعون بعض الاسلحة والعتاد والاموال ويبثون روح البغض للهيئة العربية ورئيسها المفتي ، وكانت منطقة القدس بما فيها رام الله ومنطقة الله والرملة ، مسرحا خاصا للمفتي ، وفي هذه المنطقة كان مركز

القيادة العامة «للجهاد المقدس» الذي كان يراسه عبد القادر الحسيني ، وكانت منطقة غزة ميدانا يتزاحم فيه عمال الملك وعمال المفتي ولكن اكثريتها مع الملك . ومنطقة جنين \_ نابلس \_ طولكرم ، او ما يسمونه بالمثلث ، كان يتجاذبها عمال الملك من جهة ، وعمال المفتى ، ولكن بشكل ضعيف ، من جهة اخرى . وكانت بأكثريتها تميل الى سورية والجامعة العربية . وفي المنطقة الشمالية . . الجليل \_ الناصرة ، وفي حيفا كذلك ، كانت الحالة شديدة الشبه بحالة منطقة جنين -نابلس \_ طولكرم .

على اساس هذه الصورة الواقعية ، كان الموقف بالنسبة الي" دقيقا جدا ، وخطرا جدا ، ويكفي ان يشعر اي فريق ، بأي ميل مني نحو الفريق الآخر ، ليثير ضدي حملات مختلفة ، ويدعو الى الانصراف عن التعاون معي ، لذلك اعلنت انني انما جئت الى فلسطين للقيام بواجب سأتعاون مع الفلسطينيين كافة على القيام به . وهذا الواجب هو الوقوف في وجه اليهود ، وحماية هذه المنطقة من عدوانهم ، ومهاجمتهم لانقاذ ما يمكن من الاراضي الواقعة بين ايديهم . لذلك فاني لن اتساهل ابدا مع اي فريق او اي فرد يخل بالامن ، او يكون سببا للاخلال به وانني سأطبق النظام بدقة وشدة الى ان تدخل الجيوش العربية النظامية الى فلسطين .

الجيش لا يشبه اي جيش آخر بتسليحه وتجهيزه وتنظيمه وعدده . وكان فيسي الحقيقة لا يملك من القوى المادية \_ بالنسبة لما يملكه اليهود \_ جزءا مما ينبغني لجيش ان يملكه ، ليستطيع ان يؤدي المهمة الموكولة اليه ، ولكنه كان يتمتـــع بحماسة واندفاع شديدين في القتال ، الى حد يقدم معه على اعمال حربية هي بالمفامرة اشبه ، وقد اقدم فعلا على مفامرات خرج منها موفقا منصورا . كـان \_ وهو لم يتجاوز عدد مقاتليه الالفين والخمسماية مقاتل \_ يحتل جبهة ، تمتد من غوربيسان شرقا ، وزرعين شمالا ، وقاقون والطيرة غربا، حتى قلقيلية. وكانت تجهيزاته في تلك الايام القارسة البرد لا تكفي لرد خطر البرد عنه ، وهو مع ذلك يقاتل ليلا نهارا ، كثيرا ما كان يفعل ذلك اياما متتالية ، حتى اصيب كثير مسن الجنود بالديزنطاريا والامراض الصدرية . وكانت طلباتنا المبنية على الحاجـــة الملحة ، من اللجنة العسكرية في دمشق ، بهذا الشأن ، وغيره من شؤون تتعلق بالسلاح والعتاد ، تبقى بلا جواب ، واذا أجيبت احيانا ، تجاب بارسال كميــة ضئيلة لا تغنى .

\*\*\*

في ١٠ اذار سنة ١٩٤٨ انتقلنا الى المقر الذي تم تنظيمه ، كما تيسر ، في حم ، وكان منهاج العمل قد استقر على الشكل التالي :

اولا \_ تأمين الامن المطلق ، وفرض السيطرة التامة على منطقة حيش الانقاذ كلها .

ثانيا ـ القيام بحركات استطلاعية واسعة ، في مختلف المستعمرات والمناطـــق اليهودية المتصلة بمنطقة حيش الانقاذ .

ثالثا \_ استدراج اكثر ما يمكن من القوات اليهودية الى خارج التحصينات ، وأنزال أشد ما يمكن من الضربات فيها ، لنضعها في حالة دفاع أطول مدة ممكنة.

اما الامن فقد تمكنتًا من تأمينه كما يجب . وقد دعوت الفلسطينيين المسلحين بواسطة اللجان القومية المحلية ، لينضم قسم منهم الى قواتنا المرابطة في مناطقهم، فيدربهم ضباط من جيش الانقاذ ، ثم بدافعون مع قواتنا عن القرى العربية ، على ان تخصص لهم رواتب كرواتب جنودنا ، ويمدوا بالعتاد ايام المعارك ، ويبقى قسم آخر ، شبه احتياطي للنجدة عند الحاجة . ولكننا مع الاسف لم نتمكن مـــن الاحتفاظ بعدد كبير منهم لرفض اللجنة العسكرية المرتبطة بجامعة الدول العربية، دفع ما تعهدنا به لهم . وكانت أكثر المعارك تقع على جبهة نوريس \_ زرعين شمالا، وعلى جبهة طولكرم \_ بيار عدس \_ طيرة \_ قاقون غربا . ففي الجبهة الاولى ، فشلت كل المحاولات اليهودية للاستيلاء على زرعين وباءت بخسائر فادحة . وقد قطعت زرعين طريق بيسان عفولة تماما ، وفصلت مستعمرات الغور عن مستعمرات المرج . ولم تجد اليهود تهديدات البريطانيين لنا نفعا . وفي احد الايام اعلنت قيادة فأعلنت بدوري أن قوات جيش الانقاذ ، لا تبدي أنة حركة ضد أنة مناورة نقوم بها الجيش البريطاني ، خارج حدود منطقته ، ولكنها تدافع عن نفسها ضد أنة قوة تقترب منها . وحدث على اثر ذلك أن وقعت حوادث في منطقة طولكرم ونابلس، ثم ظهر أن تلك الحوادث كانت مفتعلة كما كنا قدرنا . وعندما تأكد البريطانيون اننا لم ننخدع ، فنسحب من جهة زرعين ، اى قسم من قواتنا ، عمدوا الى تسيير قافلة من دباباتهم على الطريق العام ٥٠ بيسان \_ عفولة ، بقصد تهديدنا تهديدا غير مباشر ، لكي نسحب قواتنا ، او قسما منها من زرعين ، التي كانت عاملا قويا مستمراً في الاشتباكات مع اليهود . كما كانت تهدد طريق مواصلات البريطانيين انفسهم . وقد نسف جنودنا جسرين مهمين على هذه الطريق ، امام زرعين ، اثناء مرور القافلة البريطانية . وتبين لنا بعد حادث النسف ، أن اليهود كانوا يحشرون سيارأتهم بين سيارات الجيش البريطاني ، ليمروا بأمان ، ذلك اننا شاهدنا مع

المصفحة البريطانية التي تحطمت يومذاك ، سيارة كبيرة «باص» يهودية محطمة ، قتل اكثر ركابها وجرح الباقون ، وبقيت زرعين السيطرة على هذه الطريق المعطلة، شوكة دامية في جسم المستعمرات اليهودية في هذه المنطقة الى ان «اقتلعتها» الجيوش العربية النظامية ....

كان الامن مستتبا في انحاء منطقة جيش الانقاذ كلها على أتم وجه ، رغسم مساعي بعض افراد لتعكيره . والمفارز التي أرسلناها لهذا الغرض بناء على طلب رؤساء اللجان القومية ، قامت بواجبها قياما تاما . وأخذ نفوذ البريطانيين يتقلص حتى لم يبق له اي اثر في منطقتنا . وكان الجنود والضباط البريطانيون ، الذين يضطرون الى المرور في منطقة جيش الانقاذ ، من وقت الى آخر ، تطبق عليهم التعليمات الخاصة بالتفتيش وأوراق الهوية ، عند كل نقطة يمرون بها ، وأصبح لقوانا حرمة رهيبة في نفوس الجميع ، ويضاف الى ذلك شيء من الرعب في نفوس اليهود ، الذين انكمشوا في مستعمراتهم لا تبدو منهم اية حركة ، بعسد نفوس اليهود ، الذين انكمشوا في جبهتي زرعين وطولكرم . على ان نشاطهم اشتد خارج حدود منطقتنا ، في منطقتي يافا والقدس . وكانت المعلومات التي لدينا ، تؤكد ان اليهود يعملون بجد لتصفيح اكبر عدد ممكن من السيارات التي لدينا ، كبيرة وصفية ، استعدادا للحركات المقبلة ، ولم يكن يسترعي الانتباه بعد ، من حيرا سيئا في معنويات الفلسطينيين الذين لم يتيسر لهم ان يتسلحوا بمثل هذه المدافع .



#### معركة ((مشمارها ايمك) الاولى

في اول نيسان ١٩٤٨ اخذ الجو يصحو قليلا ، فقررت ان اخوض معركة قوية في احد المستعمرات اليهودية في مرج ابن عامر ، واخترت من بين هـذه المستعمرات اقواها «مشمارها ايمك» اي حامية المرج . قصدت من وراء ذلـك التحقق بنفسي من مناعة المستعمرات ومدى مقدرتها على الدفاع ، بالنسبة الى مد فعيتنا . وحسبت للنجدات التي قد تهرع من بقية المستعمرات المجاورة حسابها ، فبالاشتباك مع النجدات اليهودية هذه استطيع ان أقرر كفاءه القوات اليهودية في القتال خارج المستعمرات . تقع «مشمار ها ايمك» على طريق جنين حيفا ، وفي فم منفرج واد ، يحيط به من الشرق والغهرب والجنوب جبال مشجرة ، ويقع شمالها سهل المرج الذي يفص بالمستعمرات اليهودية ، ويتفرع من مشمار ، طريق تتصل ببقية المستعمرات في شمالها وغربها وجنوبها ، وفي

هذه المستعمرة اقوى الابراج والقلاع . وسكانها من اليهود الشيوعيين وهـــم يعتدون باستمرار على السيارات العربية المارة أمام المستعمرة ذهابا وأيابا ، من الشرق الى الفرب وبالعكس . اخترت لخوض المعركة فوجا انتقيت سراياه مـن أفواجنا كلها ، تشترك معه المدفعية . «ستة مدافع» اربعة منها عيار ٧٥ مـم، ومدفعان عيار ١٠٥ مم. وثلاث مصفحات . على ان يقوم بالهجوم سرية واحدة ، مع المصفحات والمدفعية . وتقوم بقية السرايا بتخريب الطرقات المؤدية السمى المستعمرة ، وارغام النجدات التي ستأتي لمعاونتها ، على قبول المعركة من اية ناحية اتت فتحول بينها وبين الوصول الى المستعمرة . واخترت الساعة الخامسة من بوم السبت في ٤ نيسان موعدا للهجوم ، ذلك لان هذا اليوم ، عدا أنه سبت ، كان عيدا عند اليهود . واختياري الساعة الخامسة كان على اساس انه في مثل هذه الساعة ، لن يبقى متسع من الوقت لتدخل القوات البريطانية في المعركة ، ولكي احول نظر البهود عن هدفنا هذا ، قررت ان تقوم مفرزة من فوج المقدم صفا ، بهجوم مضلل على مستعمرة صغيرة بالقرب من زرعين ، اسمها «زراعيم» ليلــة ٣ \_ ٤ نيسان وقامت هذه المفرزة بهجومها 6 فدمرت قسما كبيرا من بيسوت المستعمرة ، ونسفت مشروع المياه فيها والحوض الذي يسقى اراضي المستعمرات المحاورة ، وتكبد السكان خسائر ، بينما كانت القوة المعدة لهاجمة «مشمار ها ايمك» تتمركز في مراكزها المحددة . تم ذلك كله ، بدون ان يشعر اليهود بشيء يثير الربب . وبقيت القوة كامنة في مراكزها ، تمنع الدخول الى القرى المجاورة للمستعمرة ، حتى ازفت الساعة المحددة للهجوم . وكنت على التلة الواقعة شرقى مشمار على بعد خمسماية متر منها ، ارقب بالمنظار كل ما في المستعمرة ، فلم أر فيها شيئًا غير اعتيادي على الاطلاق . شاهدت قسما من الشبان يلعبون العابسا رياضية . وقسما آخر كبيرا على شرفات المدرسة الكبيرة ، يشربون الشماي وللهون ، وقسما يعتنون بالابقار في مرابطها ، وما كاد عقربا الساعة في يدي ، يدلان على الخامسة ، حتى اصدرت الامر للمدفعية ، فففرت أفواهها دفعة وأحدة وراحت تصب نبرانها على الاهداف الرئيسية التي عينت لها ، لا تخطىء هدفا ، وأهل المستعمرة مأخوذين بالمفاجأة الرهيبة ، ثم أخذوا يتراكضون في انحساء المستعمرة على غير هدى . وراحت سرية الهجوم تساندها المدفعية تتقدم بسرعة ، والمصفحات تزحف على الطريق الرئيسية نحو الابراج ، القائمة على المدخل ، حتى وصل المشاة الى الاسلاك الشائكة وبداوا يقطعونها . ووصلت المصفحات المسمى الابراج ، وأخذت تصليها نارا حامية من رشاشاتها . ولم تجاوب المستعمرة في البداية الا من هذه الإبراج ، وبنار ضئيلة مرتبكة ، وتمركز قصف المدفعية على القلاع . حتى اذا ما قارب المشاة هذه القلاع تقدمهم داخل حدود المستعمرة وهم يطلقون نيران رشاشاتهم هنا وهناك ، أعطيت الاشارة لوقف القصف ، فسكتت المدفعية .

كان الليل بدأ يرمى سدوله ، وبدأ المطر يتساقط بين هنيهة وهنيهة على مهل،

وامتنعت الرؤية . فبدأت القلاع ترمي الجنود على غير هدي بنسيران متقطعة . واقترب جنودنا حتى اصبحت القلاع منهم على مرمى القنابل اليدوية ، فقذفوها بها . ومضت المصفحات في زحفها مجتازة الابراج التي اسكتت نهائيا ، حتى ظنت ان هناك حيلة مدبرة للايقاع بقواتنا . فأمرت الجنود بالتوقف . ولما أيقنت ان ليس هناك اية حيلة ، وان المستعمرة غلبت على امرها فعلا ، حرصت على ان لا يأتي الجنود بأعمال التقتيل في النساء والاطفال ، وأمرتهم بالانسحاب الى التلال المحيطة بالمستعمرة ، والمتحكمة فيها الى ان ينقضى الليل .

وأخذت استعد لمواجهة النجدات التي قد تتمكن من الوصول لنجدة مشمار ، رغم علمي ان مفارز من قواتنا كانت قد نسفت الجسور الواقعة على الطرق المؤدية الى المستعمرة، وانتظرت الصباح لارى ماذا عسى انيكون من امر يهود المستعمرة، وأرسلت اليهم انذارا أن يقطعوا كل علاقة لهم «بالهاغانا» فنأخذ نحن المستعمرة تحت حمايتنا، وأنهم اذا قبلوا بهذه فليرسلوا وفدا منهم يوقع على شروط التسليم، وفي ذلك الصباح نفسه جاء رسول المستعمرة يعلم آمر الفوج ، المقدم مهدي صالح ، أن هيئة تمثل المستعمرة يصحبها ضباط بريطانيون سيصلون بعد الظهر للمفاوضة .

على ان هذا التدبير لم يكن وحده كافيا لاطمئن الى سلامة جنودنا ، لاسيما ومجموع القوة التي استطعت ان أحشدها لمعركة مشمار هذه ، كانت حوالي ... جندي ، اشترك منها في الهجوم سرية واحدة ، اي ما لا يزيد على ماية وعشرين جنديا ، وكنت أتوقع ان تصل حتما ، نجدات يهودية كثيرة لانقاذ المستعمرة ، ليس لدي من القوات ما أواجهها به . ولما كنت قد حققت غرضي من مهاجمة مشمار ، وحرصا على سلامة جنودي الذين كانوا قليلي العدد من جهة اخرى ، امرت السرية بالانسحاب لتشترك معنا في مواجهة النجدات اليهودية التي كنت أتوقع قدومها لانقاذ المستعمرة ، بدلا من ان تبقى منعزلة عنا .



#### معركة القسطل \_ قصف القدس

ساءت الحالة في أوائل نيسان في منطقتي القدس ويافا ، واخذ الخطر في منطقة القدس يشتد من يوم الى يوم ، ذلك أن اليهود كانوا يضاعفون هجماتهم ويستميتون في محاولة الاستيلاء على القرى المسيطرة على طريق باب الواد ، لكي يؤمنوا اتصال تل ابيب بالقدس ، بشكل يمكنهم من تموين اليهود فيها وانقاذهم . فقد كان هؤلاء يعانون ضائقة شديدة جدا ، من قلة المواد الغذائية ، وقلة العتاد،

وكان هدف القوات اليهودية الاول الاستيلاء على قرية القسطل التي تعد نقطية هامة ، وقاعدة خطيرة لتأمين المواصلات بين القدس وتل ابيب . وقد نشبت معارك حامية جدا بين القوات اليهودية المجهزة تجهيزا كاملا بالسلاح والعتاد ، وبين القوات العربية المحلية التي كان يقودها عبد القادر الحسيني ، وكانت هذه القوات رغم شجاعتها تلاقي صعوبات كثيرة في الدفاع عن القسطل ومنطقتها ، لتفوق اليهود في العدد والمعدات والنظام . فأخذت الرسل تأتي الى مقر القيادة في «جبع» تطلب النجدة ، ولكن المنطقة كانت خارجة عن نطاق قيادتي ، وكان لدي" تعليمات مشددة تحظر على" التدخل في شؤونها ، ومع ذلك فقد أمددتها بشيء من المتاد ، ومدافع الهاون والقنابل اليدوية على قلة هذا كله عندنا ، ولكن المعركة في القسطل ، ومنطقتها كانت تتطور لمصلحة اليهود ، لوفرة الوسائل عندهم ، وقلتها عند المقاتلين العرب . فأبرقت الى القيادة العامة في الشام ، أنبتها بالموقف وأطلب اليها نجدة تلك المنطقة بسرعة . وفي مساء ٧ نيسان جاءني مدير الصحة في جيش الانقاذ ، والرئيس فاضل عبد الله آمر حامية القدس ، يصحبهما بعض رؤساء المجاهدين والحوا على" في طلب النجدة ، لأن المعركة في القسطل كانت قد دخلت في دور شديد الخطورة واصبحوا يتوقعون سقوط هذه القرية بين ساعة وأخرى . وفي الوقت نفسه كانت قوات يهودية تحتشد امام جبهة طولكرم ، وكنت أتوقع أن يقوم اليهود بهجوم على هذه الجبهة في تلك الليلة ، مما أضطرني الي ارسال برقية تحذير ، الى قائد الجبهة الرئيس مدلول عباس ، طالبا منه أن يكون على استعداد لمجابهة الموقف بما لديه من قوة ، دون أن ينتظر أية نجدة بالرجال او بالمتاد .

وكنت اعلم ال الغرض من هجوم اليهود المتوقع في جبهة طولكرم ، هو ارغامنا على سحب قسم من قواتنا من ميدان مستعمرة «مشمار ها ايمك» التي كنا نحاصرها ، فأصبحت بين امرين . . الانتظار حتى تنتهي معركة «مشمار ها ايمك» وقد يفوت الوقت على النجدة عندئذ او المبادرة الى النجدة في الحال ، مخالفا لما لدي من تعليمات ، وترك معركة مشمار الى مصير مجهول . انه موقف عصيب خرجت منه بتقرير النجدة ، متحملا ما ينتج عن ذلك من مسؤولية تجاه القيادة العامة . سأنجد القسطل برتل ، اغامر بسحبه من ساحة معركة مشمار ، اي بغصيل من المدفعية ومصفحتين وسرية مشاة ، أرسله في فترة المفاوضات الدائرة بشأن هذه المستعمرة بيننا وبين الهيئة التي تمثلها ، مع علمي ان الاستعدادات في مستعمرات المرج (مرج بن عامر) وفي منطقة حيفا ، كانت قوية جدا ، لتأليف حملة يهودية تفك الحصار عن «مشمار ها ايمك» وتخرج قواتنا ، ان هي استطاعت من يهودية تفك الحصار عن «مشمار ها ايمك» وتخرج قواتنا ، ان هي استطاعت من المبوري ، وسلمته قيادة النجدة لمنطقة القدس ، وطلبت منه الاسراع في العبش السوري ، وسلمته قيادة النجدة لمنطقة القدس ، وطلبت منه الاسراع في العمل ، وبدل كل ما يمكن من مجهود لاسترداد القسطل ، اذا كانت قد سقطت ، وانه يستطيع الاعتماد في حركاته على القوات المحلية المسلحة في تلك المنطقة .

وتحركت هذه النجدة في ٨ نيسان ، وأطلعت الوفد الذي جاء في طلب النجدة على هذا التديم ، وطلبت منه الاسراع في تهيئة اكبر عدد ممكين من المسلحين المحليين ، للاشتراك في القتال مع النجدة ، اذ أنه ليس لدى" في جيش الانقاذ القليل العدد ، والمنتشر على حبهة واسعة ، قوة استطيع سحبها من مراكزها فوق القوة التي ارسلتها . وكان تدبيري عاملا قويا في رفع المستوى المعنوى للعرب في منطقة القدس . ولابقاء هيبة قواتنا في نفوس اليه ...ود في مشمار ها أيمك ، ومنطقتها ، طلبت من المقدم مهدى صالح ، قصف هذه المستعمــرة من جديد ، محتجا بتباطؤ اهلها في ارسال الوفد المفاوض ، راميا الى ايهام اليهود ، أن قواتنا مع مدفعيتنا ، لا تزال في مواقعها المسيطرة على مشمار ، وقبيل وصول النجدة بقليل استشهد البطل عبد القادر الحسيني ، فاستولى اليهود على قرية القسطل، وتشتت المقاتلون المحليون هناك . فسبب ذلك ذعرا بين السكان ، بدأت على اثره هجرة شنيعة نحو الشرق والشيمال ، وبينما كانت القوة الموضوعة من جيش الإنقاذ تحت قيادة القدم المهدى ، تقصف مدفعيتها مستعمرة مشمار ، كانت الحملة التي ارسلتها نجدة الى منطقة القدس تقصف في الجنوب مستعمرة «مودسا» بالقرب من قرية القسطل المربية ، ثم اخلت تقصف القسطل نفسها الى أن أنهزم منها اليهود ، واحتلتها القوات المحلية السلحة بمساعدتنا . ودمرت مدفعيتنا قسما من مستعمرة «مودسا» وضعضعت سكانها ، ولكن القوات المسلحة المحلية ابت ان تتقدم لاحتلالها . وقد حاول الرئيس البيطار دفعهم لاحتلال هذه المستعمرة بمساندة المدفعية ، وحماية المصفحات ، ولكنهم لم يفعلوا .

ثم راحت مدفعيتنا لاول مرة تقصف الاماكن اليهودية في القدس ، فدمرت عدد غير قليل من المباني والمراكز ، والمستودعات اليهودية ، واثرت هذه المفاجأة في معنويات اليهود فيها ، تأثيرا كبييرا جدا . بينما ارتفعت معنوييات العرب ، وتحسنت الحالة في المنطقة كلها تحسنا ملموسا ، ولكنه كان تحسنا آتيا .

على ان الوقع الكبير للقصف كان في نفس البريطانيين ، الذين ما كان ليخطر لهم ببال اننا نقدم عليه ، وهم لا يزالون في فلسطين . خصوصا وقد افاضت الصحف اليهودية في وصفه ، ونشطت دعاية اليهود في انحاء العالم كافة لتصويره بأقبحما يمكن التصور، ويظهر انتأثير هذه الدعاية من جهة ، وضغط السلطات اليهودية على المراجع البريطانية المسؤولة من جهة اخرى، حملا البريطانيين على ان يواجهوا الينا اندارا كان الاول من نوعه، منذ ان وطئت اقدامنا ارض فلسطين، فقد جاءني معاون الحاكم البريطاني في منطقة المثلث العربي ، في ١١ نيسان ١٩٤٨ وقال لي : ان القيادة العامة البريطانية متأثرة جدا من اقدامكم على قصف القدس بالمدفعية ، وهي تطلب ان لا تعودوا الى مثل هذا العمل في المستقبل ، والا فليس مسن المستغرب ، ان يترك عمل كهذا صدى في هيئة الامم المتحدة ، يحملها على التدخل

في قضية فلسطين ، بشكل قد يضيع القضية على العرب من اساسها ، فأجبته ان مدفعيتنا لم تقصف الا الاماكن اليهودية في القدس ، حيث لا وجود لشميع مقدس . . . ولكن اليهود الذين تقصف مدفعيتهم باستمرار ، الاماكن المقدسة فعلا في القدس ، كالحرم وكنيسة القيامة ، الا يترك عملهم شيئا من التأثير في نفس القيادة العامة البريطانية . ولا يكون له اي صدى في هيئة الامم المتحدة . . . ام ان قذائف مدفعيتنا من حديد ونار ، وقذائف اليهود من ليمون وشوكولاتة . . . . وأجو منك ان تبلغ الحاكم العام والقيادة العامة ، اننا كما تعلمون في حالة حرب مع اليهود ، واننا سنعمل كل ما نراه في مصلحة العرب ان يعمل ، ويستطيع البريطانيون ان يعملوا ما يرونه في مصلحة العرب ان يعمل ، ويستطيع البريطانيون ان يعملوا ما يرونه في مصلحة العرب ان يعمل ، ويستطيع

وكنت اعلم علما تاما ان الجيش البريطاني ، وهو في حالة جلاء ، يتجنب كثيرا ان تحابهنا ، وخطوط مواصلاته كلها تحت رحمة قواتنا .



#### معركة ((مشمار ها ايمك)) الثانية

وصل وقد المفاوضة اليهودي الى مقر المقدم مهدي صالح ، وكان مؤلفا من وجوه مستعمرة مشمار ، مع رئيس بلديتها ، يرافقهم «كولونيل» بريطاني ، وكان ذلك على اثر القصف الاخير الذي قامت به مدفعيتنا على مشمار في ٩ نيسان ٤ وسبب انفجار مستودعات العتاد الباقية فيها ٤ وتدمير بعض المباني . وتكليم الكولونيل البريطاني فحاول أن يضع في كلامه شيئًا من التهديد ، للمقدم مهدي اذا هو لم يفك الحصار عن المستعمرة ، فلم يبال المقدم مهدي بتهديده وأفهمه ، انه ينفد أوامر القيادة ، وأن في استطاعته أذا هو شاء ، الاتصال بالقيادة والتفاهم معها ، فلما سمع الوفد ذلك ، أبدى للمقدم مهدى سبب تأخره قائلا أنه اتصل بالوكالة اليهودية فأبطأت بالجواب ، على انها تركت لهم في النهاية الخيار ، في تقرير ما يرونه أنسب لمصلحتهم ، وأنهم جاءوا الأن للتفاهم معه ، على أن يسمح لهم بنقل جثث القتلى لدفنها . ونقل الجرحي الى المستشفى ، فأرسل الي في ذلك فلم أر مانعا ، على أن تنتهي هذه العملية خلال ٢٤ ساعة على الاكثر ، يبتون في نهايتها بقضية التسليم . فوافقوا على ذلك وانصرفوا ، وتولت سيارات النقل البريطانية نفسها ، نقل قتلى اليهود وجرحاهم . وكان للبريطانيين وتل مسين المصفحات والدبابات بالقرب من المستعمرة على طريق حيفا \_ مشمار ، يتستر ما استطاع التستر ، واليهود ، يداورون في المفاوضة قاصدين كسب الوقت لاتمام ما كانوا يقومون به من حشد لقوات الهاغانا . وكنا نحن نرمى ايضا لكسب الوقت في التريث الى أن تعود الينا القوة التي ارسلناها مع المدفعية الى منطقة القدس.

وكانت السيارات التي تنقل قتلى اليهود وجرحاهم، تعود مشحونة بجنود الهاغانا، وبينها سيارات يهودية مشحونة بالسلاح والعتاد ، للحملة التي تتمركز فلين غرب مشمار ، وفي مستعمرة اخرى الى الجنوب الفربي من مشمار ، وأتم اليهود استعداداتهم ، قبل أن تعود القوة التي أرسلناها نجدة لمنطقة القدس ، وفي صباح ، انيسان بدأ اليهود هجومهم فكان اقوى هجوم قاموا به حتى ذلك اليوم ، وكان عددهم لا يقل عن ستة آلاف مقاتل ، مزودين بعدد وفير من مدافع الهاون الكبيرة، وعدد وافر من الرشاشات ، وكان غرضهم تطويق قواتنا وفصلها عن مواقعنا الاساسية ، فاضطرت قواتنا للتراجع تدريجيا ، حتى تخلينا عما لا يقل عن اربعة كيلومترات من الاراضي التي كنا نحتلها ، وتمركزنا في قرية «منسي» العربية التي كيلومترات من الاراضي التي كنا نحتلها ، وتمركزنا في قرية «منسي» العربية التي كانت محور الحركات ، فاتسعت بذلك جبهة القتال وتخللها ثغرات كثيرة ، وتوقفت المعركة مع مجيء الظلام .

وفي تلك الليلة اي ليلة ١٠ - ١١ نيسان اتفقت مع المقدم مهدي على اعادة تنظيم قواتنا وتعديل مواقعها ليتسنى لنا مفاجأة العدو بهجوم معاكس في الصباح. وكانت معنويات جنودنا طيبة ورغبتهم في تجديد القتال قوية . وما أزفت الساعة الخامسة صباحا حتى انفتحت أفواه مدفعيتنا على «مشمار ها ايمك» وأخذت تصب نيرانها على الاهداف المعينة لها ببراعة فائقة . ثم اصدرت الامر بهجوم المشاة، فهجم جنودنا على مواقع العدو ، وما هي الا ساعات قليلة حتى بدأت قوات الهاغانا تتراجع متضعضعة ، وبعد قليل القلب التراجيع الى هزيمة نحو مشمار ، والمستعمرات الواقعة الى الجنوب الغربي منها . وراح جنودنا يتقدمون مسرعين وهم يتخطون جثث القتلى والاسلحة المبعثرة في الميدان حتى وصلوا الى التلال المشرفة على المستعمرة من قرب ، والتي كنا تخلينـــا عنها في اليوم السابق . فأمرتهم بالتوقف عليها والتحصن في مواقعهم . وكنت ابرقت آلى الرئيس مأمون البيطار ان يسرع بالعودة من منطقة القدس ليشترك بفصيل المدفعية في المعركة ، على أن يبقي السرية هناك، بقيادة أحد الضباط لتدعم المقاتلين المحليين، وتساعدهم على الاحتفاظ بمعنوياتهم ونشاطهم في القتال . فوصل الرئيس مأمون مع فصيل المدفعية وشغل مركزه في ساحة المعركة . وكانت نجدات يهودية على اثر انهزام «الهاغانا» بدأت تفد من المستعمرات اليهودية المجاورة ، استعدادا لهجوم معاكس يقومون به . والرتل البريطاني الذي أشرت اليه آنفا ، مستقر في مواضعه لا يتدخل . ولكن مجرد تمركزه حيث هو ، كان مشجعا لليهود ، ومغريا لهم على القتال . وفعلا بدأ اليهود في الساعة الثالثة بعد الظهر هجوما معاكسا ، كان أشد من هجومهم الاول . واضطررنا مرة ثانية الى التراجع امام تفوق العدو الكبير في العدد والمعدات . وأصبح فصيل من مدفعيتنا معرضا لخطر استيلاء اليهود عليه ، فاستبسلت في هذه اللحظة المفرزة الشركسية استبسالا نادرا جدا . واندفسع الرئيس مأمون البيطار بنفسه ، لحماية فصيل المدفعية وتأمين انسحابه ، فتم له ذلك وكانت حياته الثمن . اذ انه استشهد في هذه المعركة . توقف تراجعنا للمرة

الثانية في قرية «منسي» أيضا ، ومنها ، عدنا الى هجوم جديد ، فكانت معركة اشبه بمجزرة هذه المرة ، وهزمنا اليهود ، واسترددنا ما كنا فقدناه ، وبقيت هذه المعركة ، وهي تكاد لا تتوقف مدة سبعة أيام حتى اخذت تنهال علي "البرقيات من القيادة العامة في الشام بايقاف القتال لان المعركة \_ علي رأيها \_ اصبحت معركة استنزاف دماء وعناد وهي لا تستطيع تعويضنا . وتوقفت المعركة عند هذا الحد \_ طرد اليهود من التلال المحيطة بمستعمرة «مشمار ها أيمك» واستقرارنا في خط «الفبيات الفوقا» وما جاورها من تلال . وقد كانت خسائر اليهود كبيرة جـــدا بالارواح والسلاح . وقد تأكدنا من الوثائق التي وقعت بين أيدينا ، ان قــوات روسية وبولونية وتشيكية ، كانت مشتركة في هذه المعركة . ونشر اليهود يومها دعاية واسعة كاذبة انهم طوقوا جيش الانقاذ وأبادوه ، وعرف العالم ان جيش الانقاذ خرج من المعركة سالما منتصرا . وان خسائر اليهود كانت فادحة جدا مما اضطرهم الى تغطيتها بنشر مثل تلك الاشاعات . ولكنهم عجزوا عن اخفاء مقتل اضطرهم الى تغطيتها بنشر مثل تلك الاشاعات . ولكنهم عجزوا عن اخفاء مقتل قائد الحملة العام الذي احتفلوا بدفنه في تل ابيب بمظاهرة كبيرة .

وكان من نتائج معركة «مشمار» هذه ، ان بدأت هجرة يهودية من المستعمرات المجاورة لمشمار تحمل الذعر والفوضى لتنشرها بصورة واسعة حيث يستقلس المهاجرون .



#### اللجان القومية و ((الجهاد المقدس))

بعد ان سحبنا مدفعيتنا ومصفحاتنا من منطقة القدس ، جدد اليهود هجومهم على القسطل ، فاستولوا عليها وعلى دير ياسين ، وبعض قرى عربية اخرى ، فعم الذعر والفوضى ، المنطقة الوسطى كلها ، وبينما كانت هجرة يهودية تقع من الشرق الى الفرب ، اي من مستعمرات المرج القائمة على مقربة من خطوطنا ، السحمرات القريبة من تل ابيب نفسها ، كانت هجرة اخرى عربية ، ويا للاسف ، تقع من الغرب الى الشرق ، اي من دير ياسين والقسطل وما جاورهما ، الى جنين ونابلس وغيرهما ، وكان في الهجرتين عناصر تدعو الى ترك القتال حتى قامت في تل ابيب يومذاك مظاهرات ضد الحرب . وقامت في أطراف منطقتنا مظاهرات ضد الجرب . وقامت في أطراف منطقتنا مظاهرات ضد الجامعة العربية ، وعلى اثر ذلك جاءني السيد احمد حلمي ومعه نفر من اعضاء اللجان القومية في القدس ورام الله ، وبعض المنتمين الى «الجهاد المقدس» ومع احدهم رسالة من السيد خالد الجسيني ، احد اعضاء الهيئة العربية العليا يستنجدون بي ، وقد طلبوا الي بعد ان صوروا لي خطورة الهيئة العربية العليا يستنجدون بي ، وقد طلبوا الي بعد ان صوروا لي خطورة الحالة ، أن أتولى قيادة منطقة القدس اي الجبهة الوسطى ، فاعتذرت بأن الحالة الحالة ، أن أتولى قيادة منطقة القدس اي الجبهة الوسطى ، فاعتذرت بأن الحالة الحالة ، أن أتولى قيادة منطقة القدس اي الجبهة الوسطى ، فاعتذرت بأن الحالة الحالة ، أن أتولى قيادة منطقة القدس اي الجبهة الوسطى ، فاعتذرت بأن الحالة الحالة ، أن أتولى قيادة منطقة القدس اي الجبهة الوسطى ، فاعتذرت بأن الحالة الحالة ، أن أتولى قيادة منطقة القدس اي الجبهة الوسطى ، فاعتذرت بأن الحالة الحالة الحربية المنابد الحرب المنابد الحرب الحرب المنابد الحرب ال

التي أنا فيها لا تمكنني من ذلك ، عدا أن المسألة تتعلق بالقيادة العامة في الشام، وتشكل وفد منهم ذهب الى الشام لهذا الغرض ، فاتصل بالقيادة العامة للاتفاق معها على ما فاتحوني به ، فأجابتهم أنها في سبيل أعداد حملة قويــة مجهزة تجهيزا كافيا بقيادة العقيد محمود الهندي ، ستصل قريبا إلى الجبهة الوسطى، وقد كانت القيادة العامة تعد هذه الحملة حقيقة ، فأرسل العقيد الهندي الضابط الركن المقدم محمد ناصر ، إلى المنطقة ليستطلع الحالة ، فعاد اليه بتقرير يظهر أنه كان مثبطا لعزيمته ، فأبى قبول المهمة معتذرا .

وكانت الحالة في يافا كما في القدس ، تسوء مسل يوم ألى يوم ، وتعالت أصوات السخط والاستنجاد ، حتى صكت مسامع القيادة العامة في الشمام فأرسلت الى" أن أبعث من وحدات جيش الانقاذ ، بعض مفارز مع ما يمكن مــن معدات لنجدة المستنجدين ، على ان تعرض جيش الانقاذ وحدات جديدة مع سلاح وعتاد ، ففعلت ، ولكن القيادة العامة لم تفعل . وأصبحت في حالة نفسية قلقة جدا .. قلة في العدد والعدد بعد أن أفرزت مفارز إلى يافا وبيت سوريك والنبي صموئيل ، ولم ترسل لى القيادة العامة بدلا منها . وفوضى في الجبهة الوسطى تنذر بالتفكك والانهيار ، والشام لا تلبي طلبي بارسال السلاح والعتاد . . حتسى خطرت لي لحظة ، فكرة الاستقالة من قيادة جيش الانقاذ ، ولكن فكرة المصابرة ، هي الاخرى كانت قوية عندي ، فلعل القيادة العامة تعمل المستحيل لتوفير الوسائل التي يمكن أن نحسن بها الحالة ولو قليلا ، إلى أن تدخل الجيوش العربية النظامية، وأخدت اوازن بين الفكرتين ، وأنا أحس عظم المسؤولية الوجدانية في نفسي ، وهل اذا أنا داويت الحاضر بالترقيع وانتظرت ، ينتظر اليهود هم أيضا .... وكان الجيش البريطاني في هذه الفترة يستكمل جلاءه عن فلسطين وبسرعة . ولم يكن باقيا من قواته آلا القليل الذي يكفي للمحافظة على ما كان لديه من مستودعات للاسلحة والذخائر ، هذه الاسلحة والذخائر ، التي كان ضباط بريطانيــون يفاوضوننا ليبيعونا ما نحتاجه منها. كما كانوا يفاوضون اليهود ايضا لهذا الفرض. وقد كنا في وضع لا يمكننا من الشراء ، ويا للاسف ، بينما اشترى اليهود كميات هائلـة .



الاسباب الرئيسية لسقوط حيفا ويافا معارك زرعين ، ونورس ، وبقية مواقع الجبهة

كانت خطة انسحاب الجيش البريطاني من فلسطين ، تقوم على دعامتين ،

الواحدة سياسية والاخرى عسكرية ، ومن البديهي أن تكون الدعامة العسكرية في ترتيب النقل ، كنقل المستودعات والاثقال «الورشات» ومؤسسات الجيش المختلفة، ثم الوحدات ، وأخيرا الآليات مع المصفحات ، بطريق معروفة في النظام العسكري. وكان من الطبيعي ان يستخدموا في انسحابهم هذا مختلف الطرق بما فيها الخطوط الحديدية . وقد تم هذا الانسحاب بشكل عادى ولكننا لاحظنا انه كان يرافق الخطة العسكرية في الانسحاب ، خطة سياسية مرسومة ، وهي انسحاب الوحدات البريطانية الموكول اليها المحافظة على الامن والنظام في المدن ، بطريقة فجائية ، يتبعها حالا هجوم فاحتلال . وقد كان من نتيجة هذه الخطة ، سقوط اكثر المدن العربية التي كان يرمى اليهود الى احتلالها قبل غيرها . وهنا تبدو الدعام\_\_\_ة السياسية . فقد حدث في حيفا مثلا ، قبيل انسحاب الجيش البريطاني ، ان السلطات البريطانية اخذت تضيق على العرب بحجة الرغبة في سيادة الامسين والنظام ، الى أن يتم انسحاب الجيش المسؤول عنهما . وتسهل من جهة اخرى لليهود حرية الحركات بأوسع معانيها . كانت قوات من الجيش البريطاني بحكم مهمتها في المحافظة على الامن والنظام ، تسيطر على الطرقات والمنافذ ، التي تصل حيفا بما يجاورها من قرى عربية ، ومستعمرات يهوديه ، فكانت هذه القوات البريطانية تحول من اتصال عرب القرى بحيفًا ، لنصرة اخوانهم العرب فيها ، بينما تسهل لليهود الاتصال المتبادل بينهم ، في المدينة وفي المستعمرات المجاورة لها ، وكان هذا التصرف سببا رئيسيا ظاهرا من اسباب سقوط حيفًا ، وشبيه بموقفهم هذا موقفهم في يافا . فبعد أن تمكناً من ادخال فوج «أجنادين» الى يافا ، وهي في أحرج ساعاتها وتعدل الموقف في مصلحة العرب ، عمد البريطانيون الى فرض هدنة محلية بين العرب واليهود ، فاستغل اليهود هذه الفرصة لاعادة تنظيم وحداتهم ، وتدعيم قوتهم ، حتى أذا ما تم لهم ذلك ، انسحب الجيش البريطاني

وكان نشاط اليهود يزداد باستمرار في الشمال ـ منطقة الجليل ـ وفـي الجنوب ـ منطقة القدس ـ خصوصا في ناحية بعض القرى المجاورة للمستعمرات اليهودية ، فيبعث هذا اصواتا مستنجدة وصوت من الشيام ، من القيادة العامة تطلب تلبية الاستنجاد . وهي نفسها تعلم حقيقة الحال التي نحن فيها ، من قلة عدد وعتاد ، وتعلم ان هذا المستنجد هو ربيبها ، هي اوجدته وربطته بها مباشرة ، وأخذت على عاتقها عبء تسليحه وتوجيهه ، وانه خارج عن منطقة قيادتي ، التي حددتها ، ويفصل بيني وبينه مستعمرات يهودية كثيرة ، كما تعلم انها من جهتها، لا تلبي لي طلبا من طلباتي للسلاح والعتاد . وصوت رابع او خامس مبعثه قيادة قواتنا في الشمال ، ينصب في اذني كالرصاص ببرقيات هذه نماذج عنها . .

من آمر الفوج الرئيس اديب الشيشكلي بتاريخ ١٩٤٨-٣-٨١٨

فحأة وسقطت بافا .

كارثة الحسينية التي ازالها اليهود من الوجود هي اولى نتائج عدم ارسال التقويات رغم طلباتي المتكررة اتنصل من كل مسؤولية .

آمر الفوج الامضاء \_ ادب

١٨-٣-١٨ من وكيل آمر الفوج في منطقة الشمال الملازم الاول الاتاسي

ساءت حالة المجاهدين المعنوية لعدم تلبية دمشق الطلبات المتتالية بشمان النجدات والاسلحة من كساء وغذاء . التذمر عام يخشى انحلال الفوج .

وكيل آمر الفوج الامضاء \_ الاتاسى

كانت هذه الاصوات تسبب لى قلقا شديدا ، لا ادى له علاجها ، الا في ان أخوض بنفسى معركة ما . وفي ١٩ أذار ١٩٤٨ تلقيت تقريرا يقول أنه منذ بومين، شوهد في مستعمرة «عفولة» تجمعات يهودية كبيرة آتية من مستعمرات المرج ٤ ومستعمرات منطقة بيسان . فشغلني هذا الامر عن كل ما سواه ، وانذرت المقدم صفا وطلبت منه تقوية حامية زرعين ونورس ، وزيادة عدد الدوريات الليلية في تلك المنطقة وتهيئة قوة احتياطية ، يكون في استطاعتها الدخول في المركة فورا. وكنت اتوقع ان تكون المعركة قوية ، لما اعلم من وطأة «زرعين» على اليهود، ورغبتهم في القضاء عليها ، لانها كانت سدا حديديا بينهم وبين جنين ومنطقة المثلث العربي كله ، الذي كانت زرعين مدخله من الشمال . وفي الساعة الثانية والعشرين بينما كانت احدى دورياتنا متجهة نحو «نورس» اذا نيران تنصب عليهم فجأة من مكان يقع الى الحنوب من هذه القربة ، ففضحت هذه العملية خطة اليهود ، وكشفت لنا عن غرضهم من الهجوم الذي يدبرونه ، اذ ان وجودهم في ذلك المكان ، لا يمكن أن يفسر الا انهم يرمون الى الفصل بين جنين ومنطقتها ، وبين زرعين ، للقضاء على حاميات جيش الانقاذ في زرعين ونوريس وصندلة ، وفي الدقيقة التي انصبت فيها النيران على دوريتنا ، انفجرت اسلحة اليهود من الشمال على مواقعنا في زرعين ، ومن الشرق على مواقع نورس ، ومن الفرب على مواقع صندلة . وقد لحظنا من غزارة رصاص الرشاشات وقنابل الهاون ، أن القوات اليهودية المستركة في الهجوم ، لا بد أن تكون كبيرة العدد وأفرة المعدات . وأمتدت المعركـــة الى مراكزنا كافة ، واطلاق النار يشتد ساعة فساعة ، وبدأنا نسمع اصوات انفجارات هائلة على الطرق التي تصل هذه الحاميات بعضها بالبعض الآخـــر ، وتربطها مجتمعة، بجنين ، فخيل الينا أن الجسور على هذه الطـــرق قد نسفت كلها ، وأخذت الساعات تمر ، وحد"ة المعركة لا تنخفض ، وقد تمكن اليهود من هذا كله

وقوتنا الاحتياطية لم تتحرك من مواقعها ، وكنا ننتظر بزوغ الفجر ، لكي نقوم في ضوئه ، بهجوم معاكس على أخطر نقطة تبدو لنا في صفوف العدو ، وكان كلما ازداد تقدم العدو نحو الحاميات ، ازدادت الحاميات استبسالا في الدفاع ، وعند الفجر بلغ اليهود في زرعين ، المراكز الامامية التي اضطرت الى الارتداد ، حتى خطوط دفاعها الرئيسية ، فأصدرت الامر للاحتياطي المتمركز في قرية المزار ، بالهجوم على القوة اليهودية المهاجمة حاميتنا في نورس ، ولسرية اخرى بالهجوم على قرية صندلة ، التي اصبح القتال في داخلها ، فاندفعت هذه المفارز تساندها مدفعيتنا ، وتحميها مدافع الهاون بحماسة شديدة ، ظهر مفعولها في اليهود منذ الطلقات الاولى ، ودب شيء من التضعضع في صفوفهم ، أدى ألى هبوط حدة القتال . وما أزفت الساعة السابعة والدقيقة الثلاثون ، حتى وصلت سريتنا المهاجمة الى داخل صندلة ، وأخذت اليهود من الوراء . وانقلب هجومهم الى دفاع ضعيف ، فهزيمة تعمها الفوضى ، تاركين كثيرا من الاسلحة الخفيفة والثقيلة في ساحة المعركة ، وسريتنا تطاردهم منهزمين باتجاه زرعين \_ العفولة . وكانت حامية زرعين ثابتة تقاتل اليهود من مسافة قربية ، وهم لا بلقون سبيلا للتقدم نحيو خطوطنا ، ولا مخرجا ينهزمون منه للافلات من نيراننا . أما نورس فقت وصلت اليها سرية الهجوم الأولى ، واليهود فيها بين نارين ، وأخذت هذه السرية مسع حامية نورس ، تطاردهم منهزمين نحو الطريق العام عفولة \_ بيسان ، فأوقعت هزيمتهم في صندلة ونورس قواتهم في زرعين ، في خطر التطويق المباشر ، وفي تمام الساعة العاشرة ، ظهر على طريق بيسان \_ عفولة رتل من المصفحات والدبابات المربطانية انذر قائدها الفريقين بالكف عن القتال ، والا اضطر الى التدخل فيه المعركة . وكان واضحا أن اليهود استنجدوا بالبريطانيين لانقاذ قواتهم من المصير الذي كان مقررا لهما .

ومن الفضول القول ان كفة اليهود ، لو كانت هي الراجحة في القتال ، لما تدخل الجيش البريطاني الذي كان هذا شأنه دائما في كل معرك بعض الدبابات اليهود . على ان جنودنا لم يكفوا عن اطلاق النار ، حتى تقدم بعض الدبابات البريطانية وأخذ يصب قنابله عليهم فأصيب جنديان من سرية سعدون في زرعين، توفي احدهما فيما بعد متأثرا من جراحه ، وكان من المفروض ان نتجنب الاصطدام بالبريطانيين ، خشية أن يكون في اصطدامنا بهم ، مصلحة لليهود ، وحوالي الساعة الواحدة توقف اطلاق النار ، وانسحب اليهود تحت حماية الدبابات البريطانية التي مكنتهم من سحب كثير من قتلاهم وجرحاهم ، تاركين كثيرا من معداتهم في ساحة المعركة ، على ان عدد القتلى الذين لم يتمكنوا من نقلهم لم يقل عن المائة والعشرين ، ولعل احسن وصف لهذه المعركة هو ما وصفه بها مراسلو عن المائة والعشرين ، ولعل احسن وصف لهذه المعركة هو ما وصفه بها مراسلو معهم اثنين من ضباطنا الى ساحة المعركة ، وبعد ان جالوا فيها ، عادوا يقولون، انهم لا يعرفون معركة في الحرب العالمية لا تتجاوز منطقةها منطقة هذه المعركة انهم لا يعرفون معركة في الحرب العالمية لا تتجاوز منطقة هذه المعركة المعركة المعركة المعركة هذه المعركة ال

مساحة ، شوهد فيها من الدماء والاشلاء وظروف الرصاص الفارغة ما شاهدوه في هذه البقعة ، على اننا كنا في المعارك التي نختار نحن ان نخوضها ، او تلك التي نحمل على خوضها ، اخشى ما نخشاه فيها ، ان يفرغ عتادنا قبل أن نفرغ من المحركة .



## المارك في منطقة عارة

وتلقيت من جديد معلومات تثبت ان هناك تحشدات يهودية كبيرة في منطقة عارة ، مما دعاني الى توقع خوض معركة جديدة قد تكون اشد من معركة زرعين ، وأنا لا استطيع أن أنسى أننا قبل أن نخوض معركة زرعين ، ببضعة أيام ، كنا في حالة حرجة جدا من ناحية العتاد ، مما أضطرني الى أرسال البرقية التالية الى القيادة العامة :

#### ١٦-١-١٩٤٨ رقم ١٥١

المعارك الجارية في منطقتنا هي مع النخبة الممتازة والقوة الاساسية في جيش الهاغانا ، منها معارك اختيارية نستطيع تجنبها ومنها ما نرغم على خوضه ، فاذا كان لا يوجد عتاد عندكم ولا يمكن تأمين عتاد فبأي وسيلة تطلبون الدفاع والصمود في القتال ؟ الجامعة قررت الحرب وهي ملزمة بتأمين وسائل الحرب .

#### الامضاء \_ فوزي

ومع ذلك لم ترسل الينا القيادة العامة عتادا ، ولا اخبارا عن العتاد . ولكن اخبار التحشدات اليهودية ، كانت ترد علينا كل يوم ، واخذنا كالعادة ، نعد ما يلزم من الترتيبات ، ونجمع ما يمكن جمعه بالتقتير من جبهات مختلفة ونسوقه الى منطقة عارة . وقبل ان تتم ترتيباتنا الترقيعية هذه ، فاجأنا اليهود ليلة ٢٤ – ٢٥ نيسان بهجوم مزدوج قامت به قوات كثيفة من مجموعة المستعمرات الواقعة شمالي شرقي الخضيرة ، باتجاه قرية عارة ، وكفرقاع بارة ، يدعمهم عدد كبير من المدافع الرشاشة ومدافع الهاون ، فاكتسحوا كل ما كان لنا من مراكز امامية غربي طريق اللجون بوادي عارة ، وتمركز الهجوم على عارة ، حيث كانت سرية من سرايانا لا تزال تدافع باستماتة . فاضطررت الى ان أقذف بحرس مقر القيادة الى عرعرة ، حيث تجمع لدينا سرايا ثلاث ، للصمود في وجه العدو ، وقبول المعركة نهائيا في هذه المنطقة . وفي فجر ٢٥ نيسان اضطرت السرية التي كانت تدافع

عن عارة ، التي التخلي عنها ، والتراجع الى عرعرة ، فتدفقت قوات العسمدو واستولت على طريق اللجون \_ وادي عارة ، واجتازته نحو الشرق باتجاه عارة نفسها . وحوالى الساعة الثامنة والدقيقة الثلاثين ، بدأ الاشتباك الحقيقي في هذه المنطقة ، وأشتركت فيه قواتنا كافة . كان هجوم العدو يزداد حدة ساعة بعد ساعة . كان العدو يرمى من هجومه هذا ، الى فصل منطقة اللجون بأسرها ، عن جنين ، وبالتالي النفوذ عن طريق «يعبد» الى «عرابة» ، فيعزل بذلك منطقة جنين كلها شمالا ، عن نابلس ومنطقتها جنوبا ، وبذلك يكون قد حقق غرضه الذي فشل في تحقيقه في معارك زرعين . وفي الدقيقة التي كانت المعركة في أوج شدتها ، وطلبات العتاد ترد على" بإلحاح من خطوط النار ، كنت أبحث عن طريقة أنهي بها الممركة بأسرع ما يمكن دون مبالاة بما يلزم من الضحايا اذا اقتضى الامر . فانقاذ جنين ومنطقتها ، شيء يستحق التضحية ، لذلك لم يبق أمامي الا أن أجازف ، وأزحف بكل ما لدي" من قوات في اللجون الى أم الفحم ، واستنفر أكبر عدد ممكن من المسلحين المحليين في منطقة أم الفحم وأقذف بهم في هجوم مضاد ، السعى ساحة المعركة على الجناح الايسر اليهودي المكشوف ، وأسرع بارسال مصفحتين مع فصيل مدفعية كان في المقر الى الميدان . وحوالي الساعة الثانية عشرة كانت هذه القوة ، قد اخذت مراكزها في أم الفحم ، وأخذ شيء من الضعف يبدو على قواتنا في خط النار 4 لقرب نفاذ العتاد . ولكنها مع ذلك صامدة بالرغم من كثرة ما كان يقع فيها من اصابات . وفي هذه اللحظة انطلقت قوة أم الفحم في هجومها المضاد نحو قرية «معاوية» ، وما هي الا دقائق حتى اجتازت الطريق نحو الغرب، والتفتُّت حول عارة ، فأصبحت وراء الجناح اليهودي الايسر تماما ، وأخذت تصب نيران رشاشاتها ومدافعها الهاون ، على هذا الجناح . وفتحت مدفعيتنا الرابضة في جوار أم الفحم أفواهها ، تصب قنابلها على صفوف اليهود بشدة وإحكام ، فتزعزعت القوات اليهودية ، وأخذت بالارتداد نحو الفسسرب ، وأندفع جنودنا يطاردون قوات العدو الذي انقلب تراجعه الى هزيمة ، ولم استطع ايقاف جنودنا قبل وصولهم الى ابواب المستعمرة التي بدأ منها هجوم اليهود . وفي فترة المساء، قبيل نزول الظلام امرت الجنود بالعودة الى مراكزهم التي كانوا قد تخلوا عنها ، وبدأت فترة من الراحة يرافقها شيء من التحصن .

كان الشبه بين هذه المعركة وبين معركة زرعين ، كبيرا من حيث قوة الهجوم وأهدافه ونهايته . ولم ينقص المسرح ، الا ظهور الدبابات البريطانيـــة التي كانت بعيدة هذه المرة عن ساحة المعركة .

#### \*\*\*

#### المعارك على جبهة طولكرم

كان لتسلمي قيادة الجبهة الوسطى ، وارسال فوجين الي" من دمشق ، وبدء

تنظيم قواتنا في تلك الجبهة ، تأثير كبير على خطط اليهود ، المتعلقة بفتح طريق باب الواد \_ القدس . خصوصا بعد أن أمرت القيادة العامة ، السيد حسن سلامة، 🏿 ومن معه من قوات المسلحين المحليين ، بالانضواء تحت قيادة حيش الانقاذ. وحينما بدأنا تنظيم قوات هذه المنطقة التي كان قد استفحل فيها امر الفوضى ، ولكننا تفلينا عليها ، وجعلنا من المنطقة صفا واحدا تقريبا . فشعر اليهود بالامر ، وأوجسوا خيفة لما قد يشكل هذا من خطر على خططهم في باب الواد والقدس ، حاسبين اننا سحبنا جزءا كبيرا من قواتنا في المثلث العربي ، واتبنا بها إلى هذه المنطقة فوجهوا اهتمامهم الى جبهتنا في المثلث وحاولوا القضاء على حاميتنا في زرعين وعارة ، فلما فشلوا كما سبق وبينت ، حاولوا هذه المرة مهاجمة جبهــة طولكرم ، ليرغمونا على أعادة ما تصوروا النا أتينا به من قوة إلى تلك الحهـــة فيتسنى لهم تنفيذ خططهم في الجنوب ، اي منطقة باب الواد ـ القدس . وحبهة طولكرم هذه ، تمتد شمالا من خربة ميسر حتى جنوب رأس العين ، باتجاه اللد ، كانت بإمرة الرئيس مدلول عباس . وهي بجملتها اراض سهلية تتخللها ببارات ومزارع عربية ويهودية كثيرة . وكانت مسرحا لمناوشات ومعارك مستمرة ، سبب تداخل المزارع والبيارات العربية واليهودية ، بعضها بالبعض الآخر ، وكثرة ما يقتضيه مثل هذا الوضع ، من اختلاط ومن تشارك دوريات ، مما كان عاملا من عوامل اسالة الدماء بشكل غير منقطع تقريبا ، طوال مدة وجودنا هناك . وهذه الجبهة تقع بإزاء أشد المستعمرات كثافة ، وفي ٢٦ نيسان ١٩٤٨ وردت عليي" أخبار تحشدات كبرة في المستعمرات القائمة غربي قلقيلية ، وفي شمالي غربي قاقون . فأنذرت آمر الجبهة في الحال ، وطلبت منه أن بتخذ الترتيبات اللازمة ضد هجوم محتمل على قلقيلية وقاقون . وفي ليلة ٢٦ ـ ٢٧ نيسان حوالي الساعة الثالثة والعشرين انفجر هجوم قوى باتجاه قاقون ، ثبتت الحامية الصفرة بوحهه مدافعة عن القرية بيسالة نادرة ، وطلب آمر الجبهة نجدة للاستمرار في الثبات ، ولكنني فضلت أن أتريث قليلا ، ونحن في بداية معركة مجهول تطورها ومصيرها ، بالنظر للوضع الذي كنت فيه ، الذي لا يسمح لي بارسال جندي واحد او طلقة واحدة ، للنجدة. ، قبل ان تنكشف المعركة عن الجاجة القصوى اليها. وكنت مصمما من جهة اخرى ، ان أعالج الموقف بما لدى" من قــوات ضئيلة ، دون أن أسحب قوة ما ، من الجبهة الوسطى ، التي كنت اخشى عليها خللا يصيبها اذا انا فعلت . وأعددت مفرزة للنجدة من سرية الشراكسة في نابلس ، وسرية عارة ويعبد . وزودتها بأربع مصفحات ومدفعين 4 فتكون جاهزة للاشتراك في المعركة عند الضرورة القصوى . وفي خلال هذا ، كان اليهود يتقدمون نحو قاقون ، الى ان تمكنوا من دخولها بعد منتصف ليل ٢٦ \_ ٢٧ نيسان . وراح اليهود بتقدمون من قاقون شرقا نحو الطريق العام بين طولكرم وباقة ، وعندئذ ، ارسلت قسما من النجدة التي كنت أعددتها الى الرئيس مدلول ، الذي تمكن بمساعدتها وفريق من السلحين المحليين ، أن يقوم بهجوم مضاد ، فيسترد قاقون ويهزم اليهود الـــى خطوطهم الاساسية وبفنم منهم كثيرا من السلاح والتجهيزات، وما أن طلعتشمس

٢٧ نيسان حتى استعدنا كل ما كنا خسرناه ، رغم المصاعب الشديدة التي اعترضت قواتنا في تلك الاراضي المتحولة الى شبه يحيرة من مياه ووحل. وكان القتال على مسافة قريبة لا يزيد مداها عن مدى مرمى القنابل البدوية ، التي استعملت في المعركة بدلا من الحراب وكانت العامل الحاسم فيها . وما كادت معركة قاقون هذه تنتهى ، حتى بدأ هجوم يهودي أشد باتجاه الطيرة وقلقيلية جنوبا ، ثــم تركنز تدريحيا على الطبرة. فانكشفت لي أغراض الهجوم وخطورته، فأرسلت فورا البقية من النحدة التي كنت أعددتها لحبهة طولكرم ، ودارت معركة حامية بذل اليهــود فيها أكبر مجهود ، للاستبلاء على الطبرة . على أن حامية هذه القرية ثبتت ثباتا عجيباً ، حتى وصل الرئيس مداول ومعه بقية النجدة . وكانت ترافق هذا الهجوم على الطيرة مصفحات بهودية كثيرة ، عرفنا بينها مصفحات انكليزيــة ، فوصلت مصفحاتنا في اللحظة المنشودة تماما ، وكان جنودنا بمسائدة المدفعية وحماسة المصفحات ، ستبسلون في القتال ، الى أن تعطل من مصفحات العدو قسم كبير، واستولى جنودنا على مصفحة بهودية استعملوها في المعركة نفسها لمقاتلة العدو. وحوالي الساعة الرابعة بعد الظهر ، كانت القوات اليهودية على طول الجبهة في حالة هزيمة تامة ، وطاردهم جنودنا حتى مستعمرة كفرهس ، وهناك دارت بين الفريقين معركة استولى فيها جنودنا على المستعمرة . ثم أبرق لى الرئيس مدلول ان اليهود قاموا بهجوم جديد على قرية كفرسابا العربية بالقــرب من قلقيلية . فطلبت منه أن يتخلى حالا عن كفرهس ، ويتجه بقواته ألى كفرسابا حيث أنتقل ثقل الهجوم . فترك مفرزة من قواته امام مستعمرة كفرهس لمناوشة أية قوة يهودية ، قد تأتى لنجدة المستعمرة واتجه الى قرية كفرسابا حيث أنهى المعركة فيها بدحر اليهود وتكبيدهم خسائر كثيرة ، على أن اغتباطي بهذا الانتصار لم يكن ليخفف من قلقي ، فقد كنت ألمس نفاذ العتاد في كل خط من خطوط القتال ، وأنا أتوقع أن نحمل على خوض معارك قبل ان يصل لنا من العتاد الذي «وعدونـا به» كثير او قليل . وكان سخاء اليهود بالعتاد وما يبدو من زيادة التنظيم في صفوفهم يزيدان في قلقى ، على أن انتصارات حيش الانقاذ المتتالية بالرغم من قلة العتاد ، كانت تجعل معنويات جنودنا في ارتفاع مستمر ،



## تفاقم الخطر على الجبهة كلها مدفعية جيش الانقاذ تقصف تل أبيب

كان طبيعيا أن تنسحب الكتيبة الاردنية المعسكرة في العفولة ، بعد انسحاب الجيش البريطاني ، وتصبح مطلقة التصرف ، وقد اتخدت هذه الكتيبة الهسسا معسكرين ، نابلس ورام الله ، ورحت اتصور أن هذه الكتيبة الاردنية ستكون قوة

احتياطية فعالة لجبهتنا في طولكرم ورام الله . ولكن سرعان ما دوت هذه الآمال؛ بعد اتصالي بقواد الكتيبة ، ومعرفتي منهم ، انهم لا يستطيعون أن يقوموا بأي عمل أو حركة على الاطلاق ، قبل دخول الجيوش العربية النظامية . . . على أن هذه الكتيبة ، ما كادت تستقر في معسكراتها ، حتى عمد ضباطها الى الاتصال باللجان القومية ووجوه المناطق ، وبدأت مآدب وحفلات تقام لهؤلاء الضباط . فتدخلت في الامر ، على اعتبار أن الظروف القائمة ، كانت تفرض الامتناع عن مثل هذه المظاهر،

وتسلمت برقية من القيادة العامة ، تسند الى" قيادة الجبهة الوسطى ، وأنها قررت ارسال فوجين من المشاة ، هما في طريقهما الى فلسطين ، ولكـــن بدون مدفعية ولا مصفحات . وتلت هذه البرقية ، برقية اخرى تقول بضرورة ارسال فوج من هذين الفوجين الى القدس ، نظرا لخطورة الحالة فيها ، وتجنبا لسقوطها بين أيدي اليهود ، وكانت الحالة في يافا التي طوقها اليهود وانقطع الاتصال بها ، لا تقل خُطورة عنها في القدس . كما كانت الحالة في بيسان وصفد وطبريا وحيفا سيئة جدا . وأمام هذا الوضع الخطر العام ، فكرت في أن أباحث القيادة العامة في الامر ، فاستدعتني الى الشام ، وفور وصولي قابلت اللواء اسماعيل صفوة ، وبسطت له الموقف بتفصيل ووضوح . فأجابني متأثرا ، ما العمل وهذه امكانياتنا كلها ... اصبر قليلا ، فستدخل الجيوش العربية النظامية قريبا ، وينقلب الموقف رأسا على عقب . . . وبينما كنت ألح عليه في تدبير ما يمكن من عتاد ، مهما يكن من امر ، اذا ببرقية ترد تقول ان يافا على وشك السقوط ، اذا لم تنجدها القيادة العامة ، فمد الى يده بالبرقية وقال: انجد يافا يا فوزي ، ان ضياع يافا كارثة. قلت : انجدني بالعتاد ، وسترى انني انقذ يافا ، فانجدني وعدا ولم ينجدنيي عتادا ... وأنَّا الذي كنت اعرف أن حالة يافا ، لا ينفع فيها الوعد ، قررت بيني وبين نفسي أن أنجد يافا عمليا ، وليحدث ما يحدث . وكانت الحال في غير يافا ايضا ، في فلسطين كلها ، عدا المنطقة التي يشغلها جيش الانقـــاذ ، سيئة ، وصرخات الاستفاثة توجه الينا من كل ناحية ، وأوامر وتعليمات ترد علينا من الشام القيادة العامة ، ومن مصر ، الجامعة العربية . ومن بيروت ، تحثنا على ... النجدة . وقد تلقيت بتاريخ ٣٠ نيسان الساعة الحادية عشرة والدقيقة الاربعين، ليلا ، من اللجنة العسكرية التي تمثل جامعة الدول العربية من دمشق الرسالة الآتية أثبتها بنصها:

عدا انني كنت أخشى ان تتسبب هذه المظاهرات ، تهديم او تصديع ما كنا بنيناه،

اخي فوزي بك

من وحدة في الصفوف نسبية .

تبين من نتيجة المخابرات الهاتفية مع القدس بين قائد الحامية وحلمي باشا ودولتي رياض بك الصلح وجميل مردم بك بأن وضع القدس سيء جدا وتحتاج

الى النجدة وخاصة المدفعية ، وقد امرني (يعني رياض الصلح وجميل مردم) بأن اكتب اليكم وأبلغكم رجائهما بلزوم نجدتهما ، وقد ارسلنا اليكم اربع برقيات منذ الساعة الرابعة حتى الان ، لذلك ارجو ان تبذلوا جهدكم بارسال هذه النجدة مع تأكدنا بأنكم خير من ينجد في الاوقات الحرجة ، وختاما أرجوكم الموفقية .

المخلص العقيد محمود الهندي

ومثل هذه الرسالة ، رسائل وبرقيات كثيرة ، كانت ترد علي من مراجع مسؤولة مختلفة ، وهذه نموذج من تلك الرسائل وهي من القائد العام نفسه ، وبخط يده ، يظهر انها نتيجة ضغط الجامعة العربية عليه :

۲ ایار ۱۹۶۸

موقف حامية القدس اصبح في منتهى الحراجة . الحامية تكبدت خسائــر فادحة ، وهبط موجودها الى عدد ضئيل ، وتخرب قسم كبير من اسلحتها . بعد ايام ستحتشد قوات نظامية وتشرع بحركاتها ، وعليه لا مانع ابدا من استخدام بعض قواتكم في سبيل المحافظة والدفاع عن القدس ويافا ، وبصورة خاصة مدينة القدس . وبوجه اجمالي القيام بما يسمح به موقفكم لتخفيف الضغط عن الحامية والاحتفاظ بمدينة القدس مهما كلفكم الامر ، ولو أدى ذلك الى اخلاء بعض المواقع الثانويــة .

الامضاء \_ القائد العام لجيش الانقاذ « صفوة »

امام هذا الضغط من القيادة العامة ، ومن اللجنة العسكرية التي تمثل جامعة الدول العربية ، هذه المراجع التي أشرفت هي نفسها على اعداد جيش الانقاذ ، والتي تعلم ضآلة عدده ومعداته ، والتي كانت تصم آذانها عن طلبه السلح والعتاد ، كلما احتاج الى ذلك ، وهو لم تنقطع حاجته الى ذلك ابدا، وهذه المراجع كلها ، وخصوصا القيادة العامة واللجنة العسكرية ، تعلم علم اليقين ان جيش الانقاذ لم يتجاوز عدده يوما ، ثلاثة آلاف مقاتل وان معداته لم تتجاوز عشرة بالماية ، كما ينبغي لجيش يشغل جبهة واسعة كجبهته ، بالنسبة لعدده ، ومهما يكن من أمر ، فقد أضطررت ، الى سحب مفارز من قواتنا المتمركزة في المنطقة وتوزيعها على منطقة القدس واللد والرملة وسلمة والعباسية وبيسان ، مما استنفذ كشيرا من قواتنا الاساسية والاحتياطية ايضا ، كما كانت المعارك تستنفذ عتادنا او القسم من قواتنا الاساسية والاحتياطية ايضا ، كما كانت المعارك تستنفذ عتادنا او القسم

وبالرغم من هذا كله ، يجب ان تنجد يافا التي كانت تلفظ انفاسها الاخيرة . فكرت كثيرا وانا عائد من الشام الى فلسطين . وأبرقت الى مقر القيادة في جبع، لتشكيل رتل مرتب من بطارية مدفعية واربع مصفحات ، ومن سريتين ، بقيادة العقيد مهدي صالح ، يقوم بفتح الطريق بين اللد والرملة ، وبين يافا ، لتمكيين فوج اجنادين من الدخول بكامله الى يافا . وأصدرت أوأمر مشددة الى آمر فوج اجنادين بتسلم قيادة الحامية فيها للسيطرة على الموقف واعادة تنظيم القروات المحلية المقاتلة ، والثبات في الدفاع مهما يكلف الامر ، الى أن تدخل الجيوش العربية النظامية، وفي خلال اربع وعشرين ساعة تألف هذا الرتل، وما ان وصلت الى مقر القيادة الا وكان مستعدا لمفادرة منطقة المثلث ، والزحف امام فوج اجنادين على يافا . وفي فجر ٢٩ نيسان انطلق الرتل نحو المدينة العربية ، فتصدت له في طريقه قوات يهودية استطلاعية ، ولكنها لم تثبت في وجهه ، وانهزمت متفرقة في المستعمرات اليهودية واستمر الرتل في تقدمه بسرعة الى ان وصل الى مستعمرة «مكوى اسرائيل» المتحكمة بطريق يافا، ونشبت بينه وبينها معركة حامية ، قصفت فيها مدفعيتنا ابراج المستعمرة ، فانهزم سكانها ، وتابع الرتل تقدمه ، ملتزمــا حانبي الطريق العام . متخذا تدابير الحماية اللازمة الى ان دخل الفوج بافا . وهنا انتهت مهمة الرتل ، فانخذ طريق العودة الى قاعدته ، ولكنه توقف وهو بعد على مسافة اربعة كيلومترات تقريبا عن تل ابيب ، واستدارت بطارية المدفعية \_ وكان لا يزال لديها ستون قنبلة \_ نحو تلابيب فصبتهاعليها بسرعة وبراعة، وكانت مفاجأة، المرة الاولى والاخرة التي فيها ضربت مدفعية عربية مدينة تل أبيب . . ولم يتيسر لجيش من الجيوش العربية النظامية التي دخلت فلسطين فيما بعد ومعها مدفعية ثقيلة وبعيدة المدى ، أن تصل الى مكان تستطيع منه أن تقذف بمدفعيتها الثقيلة والبعيدة المدى تل ابيب . وقد كان لهذا القصف عدا تأثيره المعنوى الكبير ، تأثير مادى تجلى فيما تركته القنابل من خراب ومن حرائق شوهدت نيرانها من القرى المجاورة . وفي الوقت نفسه كانت الاحياء اليهودية في القدس تنصب عليها قذائف مدنعية حيش الانقاذ ، فتحدث فيها كثيرا من الحرائق والتهشيم ، وكان لهذه العملية تأثير كبير في رفع معنويات الفلسطينيين كافة ، وهكذا كان يحدث دائما في الاونة الاخيرة أي قبيل دخول الجيوش العربية النظامية ، فكان كل فلسطيني لا يشعر بالطمأنينة الا اذا وجد في مدينته او قريته قوة من جيش الانقاذ ، مـــع المدفعية . وكان معنى ذلك اما قوة من حيش الانقاذ معها مدفعية ، في كل مدينة وكل قربة ، واما نزوح ، عن كل مدينة وكل قرية .

## \* \* \*

كانت الاخبار التي ترد علينا ، من عواصم البلدان العربية ، ومن نواحسي فلسطين على اختلاف المصادر ، تؤكد وصول نجدات وأسلحة وذخائر الى اليهود، من انحاء أوروبا . وكنت أتوقع دائما نشوب معارك كبيرة ترغم على خوضها في مراكز متعددة من جبهاتنا، خاصة في منطقة القدس ، التي كانت حالة اليهود فيها بدأت تنحط معنوبا وماديا إلى حد بعيد ، وكنت قد رأيت أن الحاحي الشديد في طلب النجدات والعتاد ، لا بأتي بأبة نتيجة ، فألحجت على القائد العام اسماعيل صفوة ، والمفتش العام العميد الركن طه الهاشمي ، أن يزورا جبهة القتال ليتبينا ينفسيهما حقيقة الواقع ... فأرسلا لهذا الغرض المقدم شوكت شقير عضو اللجنة العسكرية العاملة باسم جامعة الدول العربية ، فبينت له خطورة وقله عدد الجنود والعتاد بالنسبة لاتساع الجبهة ، وحالة الجنود الماديـة المتصلة بالملابس والاعاشة ، عدا ما أصابهم من الضنك بالنسبة للمعارك المستمرة التي كادت تنهك قواهم ، لانه لم يتح لهم وقت من الراحة خلال عدة اشهر ، لعدم وجود قــوات احتياطية . وطلبت اليه أن يزور نواحي الجبهة كلها ، ويدرس الوضع بنفسه . وجاءني المقدم شقير بعد تفتيشه الجبهة مبهوتا ، وبادرني بقوله ، أن جبهتكم كلها في خطر شديد . وليس هناك جيش نظامي يجرؤ على أن يشغل مثل هذه الجبهة اذا كان بريد أن يحافظ عليها فعلا ، فقلت له لقد أصبح من وأجبك أذن أن تنقل بأمانة ما رأبته الى القيادة العامة والمفتشية العامة فقد ببعث تقريرك فيهما الشعور بالمسؤولية لانقاذ الموقف ، قبل أن تحل بهذا الحيش كارثة تضيعه ، وتسبب ضياع اجزاء من فلسطين لن يستطيع بعدها أي جيش أن يستردها .

كنا في جيش الانقاذ نعتمد بعض ترتيبات خاصة للاستيلاء على مصفحات بريطانية من هنا وهناك ، والجدير بالذكر ان جيش الانقاذ دخل فلسطين وهو لا يملك أية مصفحة حتى ان سيارات النقل التي خصصت لنقلياته كانت قليلة لدرجة ان المفتشية العامة ارفقتها بعدد من البغال لتكون واسطة النقل الاساسية . . وقد تمكنت مفرزة من مفارزنا المعدة لمثل هذا الامر ، من الاستيلاء على مصفحتين بريطانيتين تحرسان سيارة للركاب في احدى الطرقات العامة \_ وكان ذلك قبل وصول المقدم شقير الى الجبهة بقليل \_ فاذا بنا نجد في سيارة الركاب هيذه أكداسا من الاوراق ، بينها تقارير من الوكالة اليهودية الى وزارة المستعمرات البريطانية ومن قيادة الهاغانا الى الوكالة اليهودية ومراسلات مختلفة بين الصليب الاحمر الدولي ، وهيئات متعددة من اليهود ، فسلمت هذه الاوراق الى الاتكليزية السياسي لجيش الانقاذ . وكان فيه من يقوم بالترجمة من العربية الى الانكليزية والعبرية والفرنسية ومن هذه الى العربية . فاذا به يجد بين هذه الاوراق نسخة والعبرية والفرنسية ومن هذه الى اللواء اسماعيل صغوة ، الى اللجنة العسكرية من تقرير مقدم من القائد العام اللواء اسماعيل صغوة ، الى اللجنة العسكرية عصن عقرب باللغة الفرنسية ومرسل من مصر الى بن غوريون ، عسن

طريق القدس . ويتألف هذا التقرير من اربع عشرة صفحة ، فيها وصف شامل للحالة العسكرية في فلسطين ، ولحالة الجيوش النظامية العربية مسن مختلف نواحيها . وبكلمة مختصرة يشتمل على كل عورات الدول العربية . فبعد أن أتممت احاديثي عن الجبهة مع المقدم شقير الذي تحقق من صحتها بنفسه ، سألته ، هل قدمتم تقريرا عن الوضع العسكري في فلسطين ، وعن حالة الجيوش العربيسة النظامية ، الى اللجنة العسكرية ؟ قال . نعم. قلت . هل كان التقرير مؤلفا من أربع عشرة صفحة، وفيه كذا وكذا ... وذكرت له شيئًا مما في التقرير ؟ فأجابني مبهوتا . نعم . كيف عرفت بهذا ؟ ولم يعرف به بشر غير اللواء صفوة وأنا . قلت. بلى عرف به غيركما ، عرف به اليهود انفسهم وهذه نسخة منه . وضرب بيده على جيبه وأخرج منها محفظة تناول منها التقرير وقال ، هذه هي النسخة التي أو تمنت عليها. ولم يكتب من هذا التقرير سوى نسختين ، احتفظ باحداهما اللواء صفوة . وسلم الاصل بعد تلاوته في الجلسة الى السيد عبد الرحمن عزام باشا امين الجامعة العربية . وفي الحقيقة كانت فضيحة ، ولكنها لم تكن الاولى ولا الاخيرة . وخشيت أن ينسى المقدم شقير المهمة التي من أجلها جاء لفلسطين من شدة ما اعتراه من ذهول ، فقلت له: هون عليك ، هذه النسخة لم تصل لليهود حاولوا ان تستدركوا ما فاتكم من قبل ، لنستطيع الاستمرار في القتال الى ان تدخل الجيوش النظامية . ونهض المقدم شقير وودعني ممتطيا سيارته الى دمشق. ومع ذلك لم يأتنا مدد من هناك ٠٠٠٠

#### \*\*\*

# تعدد الرؤوس والصلاحيات المتناقضة

فصلت فيما سبق كيفية دخول فوج اجنادين الى يافا وهي تلفظ انفاسها الاخيرة . وقد كان لدخوله أثر شديد في ارتفاع معنويات المدينة ولكنه كان آنيا . وكنت أترقب ان يتمكن الفوج من فرض سيطرته على قوات الحامية في يافا ، وان يعيد تنظيمها بشكل يجعل منها قوة تستطيع الصمود في الدفاع الى حين وأنا أعلم أن في يافا كميات من السلاح والعتاد ، تساعد على استمرار الدفاع الى مسدة قصيرة وهذا لم يتيسر للفوج أن يفعله ، لما كان يسود المدينة من فوضى وتضارب في المسؤوليات والصلاحيات ، وقد كانت اللجنة العسكرية في الشام ، عينست في المسؤوليات والصلاحيات ، وقد كانت اللجنة العسكرية في الشام ، عينست هذه الحامية ، سرية يمانية شديدة البأس لعبت دورا هاما في ميادين القتال ، حتى النهاية ، ومفرزة يوغسلافية متخصصة بالهندسة وأعمال التدمير ، وكانت الحالة في يافا كما يلى :

اولا \_ سوء ادارة وتصرفات كيفية من المقدم عادل نجم الدين . ثانيا \_ بلبلة

في الصفوف سببتها اللجنة القومية في يافا التي كانت تأبى تأمين احتياجاتها من شرقي الاردن . ثالثا ـ فكرة الانقياد الى تعليمات الهيئة العربية العليا . وزاد في الفوضى ، رفض حسن سلامه التعاون مع المقدم عادل ، الا اذا رضي هذا الاخير التقيد بأوامره . وكنت أرفقت آمر فوج اجنادين بعد الاتفاق مع القيادة العامة في دمشق، بأمر يقضي بانسحاب المقدم عادل نجم الدين ، وعودته بمفرده الى دمشق، على ان يتسلم آمر فوج اجنادين قيادة الحامية . وعندما اشتدت الحالية خطورة في يافا، غادرها حسن سلامة الى منطقة الله والرملة. وأنهم لا يطمئنون في حال، الى وجوده فيما بينهم ، فأرسلت آمر فوج حطين الى الله والرملية للتنظيم والسيطرة على الموقف . وبقيت مفرزتان من جيش الانقاذ في المدينتين لحمايتهما الى ان وصل الجيش العربى الاردنى فانسحبتا الى جبهة طولكرم .

ان حالة يافا كما وصفتها، حالت بين آمر فوج اجنادين وبين فرض سيطرته، والقيام بما كان يرجوه من تنظيم ، وبقيت الفوضى مستحكمة ، تزداد كلما ازداد الضغط اليهودي شدة . وقد تلقيت من آمر فوج اجنادين بعد وصوله الى يافالبرقية التالية :

#### ٢ \_ ٥ \_ ٨٤ الساعة ٥٤ ر١٢

عادل غادر المدينة مع العراقيين واليوغسلافيين بحرا ، المدينة ستكون مقفرة من السكان بعد اليوم ، مقدرة المدينة على تموين ما تبقى من الحامية ضعيفة ، انذر البريطانيون اليوم بوجوب ايقاف الرمي من الطرفيين حتى نصف الشهير الحالي ، في حال عدم الامتثال سيطلق الجيش البريطاني النار ،

آمر فوج اجنادين الامضاء

كانت المدة التي فرضها البريطانيون للهدنة ، وتقيد بها العرب دون اليهود ، تسمل لهؤلاء التغلغل في يافا . مما أدى الى انهيار العرب ونزوحهم .

ومثل حالة العرب هذه في يافا ، كانت حالة اليهود تماما في القدس ، خاصة بعد ان دخلتها قوة جديدة من جيش الانقاذ ، مع مدافع هاون من عيار ٥ر٧ بالاضافة الى فوج القادسية الذي كنت ارسلته اليها من قبل . وأخذت القوات اليهودية تستميت في القتال ، لكي تتمكن من دخول القدس وانقاذ اليهود فيها مما كانوا يعانون من الشدة والجوع والعطش . وكاد نشاطهم هذا يؤدي الى سقوط القدس بين ٤ ـ ٥ ايار . فصممت عندلذ ان أعمل حتى المستحيل لاحسول دون تحقيق رغبة اليهود . وقررت ان أقوم بعملية هجوم على القدس من الداخسل ،

من قوات قليلة منهوكة ناقصة الاسلحة والعتاد والتدريب والضباط . كما تبين للمقدم شقير نفسه . سأبذل كل ما في وسعي لصد قوات العدو والحيلولة دون تحقيق اهدافه . اخشى ان تتمكن هذه القوات من الوصول الى اهدافها على اجسادنا ...

#### الامضاء \_ فوزي

ووردت علينا في هذه الاثناء أخبار متتالية عن تحشدات يهودية قوية على طول الجبهة من مختلف المصادر الموثوقة ايدتها استطلاعات قواتنا ألتي شاهدت نشاط العدو وتنقلاته . فقد أصبح اليهود المحصورون في القدس كما بينت سابقا بين امرين ، اما الاستسلام خوف الموت ، واما حملة عامة مغامرة تقوم بعمليات واسعة قوية لفتح طريق باب الواد \_ القدس . واخذت التحشدات تظهر على جبهة اللجون \_ عارة ، وجبهة طولكرم \_ الطيرة ، وفي منطقة باب الواد القدس والفرض من هذا كله كان واضحا جدا . ارغامنا على تجميد قواتنا في المثلث ، وعلى سحب بعض قواتنا من الجبهة الوسطى ، ليقوموا من ناحيتهم بهجومهم القرر لفتح طريق باب الواد \_ القدس ، وبينما نحن في هذه الحال الحرجة ، اطلعت على برقية بشأن انسحاب الجيش الاردني واردة من عمان على آمر اللواء صدقي الجندي في رام الله . فأرسلت الى القيادة العامة في الشام البرقية التالية :

#### ٧ \_ ٥ \_ ٨٤ الساعة ٩ ليلا ،

اطلعت على برقية مكتومة «سرية» الى آمر اللواء صدقي الجندي بتاريسخ ٣ - ٥ - ٨٨ دقم ٥٩ ترسم خطة انسحاب للوحدات الاردنية كافة من فلسطين بين ٢ و ١٤ ايار بحيث يكون آخر جندي اردني قد غادر ارض فلسطين عن طريق جسر اللنبي الى الثكنات في شرق الاردن . قد انتهى انسحاب اللواء الشمالي من حيفا . ان انسحاب الجيش العربي الاردني من فلسطين يسبب ذعرا وهجرة عامة نحو الشرق ، اذ ان وجوده ، والامل في دخول غيره بين ١٠ - ١٥ الجاري هو الطمأنينة الوحيدة للاهلين . نحن هذه الساعة امام نشاط كبير من تحشدات واسعة كاملة التجهيزات والاسلحة شمالي جنين ، وهناك تحشدات غربي طولكرم قلقيلية . منطقة اللد والرملة ، ومستعمرات ضواحي القدس الغربية ، ارجسو حضوركم منطقة اللد والرملة ، ومستعمرات ضواحي القدس الغربية . ارجسو حضوركم بالذات الى اربحا و عمان غدا للمذاكرة معكم ، انتظر الجواب هذه الليلة .

الامضاء \_ فوزي

الى هذا صارت الحالة في فلسطين . وأصبح من البديهي أن نسد الفراغ

٧ - ٥ - ١٨ رقم ٢٧ ص٠

حدرتكم قبل اليوم وبينت امكانية المفاجآت . اعلمكم بأنني سادافع بما لدي

الذي تركه الجيش العربي بانسحابه بقسم من جنودنا . في هــذه الغمـرة شرع اليهود بهجومهم المنتظر .

#### \*\*\*

## امين جامعة الدول العربية يعقد هدنة

في الساعة الرابعة من صباح ٨ ايار بدا هجوم يهودي مركز على اللجيون ، استمر طيلة النهار ، دافع فيه جنودنا دفاعا باسلا ، وتمكنوا آخر النهار ميسن رد المهاجمين وهزيمتهم . وفي الوقت نفسه قام هجوم آخر على عارة باء بالفشيل كهجوم اللجون . وفي الساعة ،٣٠١٠ من النهار نفسه هوجمت الطيرة ، فصيد جنودنا المهاجمين ، وانزلوا فيهم خسائر كثيرة . وفي ليل ٨ - ٩ ايار شن اليهود هجوما عنيفا جدا على سيريس وبيت محيسير في منطقة باب الواد ، وتمكنوا مين الاستيلاء على هذه الاخيرة ، بينما صدتهم قواتنا امام سيريس . هذه السلسلة من الهجمات ، كانت مجتمعة ، بداية للهجوم الكبير الذي بذل اليهود وقتا طويلا وجهدا كبيرا ، في اعداده لاكتساح باب الواد والنفاذ الى القدس هدفهم الاكبر ، بينما نحن نعاني هذه الشدائد على طول الجبهة بدأت المفرزة الشركسية تسلم اسلحتها الى المقر ، طالبة التسريح ، لماناتها شظفا لم يعد باستطاعتها ان تتحمله ، وأخذت هذه الروح تسري الى بقية أفراد الوحدات بشكل يهدد بالإنهيار، ولم استطع صد هذا التيار المخيف الاعن طريق اثارة النخوة ومعاني الشرف ، مستمدا ذلك مين مجرى المعارك في مختلف انحاء الجبهة .

وكنت أبرقت من قبل برقيات عديدة بشأن الرواتب والتجهيزات والعتاد الى القيادة العامة في الشام . دون كبير جدوى وفي التاسع من أيار أبرقت البرقية التاليية :

٩ \_ ٥ \_ ٨٤ القيادة العامة .

تأخر الرواتب سبب افلات السيطرة منا على الجنسود . نصف المفسرزة الشركسية ترك سلاحه . سيعقب هذا انحلال في القوة أن لم تتداركوا الموقف .

الامضاء \_ فوزى

وفي ١٠ ايار أبرقت الى القيادة العامة برقية أشد لهجة قلت فيها :

القى امس ٧٥ جنديا سلاحهم من جنود المدفعية والمصفحات . هل هله

ارادتكم ووعودكم ، سأضطر الى أخذ أسلحة المتذمرين وارسالهم اليكم ، أحملكم مسؤولية هذا التذمر من الجنود ، قد طفح الكيل ،

رغم هذا كله كانت القيادة العامة ومعها المفتشية العامة ، كأنهما يجهلان كل شيء عن الموقف ، مثلما كنت أنا أجهل كل شيء عن الهدنة التي كانوا يدبرونها حتى جائني من آمر حامية القدس الرئيس فاضل عبدالله ، صورة برقية مرسلة اليه من القيادة العامة في الشام هذا نصها :

٧ - ٥ - ٨٤ آمر حامية القدس

اتفق الامين العام للجامعة العربية مع السلطات المختصة في القدس عملي ايقاف النار من الجانبين اعتبارا من الساعة ١٢ من يوم السبت الموافق ٨ مايس ١٩٤٨ في مدينة القدس فيجب تنفيذ ذلك واخبار قائد الجبهة الشمالية .

الامضاء \_ صفوة

فبهت من هذا التصرف ولم أر في مهلة الهدنة سوى فرصة لايصال قوافـل المؤن والذخائر الى يهود القدس تخفيفا لوطأة الجوع والعطش والضغط واستعدادا للهجوم الكبير الذي يعدونه . مع انني كنت قد استدركت الوقوع في مثل هـــذا الخطأ ، ببرقية ارسلتها الى آمر حامية القدس هذا نصها :

٦ - ٥ - ٨١ - رقم ٣ ص

اي مشروع للهدنة لا تبتدىء فيه قبل مراجعتنا . الشرط الاساسي مهما كلف الامر هو ان ترجع القوات اليهودية الى مراكزها القديمة . وان يكون حي الشيخ جراح ضمن المناطق العربية عندما ينسبحب الانكليز .

الامضاء \_ فوزي

على أنني تسلمت اخيرا برقية من القائد العام يظهر انهم كانوا يعتقدون فيها الفرج وهذا نصها :

٩ - ٥ - ٨١ - رقم ٧٢ و

قطعات جيش الاردن المرابطة في فلسطين حاليا يتوقع انسحابها كي تخرج

من القيادة البريطانية لتدخل في امرة القيادة الاردنية لتزحف مجهدا السى فلسطين . وهي جزء من الجيوش العربية . كل ما كان لدينا من احتياط قليل ارسل الى اديب . ليس لدينا قوة لارسالها اليكم في الوقت الحاضر . نقر خطورة موقفكم . وثقة الجميع بحسن قيادتكم تجعلنا نظمئن لاحتفاظكم بالوضع الراهب لبضعة ايام ريثما تشرع الجيوش العربية بالزحف ولو ادى ذلك لاخلاء بعض مواقع ثانوية . انبئونا رايكم بشأن حامية القدس والحاقها بكم . فيما اذا تقررت الهدنة بصورة نهائية .

#### الامضاء \_ صفوة

ترى ما معنى هذا \$... أهو لا مبالاة بجهل \$ أم أنه أمر مبيت متعمد الغرض منه الاساءة الى قوات الانقاذ .. هذه القوات التي ثبت أن الجيوش العربية التي زحفت على فلسطين لم يتيسر لها مجتمعة أن تقوم بما قامت به من معارك كلئلها النصر > وأن تحتفظ بما احتفظت هي به من مناطق ومواقع . ماذا يجب علي أن أفعل \$ أأغادر الميدان واسهل لليهود الاستيلاء على فلسطين كلها بوثبة أو بوثبتين \$ كلا . أنني لن أغادر الميدان مهما يبلغ من شأن المهازل (المبكية) ولن أتيح لليهود أن يحتلوا أي موقع من المواقع التي أحميها بجيش الانقاذ مهما يكن هذا الموقع ثانويا. ولن أترك لهم فرحة فتح باب الواد ــ القدس . أو سحب حامية القدس وأكافح حتى تدخل الجيوش العربية النظامية فاسلمها المناطق التي في عهدتي والتي يرقد على حدودها مئات الشهداء من جنودي .



## رسالتان من رئيس الجمهورية السورية ومن الحاج امين الحسيني

في هذه الظروف الخطيرة المخيفة كان سماحة المفتي قد خابت آماله . فسلا القيادة العامة لحرب فلسطين قد حصل عليها ولا الحكومة التي (حاولوا) تأسيسها في فلسطين ليكون رئيسها وتكون الثامنة في الحكومات العربيسة تمكسن مسن تأسيسها ، فاهمل فترة ، ويبدو لي ان بدء دخول الجيوش العربية الى فلسطين ، كان العلامة المنتظرة لبروزه على المسرح ، فتؤلف بعد دخول الجيوش العربية فورا حكومة في فلسطين يكون هو رئيسها (على ان يصبح من بعد رئيسا لدولتها) وعلى هذا الاساس ، طلب اليه ان يدخل الى فلسطين ويعد العدة اللازمة قبيل وصول هذه الجيوش لاعلان الحكومة المقررة ، فاختار منطقة الجليل مركزا لحكومته هذه، في البداية ، ولكنه بعد ان درس الحالة ، تردد في الامر ، لاسيما بعد ان شعر ان

رغبة أهل الجليل في حكومته رغبة فاترة. وفكر في منطقة المثلث العربي ، ومنطقة القدس حيث كنت أقاتل بجيش الانقاذ . هذه المنطقة التي لم يكن فيها ، ما يمنع من أقامة الحكومة سوى وجودي أنا بالذات . ولكن التفلب على هـذا الامـر ليس عسيرا ، وفي ٢ أيار ١٩٤٨ جاءتني رسالة من السيد محسن البـرأزي ، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السيورية ، وضمنها رسالتان ، الواحدة من فخامة الرئيس والثانية من سماحة الحاج أمين ، كانت الرسالة الاولى مملوءة بكلمـات العطف والرقة ، وتطلب مني التعاون مع سماحته لان المصلحة الوطنية ، تقضي بذلك . أما رسالة سماحة المفتي فكانت عبارة عن ثناء كبير علي ، وأطراء لاعمالي وأعلان ثقته القوية بي ، ثم تقول ، . أن التعاون الوثيق بيننا أمر ضروري ، كمـا أن نسيـان الماضى أمر ضرورى ، كمـا أن نسيـان الماضى أمر ضرورى جدا .

قرأت الرسالتين وتعجبت كثيرا ، فأنا ما امتنعت يوما ، ولا أمتنع ، عسن التعاون مع أي كان من أبناء وطني من اجل المصلحة العربية العامة . ولكن تجاربي واختباراتي في الماضي ، تؤكد لي ان التعاون أمر مستحيل ، ومع ذلك كله ، أجبت على الرسائل أنني مستعد للتعاون معه ، وأنا مصمم على ان لا أحيد قيد شعرة عن الخطة التي ترمي الى الحيلولة دون كل ما يمس الامن وسلامة الجيش والمجاهدين الفلسطينيين ، وما كاد جوابي يصل الى فخامة الرئيس القوتلي ، حتى تسلمت من المقدم صبحي العمري رسالة يقول فيها ، انه أصبح رئيس ركن مقر سماحة المفتي الذي سيزحف قريبا الى منطقتنا ، ويطلب مني ان أرسل اليه تسلات سيارات للركوب وسيارتين (بيك آب) و ١٣ سيارة شحن ، يستخدمونها في نقل المقر الى منطقتنا . فأجبته مهنئا اياه بمنصبه الجديد ، ومرحبا ، بقدومهم ، مبينا له أنني ليس في وسعي ان ألبي طلبهم ، وان السبيل الوحيد ، هو ان يراجعوا القيادة العامة في دمشق فتؤمن لهم ما يشاؤون . الا ان المقدم صبحي العمري لم يجب ، كذلك لم يدخل المفتى مع اركان حربه فلسطين .

وكنا في غمرة من القتال يومئذ لم يسبق لها مثيل . فاليهود على طول جبهتنا يقومون بنشاط غريب ويستعدون استعدادا كنا نشعر به بخطورته ، لمواجهة الجيوش العربية المترقب دخولها في القريب . كما يعملون في مختلف الانحاء للتخلص من جيوب عربية متداخلة في مناطقهم ، كانت ميدانا لجيش الانقاذ ، مع انها ضمن المناطق اليهودية في «التقسيم» . ومعركة باب الواد الكبرى قد بدأت.



#### الكولونيل نلسن لا يفي بعهوده

كانت مستعمرتا قلندية ونيفي يعقوب، الواقعتان على طريق رامالله \_ القدس،

تحولان بيننا وبين الاتصال بهذه المدينة ، وكانت نيفي يعقوب التي تبعد عن رام الله حوالي عشرة كيلومترات ، قائمة على رابية صغيرة مشرفة على الطريق العام ، الذي يصل القدس برامالله ثم بالمثلث كله ، فكان اليهود يطلقون النار مسن حصون المستعمرة وابراجها المتحكمة بالطريق العام على كل سيارة تمر ، فيوقعون اصابات كثيرة في النفوس ، وأصبحت المواصلات بين المثلث والقدس لا يمكن أن تتم الا بواسطة طريق القدس ـ اريحا ومنها الى نابلس ، وقد جاءني يوما السيد احمد حلمي باشا من القدس بهذا الشأن وتمنى لو أن في الامكان التخلص من هـذه المستعمرة ، فقررت المتخلص منها ، واخذت أحشد من القوة ما أراه ضروريا لذلك فشمعر اليهود بالامر ، وقبل أن نبدي أية حركة ضدها ، جاءني الكولونيل نلسن آمر القوات البريطانية المسؤول عن المواصلات في هذه المنطقة ينذرني أن أي هجوم على المستعمرة ، يؤدي الى تدخل القوات البريطانية للدفاع عنها ، وانه أرسل أربيع مدرعات ترابط على الطريق العام امام ابوابها لهذا الغرض ، فقلت للكولونيل ، انني مضطر الى الاتصال بحامية القدس التي أصبحت مربوطة بي ، فاذا كنت تريد ان تأخذ على عاتقك الدفاع عن المستعمرة ، فمن الإنصاف ان تأخذ على عاتقك ايضا الدفاع عن الطريق العام ، فوعدني بذلك وطلب مني أن لا أقوم بحشد أية قوة في المنطقة الغربية من باب الواد، متعهدا ، أن يحمل اليهود على أن لا يقوموا بأية حركة في تلك المنطقة الى ما بعد ١٥ أيار ١٩٤٨ ، وكانت لدى الكولونيل نلسن قــوات كبيرة في اللطرون ، القائمة على ملتقى طرق عديدة تأتي من الغرب فتتصل بطريق باب الوأد القدس ، واتفقت معه على هذا الاساس مطمئنا الى وعده . وأجلت عملية الهجوم على نيفي يعقوب ، باعتبار ان المواصلات تكون مضمونة ، واستخدم القوة المعدة لهاجمة نيفي يعقوب في غير مكان من الجبهة ، على ان اخبارا بدأت ترد على منذ ٧ أيار ١٩٤٨ تؤكد بدء تحشيدات يهودية قوية ، في المستعمرات الواقعية جنوب باب الواد \_ القدس خاصة في عرطوف ورخبوت ، فتحققت أن الحركات التي كنت أتو قعها للهجوم اليهودي الكبير ، على طريق باب الواد \_ القدس ، دخلت في الطور العملي . وحينما أعلمني قائد الجبهة الوسطى المقدم مهدي صالح ليل ٩ - ١٠ أيار ١٩٤٨ بقيام اليهود بحركة هجوم على باب الواد أبرقت اليه البرقية التالـــة:

## ١٠ - ٥ - ١٨ - رقم ١٠ ص

اتصل بالكولونيل نلسن واطلب رأيه في موقف اليهود من باب الواد ، لقيد وعدني انه يحول دون اي هجوم يهودي حتى ١٥ اياد . استعمل ما عندك من قوات لتسيطر على الموقف سأحضر مع طلبك حالا .

الامضاء \_ فوزي

ولم يستطع المقدم مهدي الاتصال بالكولونيل لانه كان متغيبا طبعا . . . وبدأت المعركة وسجلنا تحيزا جديدا لاصدقائنا البريطانيين . . . وفي الليلة نفسها ، وردت على برقية من قائد جبهة اللجون عارة تنبىء بهجوم يهودي على جبهته . وبرقية اخرى من قائد جبهة طولكرم تنبىء بهجوم على هذه الجبهة وتطلب النجدة اخرى من قائد حبهة طولكرم تنبىء بهجوم على هذه الجبهة وتطلب النجادة والعتاد . ولم يكن لدي أي جندي أو أي صندوق عتاد للنجدة ، فجيش الانقاد مشتبك الان في القتال . وقد أبرقت الى قواد الجبهات برقية واحدة أقول لكل منهم أني انما أعتمد على حسن قيادتكم وبسالة جنودكم . النجدات في الطريق .

وفي صباح ١٠ ايار كانت القوات اليهودية اكتسحت بيت محيسير والتللل المسيطرة على باب الواد ، ووصل رتل من القوات اليهودية المتقدمة من الغرب الى مدخل باب الواد ، من الجبهة الغربية ، ورتل آخر آت من القدس الى مدخل باب الواد من الشرق ، ولولا هدنة القدس التي تمو"ن خلالها اليهود ، واستعدوا ، لما استطاع هذا الرتل التحرك لقتالنا ،

كانت القوات اليهودية وفيرة العدد كثيرة العدد ، من مدفعية ميدان التي تظهر لاول مرة في المعركة ، الى مدافع الهاون ، فمدافع ضد الدبابات ، الى كثير من المصفحات ، وكان يرافق الرتل القادم من الفرب مفرزة هندسية مزودة بجارفات ضخمة خاصة لازالة الصخور المتراكمة على الطريق وشقها بأسرع ما يمكن . وامام الضغط الشديد لهذه القوات كانت جنودنا تتخلى عن التلال الواحدة بعد الاخرى ، واستمرت المعركة طيلة النهار ومصير جيش الانقاذ بين يدي القدر ، حتى اذا نزل الليل ، بدا الموقف ماثلة كفته ، الى جانب اليهود ، بشكل خطر ، وأوشك العدو ان يفتح الطريق . وبينما كنت في مقر قيادة الجبهة ، رأيت جنود السرية اليمانية التي وصلت مؤخرا من يافا متفرقة ، وليس لديها سلاح ، وخطر لي \_ وانا أعلم مقدار شجاعة هؤلاء اليمنيين - أن أقذف بهذه السرية آلى ساحة المعركة . بعد أن اختبرت في نفوسهم رغبة في القتال ، في المعركة بيننا وبين اليهود التي تـدور اليوم وهي معركة خطرة جدا ، وطلبت من المقدم مهدي أن يأمر من يهيء لهم الطعام في الحال ، ثم يوزع عليهم ما عنده من سلاح لجنود مسرحين وقتلى وجرحى ، واستقدمت من نابلس من بقي من الجنود الشراكسة وتلفنت الى مدير الادارة في مقر قيادة جيش الانقاذ ، أن يجرد حرس المقر مما لديهم من عتاد ، على أن يبقلي لكل واحد منهم عشرين طلقة . وطلبت آمر المصفحات المرحوم الملازم فائز حديقة ان يأتي بما لديه من مصفحات في المقر . ومن آمر المدفعية الملازم عفيف البزري ، ان يجمع من مدفعيتنا الموزعة اربعة مدافع على الاقــل (أي نصف مدفعيــة جيش الانقاذ) على أن تكون كلها في رام الله قبل منتصف ليل ١٠ - ١١ أيار وسحبت من الفوج العلوي المرابط في النبي صموئيل وبيت سوريك ، فصيلتين من احتياطي الفوج . ورتبت من مجموع هذه القوة رتلا اعتمد عليه ، يحتشد في بيت نوبا ويالو الساعة الثالثة من صباح ١١ أيار ، ويقوم الساعة الرابعة بهجوم مضاد على القوات

اليهودية التي احتلت التلال المشرفة على طريق باب الواد \_ القدس ، ويمنع اليهود والله ويمنع اليهود والله و الطريق ، مهما يكن الامر ، من غير مبالاة بما يتطلب هذا العمل من ضحايا وثارت في نفوس الضباط حماسة ملتهبة ، قرأت صورتها في وجوههم ، وقال المرحوم الملازم حديفه كلمة واحدة ، سننتصر ، وكان موقفنا هذه الليلة ، يشبه موقفنا في مشمار الليلة التي جاءنا في غدها النصر ،

تمت ترتيباتنا وفقا للخطة التي رسمتها تماما ، وبدا هجومنا المضاد في الساعة المحددة له ، واندفع جنودنا بحماسة تكاد تكون جنونية ، والمدفعية تقصف اهدافها مساندة الهجوم قصفا عنيفا ببراعة فائقة ، بشكل لا أتذكر أنني شهدت مثله في الحروب النظامية التي اشتركت فيها من قبل ، وانطلق آمر المصفحات بمصفحاته غير مكترث بوعورة الارض وكثافة النيران ، يهاجم المصفحات اليهودية، ويدمر كل ما يصادفه في طريقه من قوات للعدو وأرغمها على الهزيمة . ولم تستطع القوات اليهودية الصمود في وجه جنودنا ، واستمرت المعركة بهذه الحدد حتى الساعة العاشرة، وتصدع الخط اليهودي كله وتخلت القوات اليهودية عن مراكزها، وبدأت في صفوفهم هزيمة جماعية تامة . وفي الساعة ١١ والدقيقة ٥١ وصلتني من القدم مهدى هذه البرقية :

استولت قواتنا على جميع المرتفعات والاحراش . قتلى اليه ود لا تحصى ، فنائمنا الى الآن ٣٥٠ بندقية ، طاردنا اليهود المنهزمين ، تخطينا طريق باب الواد القدس باتجاه بيت محيسير ، لاحتلالها .

وبعد ساعة وردت برقية اخرى تقول ، فصلنا ما يقارب الالف يهودي في بيت محيسير عن بقية القوات اليهودية، لم يخلص منهم الا من فر، باتجاه مستعمرة عرطوف ، طهرت قواتنا بيت محيسير وخربة حرسيس ، تستمر المعركة في الاحراش بعنف شديد ، عدد الفنائم والقتلى اليهود يزداد من لحظة الى لحظة ، تشترك قوة من المسلحين المحليين مع قواتنا ، نطارد اليهود نحو (المستعمرات الخمس) ،

وفي الساعة الخامسة عشرة لم يبق لليهود في المنطقة كلها أي أثر . وكانت غنائمنا من الاسلحة كثيرة ، بينها اربع مصفحات صالحة للاستعمال ، عدا ما تحطم من المصفحات اليهودية التي بلغ عددها ١٣ مصفحة . وان نتيجة هذه المعركة كانت تختلف عن غيرها من المعارك السابقة ، بوفرة الغنائم وتنوعها ، وظهور اسلحية جديدة لم نعثر على مثلها قبل ذلك ، كمدافع مضادة للطائرات وللمصفحات ، وصنوف من التجهيزات المتنوعة .

واما نتائج هذه المعركة من الناحية الادبية فكانت \_ اولا \_ القضاء على آمالهم

في الاستيلاء على القدس نهائيا قبل دخول الجيوش العربية . ثانيا \_ خيبتهم المريرة بالاتصال بالقدس ، وامداد اليهود فيها البالغ عددهم اكثر من مئه الف وترك مصيرهم معلقا برحمة القدر . . . . . ثالثا \_ تأكدت القيادة اليهودية كما ازداد يقيننا نحن بأن كل معركة تنشب بيننا وبينهم في العراء وخارج المستعمرات تنتهي بهزيمتهم . مهما بلغ تفوقهم في العدد والمعدات . وفي هذا اليوم نفسه تصل لي من قائد جبهة طولكرم الرئيس مدلول عباس البرقية التالية :

انتهت المعركة بانتصارنا في الساعة ٢٣ و ٥٥ . قتلى اليهود ٧٥ في ساحـة المعركة غنائمنا كثيرة .

وكذلك تلقيت برقيات مشابهة من جبهة عاره واللجون .

#### \*\*\*

## بن غوريون ومعركة اللطرون وباب الواد

كان لانتصارنا في باب الواد ، صدى قوي جدا في البلدان العربية ، وأئسر معنوي كبير ، وكانت الحال على عكس ذلك تماما لله طبعا لله في الاوساط اليهودية، مما أدى الى قيام مظاهرات صاخبة في القدس وتل أبيب ، تطالب السلطات اليهودية بانهاء الحرب أو فتح طريق باب الواد القدس .

وكان طبيعيا ان تحدث معركة باب الواد هذا التأثير في نفوس اليهود، فالقوات اليهودية التي قضت مدة طويلة تستعد السن هذه المعركة ولتحطيم قواتنا ، في تلك المنطقة ، والقاذ يهود القدس ، هالها ان تكون نتيجة المعركة هزيمة لها تامة . فقد كان اليهود يعتبرون هذه المعركة حدا فاصلا . وهناك تصريح له (بن غوريون) في صحيفة يهودية حكومية نقلته جريدة «الحياة» البيروتية في نشرتها في ١٤ كانون دخول الجيوش العربية الى فلسطين ، والتي تعتبر بمثابة نقطة تحول خطيرة في حياة القدس اليهودية وبقائها» وتضيف الصحيفة الحكومية اليهودية ، «أن نصف الفرق اليهودية المرابطة في جميع جبهات فلسطين ، اشتركت في تلك المعركة التاريخية بالاضافة الى الف وخمسماية بندقية (جندي) جمعت بعناء شديد » . التاريخية بالاضافة الى الف وخمسماية بندقية (جندي) جمعت بعناء شديد » . كانت هذه هي المرة الثانية التي ننقذ فيها القدس من السقوط من ايدي اليهود . وقد قضينا يومئذ على أحلامهم . وفي اليوم الثاني لانتصارنا في هذه المعركة تلقيت برقيات تهنئة عديدة ، منها برقية الملك عبدالله ، وبرقية وزارة الدفاع في الشام . ونما القيادة العامة في الشام ، فقد حافظت على قاعدة «الصمت زين ٠٠٠» .

كانت الصدمة لليهود في معارك باب الواد قوية ، الى حد انها حطمت غرور القيادة اليهودية . فأخذت تفكر كما بدا لي فيما بعد ، في محاولة جديدة ، أن لم يكن لفتح الطريق ، فلمعركة ثانية تثأر فيها للهزيمة ، فقد شاهـــــــــــــــــ قواتنـــــــــا الاستطلاعية ليلة ١٢ ـ ١٣ ايار في غربي اللطرون ، وفي منطقة خلده ، تجمعات يهودية كان من بينها بقية القوات المنهزمة في معركة باب الواد ، فوضعت فيمي مراكز رئيسية من باب الواد سرية من المتطوعين الاردنيين ، ومعها قبوة مين المسلحين المحليين . وجمعت قواتنا المنتصرة في معركة باب الواد في المراكسن الاتية \_ بيت نوبا \_ يالو \_ دير ايوب ، على ان تكون مستعدة دائما لمجابهة ايــة مفاجأة في اية لحظة . وفي صباح ١٣ آيار قام اليهود بهجوم جديد مركز ، على اللطرون \_ المركز المهم في تلك المنطقة \_ بينما كان يقوم هجوم يهودي آخر عـــلى الطيرة \_ قلقيلية \_ كفر سابا . وبعد جولة عنيفة . سريعة ، تمكنوا من الاستيلاء على اللطرون ، ولكن قبل أن يثبتوا اقدامهم فيها ، قذفت بقواتنا جميعها على اللطرون ، وبدأت المعركة بحماسة وضراوة، لا تختلفان عنهما في معركة باب الواد. ولم ينتصف النهار حتى انهزمت القوات اليهودية ، وتمركزت قواتنا في قرية اللطرون . وقد ترك اليهود في ساحة القتال عدا القتلى ، عددا كبيرا من المصفحات المحطمة ، والمدافع ، وكثيرا من الاسلحة المتنوعة ، وغنمت قواتنا في باب الواد ، اربع مصفحات صالحة للاستعمال ، واعتقد انه كان لذعر اليهود من انكسار قواتهم في باب الواد ، قبل يومين ، أثر في هزيمتهم في هذه المعركة .

ان معركة باب الواد ـ اللطرون هي اكبر معركة خاضها جيش الانقـاذ في فلسطين الوسطى في العراء وخارج المستعمرات كما كانت معركة مشمار ها ايمك اكبر معركة خاضها جيش الانقاذ ضد أمنع المستعمرات . وقد سقط القائـدان اليهوديان لهاتين المعركتين قتلى في الميدان مع اكبر عدد من الجنود . وقـرت القيادة اليهودية العليا اقامة نصبين تذكاريين في هذين الميدانين ولعـل فـي اقتصارها تشييد هذين النصبين معنى عظيما لوطأة جيش الانقاذ الثقيلة التـي خلفها في نفوس اليهود .

#### \*\*\*

## الخطة الرئيسية للجيوش العربية تلاعب الرؤساء قبل البدء بالعركة

ايقنت بعد معارك باب الواد واللطرون انه لن تجريمعارك بيننا وبين اليهود في الفترة الباقية بين يومنا وبين ١٥ ايار ، لذلك قررت أن البي دعوة الملك عبدالله ، واغتنم الفرصة لزيارة مقر القيادة العامة للجيوش العربية النظامية في الزرقاء ،

لابحث مهمتي الجديدة ، التي من المفروض ان تبدأ ، بعد دخول هذه الجيوش الى فلسطين ، وعدت الى رامالله وانا مصمم على متابعة سيري الى عمان ، وقبيل وصولي الى رام الله ، لاحت مستعمرة (نيفي يعقوب) فتجلى لي موقعها ملى المواصلات العربية واعتداءاتهم المستمرة على العرب ، فقررت ان اعمل فيها عملا، يكون خاتمة اعمال جيش الانقاذ ، فأقدمها مع مستعمرة قلندية المجاورة لها هدية الى الجيوش العربية ، وأخذت وأنا في طريقي الى عمان أفكر في تدبير الخطة المثلى لتنفيذ فكرتي ، فتذكرت قضية العتاد ، فأرسلت الى القيادة العامة في الشام البرقية التالية :

١٣ - ٥ - ١٩٤٨ - رقم ١٠٠ ص

صرفت مدفعیتنا خلال معارك باب الواد واللطرون ۱۱۰۰ طلقة عیار ۷۵ ولم یبق لدینا الا القلیل . اما عیار ۱۰۵ فقد اعلمتكم انها نفذت أرجو ارسال الفي طلقة منها . وخمسمایة طلقة عیار ۶۰ للمصفحات وعتاد فرنسی .

الامضاء \_ فوزي

فكان نصيب البرقية ، كنصيب ما سبقها من برقيات ، فلا عتاد ولا جواب .

وصلت الى عمان ، فاذا في القصر الملكي ، الوصي على عرش العراق الامير عبدالاله ، ووزير الدفاع السيد ارشد العمري ، ورئيس الحكومة المصرية محمود النقراشي ، ورئيس الحكومة اللبنانية رياض الصلح ، وامين الجامعة العربيسة عبد الرحمن عزام ، واللواء نور الدين محمود ، القائد العام للجيسوش العربيسة النظامية ، واللواء صائب رئيس أركان الجيش العراقي ، والقائد المصري سعد الدين صبور ، واذا هم قد انتهوا بصورة حاسمة ، من وضع الخطة لدخول الجيوش العربية الى فلسطين ، فرحب بي الملك عبدالله ، وأسمعني كثيرا مسن عبارات التقدير، التي اشترك معه فيها جميع الحاضرين ، ثم عرفت ان الذي تقرر في هذا الاجتماع ..

خطة الدخول الى فلسطين كما يلي:

يدخل الجيشان السوري واللبناني من شمالي فلسطين وهدفهما الاول حيفا.

ويدخل الجيشان العراقي والاردني من الشرق وهدفهما العفولة \_ حيفا .

ويدخل الجيشان المصري والسعودي من الجنوب وهدفهما يبنى - رحبوت.

اما الهدف الثاني للجيوش جميعها فهو تل ابيب . ومعلوم ان الملك عبد الله هو القائد العام الاسمي طبقا لما اتفقوا عليه . بينما اسندت القيادة العملية للبواء نور الدين محمود كما ذكرت . وبدأت الجيوش تحتشد وتساق على اساس هذه الخطة ، ولكن بعدد أقل مما كانت قررته الحكومات العربية ، استنادا لرأي رؤساء أركان الجيوش . فقد كان المقرر ان يكون مجموع الجيوش العربية ، يتراوح بيين خمس وسبع فرق . وكان الهدف الذي يصر عليه الملك عبدالله ، هو على \_ حد تعبيره \_ سحق رأس الحية ، ويعني تل ابيب . وكان لاصراره هذا علاقة بآراء تعبيره \_ سحق رأس الحية ، ويعني تل ابيب . وكان لاصراره هذا علاقة بآراء الجنرال (كلوب) التي يظهر انها تبدلت ، قبيل ان تنفذ الخطة المرسومة ، اذ ان الجيش السوري بعد ان تحشد في الاراضي اللبنانية، على حدود فلسطين، سحب الجيش الموري بعد أن تحشد في الاراضي يتحشد امام جسر المجامع .

اخذت هذه الجيوش مراكزها ، وهي تجهل كل الجهل ، كما تبين فيما بعد ، حالة اليهود ، ومقدار قواتهم ومدى تسلحهم ومناعة تحصيناتهم . وعلى العكس من ذلك تماما ، كان اليهود يعرفون عن هذه الجيوش كل شيء تقريبا . وكان امام الخط الذي تجمعت فيه الجيوش العراقية والسورية ، مستعمرات يهودية ، انشئت في منطقة التحصينات التي كان الجيش البريطاني اقامها في خلال الحرب العالمية الثانية ، لصد زحف الجيوش الالمانية ، فيما اذا تمكنت من اختراق تركيا وانحدرت الى الجنوب ، وهي تحصينات تعرف باسم خط ايدن ، وكان تبديل الخطة بهذا الشكل ، كأنما هو يرمي الى تحطيم الجيشين السوري والعراقي ، والمعركة لم تكد تبدأ ، والى ضعضعة المعنويات العربية من وراء ذلك ، وهنا معا

بعد أن فض الاجتماع الذي ذكرته ، في القصر الملكي في عمان ، طلبت مواجهة اللواء نور الدين محمود القائد العام ، لاستعلم منه عن مهمتي بعد ١٥ ايسار ، واجتمعت به في مقر قيادته العامة في الزرقاء ، فأجابني انه ليس عنده اي شيء يتعلق بجيش الانقاذ ، وأن هذا الجيش مرتبط بالجامعة العربية ، فيحسن بي أن اسأل امين الجامعة . فاندهشت وقلت له ، أتت القائد العام وانت الذي يعين لكل جيش من هذه الجيوش العربية الواجب الذي يقوم به ، قال : أذا كنت تريد البقاء بجيش الانقاذ حيث هو ، فلا بأس ، ولكن مهمتكم تنتهي بعد دخول الجيوش النظامية ، وقلت في نفسي لعله وهو القائد العام ، يعرف أن ما لديه من قوات ليجعله في غير حاجة الى جيش الانقاذ ، خصوصا وقد فهمت منه خلال حديثنا أن يجعله في غير حاجة الى جيش الانقاذ ، خصوصا وقد فهمت منه خلال حديثنا أن معرفته بهذا الجيش لا تختلف عن معرفته بالقوات اليهودية ، أي أنه يجهل كل شيء ١٠٠٠ وحين وصولي الى عمان ، وجدت بطاقة دعوة باسمي من أمين الجامعة شيء ١٠٠٠ وحين وضولي الى عمان ، وجدت بطاقة دعوة باسمي من أمين الخامعة السيد عزام ، لتناول طعام الغداء في المفوضية المصرية ، واجتمعت على الفسداء بفريق من القواد المصريين وضباط الطيران ، وبعد التعارف طلب الي السيد عزام بأن احدثهم بما عندي من معلومات عن الحالة في فلسطين ، فأطلعتهم على أهم ما

لدي وبسطت لهم امورا اختبرتها بنفسي ، فكانسوا بسجلون اقوالي ويشكرونني والتفت الى السيد عزام وصارحته بما بدات أشعر به من تشاؤم ، بعد أن اطلعت على ما دار بيني وبين القائد العام من أحاديث وقلت له . .

ان القائد العام احالني عليه ليحدد لي واجب جيش الانقاذ بعد ١٥ ايار وكان طبيعيا ان لا يكون عند السيد عزام أية فكرة بهذا الشأن كما قال لي، واضاف الى ذلك انه سيراجع القيادة العامة وينبئني بالذي تحدده من واجبات ، ثم اخد يسألني عن رأيي في الخطة العامة ، وخاصة ما يتعلق منها بالجيش المصري واهدافه ، فصارحته بعدم اطمئناني الى هذه الخطة ، وخاصة ما يتناول منها الجيش المصري ، بعد التبديل الذي عرفت انه ادخل على اساس الخطة ، وبما في نفسي من هواجس ، وانني أخشى ان يكون للبريطانيين أصبع في هذا التبديل الغرض منه الوصول الى حل مشاكلهم مع مصر عن طريق ايقاع كارثة في هده الجيش الحيوش ، قال وكيف تتصور أن ذلك يمكن أن يتم ؟ قلت : أن مواضع الجيش الاردني تقع مباشرة الى الجناح الايمن للجيش المصري ، والجيش الاردني يخضع الإدامر الجنرال كلوب الذي له عليه من السلطة أكثر مما للملك عبدالله نفسه ،

ولا استبعد أن يتقيد الجنرال كلوب بما توحيه اليه مراجع بريطانية أكثر منه بما يوحيه اليه الملك عبدالله . فاذا شاءت بريطانيا مثلا ان تنال مأربا من مآربها ، تستطيع ان توعز الى الجنرال كلوب فيتدبر الامر بما يحقق ذلك المأرب كما لو أتى عفوا . كأن يأتي بحركة ما في حال نشوب معركة بين القوات اليهوديـة وبـين الجيشين المصري والاردني ، فيترك ثفرة تستطيع القوات اليهودية التسرب منها، لضرب الجيش المصري ، من حيث لا يحسب لذلك حسابا . حتى وفي غير حالة نشوب معركة ، تستطيع بريطانيا ، اذا هي كانت مصممة على ايقاع الكارثــة ان توقعها ، كأن يتخلى الجنرال كلوب بحجة ما ، عن مراكز عسكرية ذات قيمية خطيرة ، فينفسح المجال لليهود لانزال ضربتهم ، وسألني القائد المصري صبري بك كيف يمكن أن يقع ذلك بالتعيين ؟ فقلت : لو خطر للجنرال كلوب أن يتخلى عن الله والرملة ، مثلا ، بحجة من الحجج فيحتلها اليهود فينكشف لهم بالنسبة للوضع القائم ، الجناح الايمن للجيش المصري ، ويسهل عليهم ايقاع الكارثة ، واني لمتشائم جدا من التبديل الذي طرأ على الخطة العامة المرسومة قبل البدء بتنفيذها ، لانني أخشى ان لا يكون في قيادة جيوشنا من الصلابة ما يمكنها من المضي في تنفيل الخطط مهما يكن من رفعة مقام الشخصية السياسية التي تحاول التدخل في الامور العسكرية ، ويزيد في تشاؤمي انني المس نقصا في الخبرة ، وضعف في الشخصية عند البعض ، مما يعرض القيادة للتأثر بالاهواء والاراء السياسية ، اكثر منها بالخطط العسكرية المقررة، ونحن الان لا نزال في بداية البداية ، فينبغي ان نتجنب وقوع كوارث ، ان هي وقعت في الجيوش العربية تفضي بها السي

الخروج من فلسطين محطمة القوى والكرامة ، وينفسح المجال امام اليهود، للتفني بمعجزة من هذا الطراز . .

وسألني عزام ما العمل ؟ فقلت له . . العمل ان تضعوا جيش الانقاذ الى يمين الجيش المصري، ليكون بينه وبين الجيش الاردني، فاغتبط بهذه الفكرة ، وتحمس لها وقال انه سيعمل كل ما يستطيع لتحقيقها ، ثم انصر فت عائدا الى الجبهة ، وفي نفسي انقباض شديد ، فلما وصلت الى اريحا استوقفني امام فندقها الكبير، جماعة فترجلت ، واذا بالجماعة مولفة من منير ابو فاضل ، واميل الفوري ، وفايز الادريس وغيرهم ، واخذوا يشكون ما يلاقونه من مستعمرة نيفي يعقوب ومسن اعتداءات ومن قطع للطريق . فقلت لهم عسى ان تمروا غدا من رامالله السلم القدس ، او من هذه الى رامالله ، ولا تروا في الطريق نيفي يعقوب .

وصلت الى جبع وأبرقت الى المقدم مهدي ، قائد الجبهة الوسطى في رام الله ان يهيء رتلا قويا لاحتلال مستعمرتي نيفي يعقوب وقلندية . وانني آت اليه ، في ذلك المساء .

وفي رامالله ، رسمت خطة مهاجمة المستعمرتين وتم تنظيم الرتبل وفيي صباح ١٥ ايار بدأ هجومنا على نيفي يعقوب وقلندية ، وكانت مدفعيتنا تطلق البقية الباقية من عتادها على ابراج نيفي يعقوب وحصونها ، التي لم تقساوم طويسلا ، ومصفحاتنا تصلي بنيرانها مداخل المستعمرة واوكار الرشاشات فيها ، فلم يتوقف المشاة تحت حماية هذه النيران الى ان احتلوا المستعمرة ، ولم يستعملوا مسن السلحتهم بعد دخولهم المستعمرة الا القنابل اليدوية ، لقذف المنازل التي اختبأ فيها فريق من أهلها . وتحطمت الابراج والحصون وتهدم قسم من الدور وقتبل من البهود عدد كبير ، وانهزم الباقي ، وقبيل الظهر ، انتهت حياة نيفسي يعقسوب وقلندية ، واخذ العرب يمرون بسلام من القدس الى رامالله وبالعكس .

\*\*\*

#### العودة بعد الانسحاب وانقاذ القدس

في الساعة العاشرة من صباح ١٥ ايار سنة ١٩٤٨ زحفت الجيوش العربية من مراكز تحشدها الى اهدافها الاولى في فلسطين ، وكانت محطات الاذاعة في العواصم العربية ، تذيع خطب رؤساء الدول ، والحكومات، على الشعوب العربية، واعدة اياهم باقتراب ساعة تصفية الحساب مع اليهود ، مؤكدة لهم النصر ومظاهر الافراح قائمة في كل مدينة عربية وفي كل قرية ، ولم يكن احد من العرب

يشك في النصر الموعود ، سوى القيادة العامة لهذه الجيوش ، ومن ورائه الرؤساء والزعماء العرب الرسميون ، واعترف انني كنت مع جيش الانقاذ ، الذي انتهت مهمته في صباح ذلك اليوم ، كما قالت القيادة العامة ، من الذين لا يشكون في هذا النصر ، وكان الهدوء بدأ يسود جبهتنا ، عدا حوادث طفيفة موضعية ، كانت تعكر صفو هذا الهدوء ، وحول تفكيري في ذلك الحين ، الى أمر واحد ، هو ترتيب انسحاب قواتنا وتجميعها في مكان ما ، فنعيد تنظيمها ونوفر لها شيئا من السباب الراحة ، التي كانت في حاجة شديدة اليها ، بعدما عانت ، ولاسيما في الايام الاخيرة ، من شدائد .

ولكن البرقيات اخذت ترد على من الشام ومن عمان . من الشام ، الحاح في سرعة الانسحاب ، والعودة الى دمشق . ومن عمان ، اعلام بأننا اصبحنا مرتبطين بقيادة الجيش الاردني ، بينما كانت تصريحات الملك عبدالله تنبيء بحــل جيش الانقاذ ... وقد كان لهذا التناقض وهذه الفوضى وقع سيء في نفسى ، وأكثر ما شغلني هو لمن يجب أن اسلم المناطق التي هي في قيادتي ؟ ومتى اسلمها ؟ فعدت الى عمان حيث كانت لا تزال القيادة العامة لجيش الاردن، وقابلت اللواء عبد القادر الجندي ، واعلمته ان مهمتى قد انتهت كما تقول القيادة العامة للجيوش العربية. واننى سأسحب جيش الانقاذ . ولكننى أحب قبل ذلك أن أعلم من الذي سيحل محل هذا الجيش ؟ فأجابني ، أنه لا يعلم شيئًا عن ذلك . والمسألة تخص الجنرال كلوب، وكان «الجنرال كلوب» في غرفته المجاورة لفرفة اللواء عبد القادر الجندي، فدخلت مع اللواء الجندي على «الجنرال كلوب» وأنبأت كلوب «انني سأسحب قواتي في غد ذلك اليوم اي في ١٧ ايار ، وان الانسحاب سيتم في خلال ثلاثة ايام . وطلبت منه أن يصدر الامر لمن يلزم ليحل محل هذه القوات . وأطلعته على خطة الانسحاب باختصار ، وهي الخطة التي كنت قررت أن يتبعها قواد جيش الانقاذ ، لكي يتخذ هو بدوره الترتيبات اللازمة ، بهذا الشأن ، وقد حاول «الجنرال كلوب» حملي على تبديل الخطة وتأخيرها ، فرفضت على اعتبار ان الاوامر كانت قد صدرت ، وبدأ بتنفيذها ، وكان الحاح دمشيق مبن رئيس الجمهورية الى القيادة العامة ، يتتابع بضرورة الاسراع في الانسحاب ، وقد تبين لى فيما بعد ، أن هذا الالحاح ، كان الباعث عليه تخوف رئيس الجمهورية مــن استيلاء الملك عبدالله على جيش الانقاذ ، وتوجيهه حسب رغباته . . هذه الرغبات التي تتمثل في نظر الرئيس في شيء واحد هو تحقيق مشروع سورية الكبري . وقد كان انسحابنا المبنى على تخوف الرئيس ، وبهذه السرعة خطأ عسكريا ، لهم يكن في الامكان تداركه . فالخطة المثلى كانت في أن تبقى القيادة العامة للجيوش العربية النظامية ، جيش الانقاذ في مراكزه ، وتزيل ما كان يشكوه من نقص في السلاح والعتاد ، وتجعل منه ستارا حديديا تتحشد وراءه الجيوش النظامية أو بعضها ، وتستفيد من اختباراته ، وتضع خططها في ضوء معلوماته وتجاربه . على أن الواقع أنه بالرغم من وجود قيادة عامة للجيوش العربية النظامية ، فقد كان كل

جيش يخضع لقيادته الخاصة ، التي لا تطمئن الى القيادات الشقيقة . . . . وكانت هذه الجيوش ذات القيادة العامة الواحدة ، والمتجمعة على أرض واحدة ، ولاغراض واحدة ، اكثر تفوقا وتفككا من اية مجموعة من جيوش ، اجتمعت للقتال لهدف واحد . . . .

أخذ الجيش الاردني يحل محلنا في الجبهة ، وشعر من المرحلة الاولى ، أن هذه الجبهة ، اوسع بكثير من أن يستطيع تغطيتها ، مع أن عدده يفوق أضعافا عدد جيش الانقاذ ، ومعداته لا يجوز عمل مقارنة بينها وبين معداتنا ، فاكتفى باحتلال مواقع اعتبرها رئيسية ، كالمدن ، وأهمل احتلال مواقع أخرى خطيرة اعتبرها أنوية . واستمر أنسحاب قواتنا بنظام تام ، طبقا للخطة المقررة خلال ١٦ و ١٧ و ١٨ أيار وأصبحت منطقة القدس ، ومنطقة باب الواد ، والله والرملة ، ومنطقة المثلث في عهدة الجيش الاردني ، ويظهر أن اليهود رأوا في أنسحاب جيش الانقاذ فرصة لتحقيق رغباتهم ، في بعض هذه المناطق ، وكانوا قد فشلوا في تحقيقها وهي في عهدتنا ، وبينما كانت قواتنا تتجاوز في أنسحابها نابلس الى الشرق ، وردت على البرقية التالية :

١٨ - ٥ - ٨٤ الساعة ١٥ر٣ مستعجل للغاية .

من عبد القادر الجندي الى فوذي

القدس في ضيق شديد . على وشك الانهيار . هل باستطاعتكم نجدتها

الامضاء \_ عبد القادر

فاستفربت هذه البرقية استفرابا شديدا . ومهمتي منتهية من ١٥ ايبار ، والقدس اصبحت في عهدة الجيش الاردني ، قوات جيش الانقاذ تجاوزت في انسحابها نابلس . وكانت هذه اول مرة يستنجد فيها اللواء عبد القادر الجندي بجيش الانقاذ . فوقعت في شيء من الحيرة ثم أرسلت الى اللواء الجندي البرقية التالية . . .

١٨ - ٥ - ٨١ الساعة ٥١٥٥ الى عبد القادر باشا الجندي

جواب برقيتكم قصفناها البارحة ساعتين . قواتنا سحبناها . أنتم عملي الابواب . نجدتكم لها اسرع وأسهل . لا تضيعوها .

الامضاء \_ فوزي

ولكن برقية اخرى ترد علي من القدس هذا نصها:

١٨ - ٥ - ٨٤ الساعة ٥٥٥٥ مستعجل جدا .

الحالة خطرة . العدو يقوم بهجوم عام في قطاعات المدينة . المدفعية تقصف بشدة من كل ناحية . يجب أن تصلنا النجدات والا فمصيرنا الفناء . الفناء أوكد لكم الفناء وسقوط المدينة . القنابل تسقط في الحرم . آمر حامية القدس .

الامضاء \_ فاضل

فهزت هذه البرقية كياني هزا عنيفا ، وتولتني حيرة تامة ... لقد غادرنا المنطقة كلها . وحل محلنا فيها الجيش الاردني وهو أقوى منا بكثير فلماذا لا ينجد القدس ...

هل أعود لنجدتها دون مبالاة بمسألة انسحابنا . أم أترك هذا الامر لمسئولين عنه رسميا ؟ وأذا سقطت القدس ؟؟ . . . . وبينما هذه الافكار تضفط بشدة على رأسى ، اذا برقية أخرى من الرئيس فاضل تصل لي .

١٨ - ٥ - ١٨ الساعة ٢٠٥٥

ازدادت الحالة سوءاً. المدفعية تقصف الحرم . واأسفاه على المدينة المقدسة..

ازحفوا لانقاذ الموقف . الارواح تنتظر نجدتكم السريعة . آمر حامية القدس.

الامضاء \_ فاضل

ازالت هذه البرقية كل اثر للتردد في نفسي . وقررت العودة رغم الاوامسر التي لدي بالانسحاب ، ورغم مرابطة الجيش الاردني في القدس ، ورغم قلة ما لدي من عتاد ، غير حاسب اي حساب لما قد يترتب على هذه العودة والنجدة مسن معارك ، قد نضطر الى خوضها من جديد ، وأرسلت الى آمر الحامية في القدس البرقية التالية :

١٨ - ٥ - ٨٨ الساعة ٥٣٥٥ آمر حامية القدس .

اثبتوا . اطلعت سورية والاردن على برقياتكم أنا آت لنجدتكم .

الامضاء ـ فوزي

وأرسلت للمقدم مهدي صالح ، الذي كان لا يزال في رامالله ، برقية أطلب فيها أن يعيد المدفعية التي كانت في طريقها ، منسحبة الى نابلس ، ويرفقها بسرية من الفوج العلوي، لا تزال عنده، وبجميع ما يمكن جمعه من المسلحين الفلسطينيين، والمتطوعين الاردنيين ، ويذهب لقصف القدس ، والحيلولة دون سقوطها بأيدي اليهود . وأن يقوم بمظاهرة دخول الى حي الشيخ جراح بأسرع ما يمكن . وبينما كانت المعارك في القدس تدور بالشدة التي وصفها آمر الحامية الرئيس فاضل ، كانت قواتنا تعود ، وتتجمع في المواقع التي عينتها لها ، في ضواحي هذه المدينة . وفي صباح ١٩ ـ م ـ ٨٤ كنت في مرصد مدفعيتنا ، حيث المقدم مهدي ، وآمر اللواء صدقي الجندي ، والامير نابف الذي جاء ليشاهد حركة القصف .

كانت أصداء الرشاشات والبنادق تتجاوب في اطراف القدس ، وفي داخلها، يقابلها من ناحية أخرى ، صدى طلقات هزيلة ، تسمعها بين الحين والحيين ، ويتخلل هذه الطلقات اصوات انفجار قنابل يدوية وقنابل مدافع .

اذن فالمدينة المقدسة على وشك السقوط. وطلبت الى الملازم عفيف المزري... ان يطلق كل ما عنده من قنابل لانقاذ المدينة. وحددت له اهداف القصف. وفتحت المدفعية افواهها ، ورحنا نشاهد من مرصدنا جماعات كثيرة تخرج من القدس ، وبدأت علائم الاضطراب واليأس على وجه الامير نايف ، ووجه الليواء صدقيي الجندي ، عندما بدأت قنابل مدفعيتنا تنفجر في المدينة ، وراء الخط الذي كنا نسمع اصوات الطلقات ، والانفجار منبعث منه . وبدأت السرية العلوية ، ومعها المتطوعون الفلسطينيون والاردنيون ، يتقدمون نحو الشيخ جراح ، في حماية نيران المدفعية ، ولم تمض دقائق حتى شعرنا ان الرمى قد خفت ، ولم نعد نسميع الا اصوات طلقات بعيدة ، عرفنا انها من المدينة القديمة ، ثم أخذت تقترب منا تدريجيا، ومدفعيتنا مستمرة في القصف، معتمدة طريقة ما يسمى السد الناري، حتى بدأ لنا أن اطلاق الرصاص ، أصبح من منطقة الشيخ جراح ، على جنودنا المتقدمة ، نحو هذا الحي، عندئذ تركز قصف مدفعيتنا على هذا الحي ، الذي ثبت لنا أن القوات اليهودية ، المنسحبة من أمام المدينة القديمة تحولت اليه . فتهلل وجه الامير ووجه صدقى الجندي ، وقال الاول . . لقد انقذها جيش الانقاذ مرة اخرى ، وأنقذ معها كرامتنا . فلماذا لا تعمل أنت هكذا. . اجابه آمر اللواء صدقي، ليس لدى اوامر ... فقال له مسكين . ترى ماذا سيحل بك بعد انسحساب

واحتدمت المعركة في الشيخ جراح احتداما شديدا ، ثم أخذت تهدأ تدريجيا حتى انتهت عند الظهر بانقاذ القدس من السقوط الذي كان محتما . فالتفت الي آمر اللواء الاردني صدقي الجندي وقلت له . منذ هذه اللحظة أنتم المسؤولسون عنها . فأنا لن أعود .

وطلبت من المقدم مهدي صالح ، ابقاء القوات التي لديه ، في اماكنها حتى المساء وان يسحبها ليلا ثم يعود الى الاستمرار ، في الانسحاب العام ، طبقا للخطة المقررة ، وهذا ما حدث فعلا . وكانت عربات العتاد يسمع لها بسيرها في هدوء الليل ، قرقعة صاخبة . . . لانها . . . فارغة .

\*\*\*

## الجيوش العربية تطلب نجدتنا

كان المقرر ان يتم انسحاب جيش الانقاذ في ٢٤ أيار ، فيشغل الجيشسان العراقي والاردني المواقع التي كنا نشغلها كنت منقبض الصدر من هذا الانسحاب، بينا الجيوش العربية النظامية تزحف على فلسطين ، بشكل كان يخيل الي معه ، انها ستحطم القوات اليهودية ، او ترغمها على الاستسلام ويكون جيش الانقاذ قد حرم من شرف النصر النهائي ، بينما هو الذي أعد عدته ومهد له الاسباب .

وقد ابتهج الفلسطينيون وتحمسوا كثيرا ، لدخول الجيــوش النظاميـة ، لاعتقادهم أنه قد جاء الفرج واقتربت ساعة النصر النهائي . ولما تميت عملية انسحابنا ، ذهبت الى عمان ومنها الى الزرقاء ، وكان ذلك في ٢٣ أيار ، فاذا اللواء نور الدين محمود ، القائد العام للجيوش العربية النظامية ، يستقبلني في مقــر القيادة ، ودلائل الارتباك بادية على وجهه ، وسألنى اول ما سألني ، اين وصلت قوات الانقاذ في الانسحاب . فاجبته انها تجتاز اربحا باتجاه عمان . ومنها الي الشام . قال بلهفة ، ارجو ان ترسل فوجين منها فورا ، الى جسر المجامع ، لدعم قوة عراقية امام مستعمرة «غيشر» التي لم تستطع مدفعيتنا التغلب عليها ، وقل تحرجت حالة افواجنا هناك . قلت أن مدفعية جيش الانقاذ ، مدفعية خفيفة، وجنودنا غير نظاميين من جهة ، ومن جهة اخرى فهم منهوكي القوى . وأهم من هذا كله ، أنه لم يبق لدى المدفعية ولا الجنود شيء من العتاد ، فأذا وفرت لي القيادة العامة ، العتاد للمدفعية وللمشاة ، فانني مستعد رغم كل شيء ، لنجدة الجيش العراقي . فقال أن جيش الانقاذ مرتبط بجامعة الدول العربية وهي التي يجب أن تدبر العتاد ... والمسألة تحتاج الى وقت طويل ... قلت وفر لى عتادا وخذ منى نجدة ، وأنا باق في شرق الاردن هذين اليومين ، فابعث الى حينما يتدبر الامر . وفي عمان ، بعث اللواء نور الدين محمود يطلبني لمقابلته ، فعدت توا الى الزرقاء، وما أن لقيته حتى قلت له ها أنذا على استعداد ، هل هيأتم العتاد ، قال ، لا . ولكن الجيش الاردني يقول أنه لا يستطيع أن يشغل الجبهة التي كان نشغلها جيش الانقاذ ، بالنظر لاتساعها ، وهو يرى نفسه مضطرا الى حشر اكثر قواته في منطقة القدس ، فانا أرجو منك أن أن ترسل فوجا من جيش الانقاذ إلى جنين . فقلت

وهذا ايضا انا مستعد للقيام به ، ولكن لا عتاد لدي . قال ، (ماكو عتاد) . فقلت له : انني مضطر الى الاشراف على عملية انسحاب قواتي ، فأرجو أن لا تبعث الي بعد ، الا أذا توفر لديك العتاد اللازم .

وفي صباح ٢٤ ايار ذهبت الى مقر القيادة العامة في الزرقاء، بناء على طلبها، وانا اقنع نفسي هذه المرة انها وفرت لي العتاد . ورأيت اللواء نور الدين محمود مرتبكا. وقال بحدة ، ان الجيش السوري في سمخ في حاجة شديدة الى النجدة، فارسل الينا فوجين لنجدته ، قلت يا حضرة القائلا ، اتريد ان نحارب بالحجارة والعصي ام ماذا ؟ . . اذا كنتم جادين فعلا ، فاعطوني ما اقاتل به . وفي خللال حديثي معه ، رن جرس التلفون ، فاذا الرئيس الرفاعي يقول ، البرقية المستعجلة من الشام تطلب حضورك اليها بسرعة ، وان رئيس الحكومة اللبنانية السيد رياض الصلح ينتظرك فيها ، فقال القائد العام ، لعل الجيش اللبناني ايضا في حاجة الى النجيدة . . . (بايا روح الله يساعدك ويساعدنا) .

## \* \* \*

## موقف المفتش العام والحكومة السورية من جيش الانقاد اثناء عودته الى الشام

وصلت في ٢٦ ايار الى الشام واجتمعنا في وزارة الدفاع ، الوزيس احمد الشراباتي ورئيس الحكومة اللبنانية السيد رياض الصلح ، والمفتش العام لجيش الانقاذ العميد طه الهاشمي والقائد العام لجيش الانقاذ اللواء اسماعيل صفوة والعقيد محمود الهندي . وبدأ وزير الدفاع السورى السيد الشراباتي الحديث بقوله ، أن الجيش اللبناني في موقف حرج جدا . وأرى من الواجب أن ننجده يأسرع ما يمكن. وقال السيد رياض الصلح ، أن قوة من الجيش اللبناني اصطدمت باليهود داخل الحدود اللبنانية ما بين عيترون وبليدة ، والحالة حرجة ، فسألت السيد رياض الصلح هل ان المعركة لا تزال مستمرة، فقال لا ، ولكن الحالة خطرة. فقلت له ، أن جيش الانقاذ ليس لديه عتاد ، وجنوده قواهم منهوكة وينقصهم كثير من التجهيزات ، كالملابس وغيرها ، وهم في حاجة شديدة الى شيء من الراحة ، والى اعادة تنظيمهم فاذا كان الموقف ليس من الخطورة بحيث ينفسح المجال لنا لاعادة تنظيم قواتنا وتجهيزها بما يلزمها ، فأن نجدتنا تأتي أقوى . ولكن المجتمعين كلهم أصروا على ضرورة ارسال جيش الانقاذ كله الى الحدود اللبنانية ، عدا فوج المقدم صفا الذي يرسل الى منطقة سمخ . واتفقوا على أن الحكومتين السوريــة واللبنانية تضمنان أكمال تجهيزات جيش الانقاذ ، وتوفير كل ما يلزمه من عتاد بعد وصوله الى المواقع اللازمة ... فاستفريت الحاحهم بهذا الشكـل: فاذا كانت

الحالة خطرة جدا، وكان هناك معارك يجب أن نخوضها على الحدود اللبنانية فكيف نفعل ، وتلك حالة قواتنا .

ترى أيمكن أن يكون الفرض أبعاد جيش الانقاذ عن دمشق بأي ثمن ، أو يكون الفرض زج هذا الجيش ، في مأزق حرج خطر يضطر فيه ، اما الى ان يفني واما الى قبول هزيمة ، ولم يمض الا قليل حتى بدأت قطعات الجيش تصل دمشــق الواحدة بعد الاخرى ، فأخذت تظهر لى اشياء غريبة ، بشأن المواقع التي خصصت لتجمعها . مثلا ، قد خصص المفتش العام خمسا وأربعين خيمة في ازرع للمشاة، الذين يبلغ عددهم اكثر من الفين ، وازرع هذه ليس فيها من المياه ، ما يكفين سكانها 6 عدا أن الخيم لا تتسع حتى لاقل من نصف هذا العدد . وغدا قسم كبير من هؤلاء الجنود ، يحرقهم حر الشمس نهارا ويؤذيهم البرد ليلا ، لقلة ما لديهم من تحهيزات ، وقد أدى الازدحام الى اقتتال على المياه ، وطلبت نقل القوة الى معسكر قطنه فانتقلت اليه . وتحددت أماكن متفرقة لجيش الانقاذ . فالاليات في مكان ، والمدفعية في مكان آخر ، والمشاة في مكان ثالث ومستودعاته في مكان رأبيع . حتى غدا الجيش متفرقا مشتتا ، وكانت هذه المسكرات كلها ، تحت حراسة بعض وحدات من الجيش السوري ، والشرطة العسكرية ، وعمد المفتش العام السبي تسريح فريق من الجنود ، كان يجردهم حتى من سلاحهم الشخصى ، ثم اصلا أمرا لفوج حطين ، بالتحرك الى بنت جبيل ، وامرا آخر لفوج اليرموك ، بالتحرك الامور ، وكان ذلك في ٢٧ ايار . واذا عند الرئيس المفتش العام نفسه . فأوضحت لرئيس اولا الفوضى التي بذر بدورها «تنظيم» هذا القائد المفتش العام . وانع لم لكلف نفسه زيارة الجلهة مرة واحدة ، وأنه لم يكن بيالي بحاجتنا إلى العتاد ، وأنه استقبلنا بفوضى لعلها تفوق الفوضى التي شيعنا بها . واخيرا رجوت منه اعفائي من القيادة وتسليمها الى المفتش العام نفسه . وسكت المفتش العام ولم يدافع عـن نفسه بكلمة واحدة . اما الرئيس فقام يسترضيني بالعبارات التقليدية ، ويحاول ازالة سوء التفاهم ، قاطعا على نفسه عهدا أن ما جرى من قبل ، لن يجرى مثله فيما نعـد .



## بين تفكيرهم وتفكيرنا

غادرت القصر الجمهوري ، وذهبت الى منزلي ، لاول مرة بعد قيام الحركات في فلسطين . فذهبت وعائلتي لتناول الفداء في الربوة ، وتنبهت لاصوات جنود متعالية في اناشيد حماسية تنبعث من سيارات بدأت تمر امام أعيننا متجهة نحو

بيروت . واطلت النظر الى هؤلاء الجنود ، فاذا هم جنود جيش الانقاذ . فـوج حطين ، ورئيسهم مدلول عباس آمر الفوج ، ويتحرك الفوج ، وانا لا اعرف عـن حركته شيئا . . . ولم تمض غير ساعات على المهد الـذي قطع في القصر . . . وذهبت توا الى القصر الجمهوري ، واطلعت الرئيس على هذه الحادثة ، وذكرته بالعهد الذي قطعه . فرد قائلا : مستحيل . سأستدعي الساعـة ، طه باشا . لا تتأثر . اطمئن .

ورحت بعدها ارسل الوحدات الى لبنان ، وهي لا تزال ناقصة التجهيزات ، والسلاح والعتاد ، بل والعدد ايضا . اذ ان الجنود الذين في المستشفيات ، واولئك الذين استشهدوا في ساحات القتال ، لا يزالون ضمن العدد المسجل على جيش الانقاذ ، بينما لم ينضم الى الجيش بدلا منهم ، وفوق ذلك فقد اقتطعوا من هذا الجيش فوج اليرموك ، وأرسلوه الى سمخ ، بدون رأيي ، على انهم عوضوني عنه ، فوجا من قوة البادية . وقد استفربت هذا التدبير ، ولكن حوادث اخرى بدأت تقع ، انكشف لي في ضوئها هذا اللغز . ان لبنان كان حقيقة في خطر ، وان جيشه الصغير لم يكن كافيا لحماية حدوده الطويلة ، وتحت ستار حاجة لبنان الى المعونة لدفع الخطر «تعمدوا» ابعادي مع جيش الانقاذ عن الشام ، والجيش في اقصى حالات الضعف ، وكان استبدالهم بفوج اليرموك افضل واقوى فوج في جيش حالات الضعف ، وكان استبدالهم بفوج اليرموك افضل واقوى فوج في جيش الإنقاذ فوجا من قوات البادية ، يرتبط آمره برابطة الولاء الشخصي لرئيس الجمهورية ، تدبير خاص ، الفرض منه ، وقوف هذا الفوج في وجه اية حركة انقلابية في سورية او لبنان ، على اعتبار انهم كانوا يتصورون انني أفكر فسي انقلاب

## \*\*\*

# ينامون مستريحي البال ٠٠٠

في ٢٩ ايار كانت وحدات جيش الانقاذ قد اتخذت مواقعها على الحسدود اللبنانية ، وجنّت في اليوم نفسه الى بيروت ، فقابلت في وزارة الدفاع ، الوزير والزعيم شهاب ، قلت لهما انني ذاهب الى الجبهة . فرافقاني اليها ، وبعسد ان اجتزنا مدينة صور ، باتجاه بنت جبيل ، رايت وحدات من مشاة ومدفعية وخيالة من الجيش اللبناني عائدة نحو بيروت . فسألت الزعيم شهاب ما شأن هسؤلاء الجنود ؟ قال . انهم عائدون من المعركة التي نشبت بيننا وبين اليهود في عيترون سينده . سحبناهم ليأخذوا قسطا من الراحة . ولما اقتربنا من جسر تبنين الذي يبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية ١٥ كيلومترا الى الشمال ، رأيت جنسودا يعملون تحت هذا الجسر ، فسألت الزعيم ما شأنهم قال انهم يزيلون الإلفام التسي

كنا وضعناها لنسف الجسر ، منعا لتقدم القوات اليهودية نحو صور ، وأرى انه لم يبق من داع لها ، بعد أن جئتم لمعاونتنا ، بجيش الانقاذ ،

وصلنا الى تبنين، فاصطحبت معي آمر قوج قوة البادية، المقدم طالب الداغستاني، وصلنا الى تبنين، فاصطحبت معي آمري الافواج فيهما ، ومسن عيترون تابعنا السير مشيا الى ان وصلنا الى التلال الواقعة على الحدود ، وهسي تبعد ثمانماية متر عن قرية المالكية التي يحتلها اليهود ، ورحت اراقب المالكية هذه، فبدأ لى هناك تحصينات قائمة في بعض الاماكن على عدة خطوط ، واليهود في حركة تدل على انهماكهم في اقامة تحصينات جديدة ،

تقع المالكية على تلال تشرف على طريق عيترون ـ سعسع وعيترون ـ قدس \_ النبي يوشع وعيترون \_ بليده \_ ميس الجبل \_ مرجعيون . وهي تحمي مــن جهة اخرى سهل الحولة ، القائم بين الحدود اللبنانية والحدود السورية وتعتبر بهذه الصفة مركزا مهما يشكل قاعدة خطيرة ، تستطيع القوة المرابطة فيها ، تهديد بنت جبيل ، والقسم الجنوبي كله من جبل عامل ، كما تهدد مستعمرة المنسارة القائمة على عشرة كيلومترات الى شمالي المالكية الطيبة والقسم الشمالي الشرقي، من جبل عامل . واحتلال هذا الجبل حتى القاسمية ، ودمجه في اسرائيل ، هـو احد اغراض اليهود الرئيسية المعروفة . وكانت القوة التي بأمرة الرئيس اديب الشيشكلي ، التابعة لجيش الانقاذ ، تحتل المالكية . ولكن اليهود الذين هاجموها مستميتين ، تمكنوا من انتزاعها من بين يدي الشيشكلي واحتلالها . وكنت وانا ادقق في تفحص المالكية ، وما يحيط بها ، افكر في ضرورة احتلال هذه القرية ، لانها تشكل خطرا شديدا على قوانا المرابطة بالقرب من هذه المنطقة . فأخلت أدرس ، استنادا لوضع الاراضي، وماهيتها ، الخطة التي يجب أن تتبع لاحتلالها. وانا مطمئن الى انها الخطة التي ستضع المالكية بين يدي . وتركنا مرصدنا هذا ؟ فرحت في الحال ، ابدل مواقع قواتنا وترتيبها ، بشكل يتلاءم مع الخطة التمي رسمتها . وهناك صافحني وزير الدفاع اللبناني ، الامير مجيد أرسلان والجنرال شهاب عائدين الى بيروت . ولا انسى قول الجنرال شهاب لي وهـ و يصافحنـي

(هالليلة سأنام بالبيجاما . وكذلك يفعل فخامة الرئيس) .

بعد أن انهيت ترتيباتي الرئيسية عدت الى بيروت في ٣٠ أيار لارى ما تمسم بعد أن انهيت ترتيباتي الرئيسية عدت الى جيش الانقاذ ، وكان موقف رئيسس بشأن العتاد الذي كانوا وعدوني بتقديمه الى جيش الانقاذ ، وكان موقفا حسنا جدا، الحكومة اللبنانية الشيخ بشاره الخوري ووزير الدفاع اللبناني موقفا حسنا جدا،

فقد تسلم جيش الانقاذ بواسطتهما العتاد الموعود . وحين ما قابلت الرئيس ، قال لي : اصبحت من يوم وصول قواتكم الى الحدود مستريح البال .



# خطة سحق راس الافعـى معركــة المالكيــة

كانت خطة الجيوش العربية النظامية بعد التعديل في مواقع تحشيدها ترمي الى الزحف باتجاه ناتانيا فتل ابيب ، اي رأس الافعى \_ على حد تعبير الملك عبدالله \_ ولكن حركات الجيش السورى امام سمخ ، وحركات الجيش العراقيي ٢٢ ــ ٢٣ ايار ، والضعف الذي شعر به الجيش الاردني ، بعد ان تسلم مناطـــق جيش الانقاذ ، وفشل الجيش اللبناني في معركة الحدود في بليده ، هذا كله قد سبب تبديلا اساسيا ، في الخطة الرئيسية المرسومة للهجوم العام الذي كان مقررا في ٣٠ أيار ، وبقيت فكرة الاحتفاظ بالمناطق العربية في حمدود التقسيم همي الاساس . وقد تنين لى فيما بعد أن هذه الفكرة كانت منذ البدء الفكرة الاساسية عند البعض . وقد انكشفت لليهود هذه الخطة ، كما انكشف لهم حقيقة التسلح في الجيوش العربية ، ومدى قواتها ، لذلك كنت اعتقد اعتقادا تاما ، ان هجومنا على المالكية انما هو هجوم موضعي يقوم به جيش الانقاذ منفردا ، وقد جرأني هـذا ، على طلب المعونة من الجيش السورى ، كأن يساعدنا طيرانه في عمليات استكشاف المالكية والنبي يوشع والهراوي ، وفي قصف المالكية اذا أمكن ، بقنابل الطيارات فلبي سلاح الطيران في الجيش السوري طلبي ، وقام بعمليات استكشاف في المواقع المذكورة ، عرفنا بنتيجتها ان لليهود ، تحصينات قوية من الخنادق ، وعددا كبيراً من «بلوك هاوس» قلاع صغيرة محصنة تحصينا متينا . وشاهدت الطيارات ايضا ، تجمعات يهودية كبيرة في جوار المالكية . وتمت ترتيباتنا ضمن نطاق المستطاع فقررت الهجوم في السادس من حزيران ، وجمعت آمري الافواج وبعض الضباط ، في مقر القيادة في تبنين ، واطلعتهم على قراري الآخير ، وأمليت عليهم ملخص خطوطها الرئسسة .

اولا ـ الفوج اللبناني مع مدرعاته يتجمع ليل ٥ ـ ٦ في مفرق طريق بليده ـ عيترون ـ المالكية ويقوم بهجوم على المالكية من الشمال ، متجها نحو الجنوب والشرق . ويتجمع فوج البادية مع مدرعاته بين عين ابل ورميش ، فينحدر على طريق ثانوية باتجاه صالحة ، في الاراضى الفلسطينية ، متابعا حركة التفافه باتجاه

صالحه \_ المالكية، ويقوم بهجومه عليها من الجنوب الى الشمال ، فيتلاقى الفوجان في المالكية . اما المدفعية بكاملها ، فتأخذ مواضعها بالقرب من عيترون عـــلى ان يكون مرصدها ، فوق التلال المشرفة على المالكية ، والتي تبعد عنها ٨٠٠ متر الي الفرب ، حيث أكون مع المقر في المرصد . وقد احتفظت بالسرية البدوية وسرية اخرى درزية ، كقوة احتياطية تسد الثفرة بين جبهتى الفوجين المهاجميين ، اي الفوج اللبناني وفوج قوة البادية ، كما وضعت سريتين من فوج حطين بقيادة المقدم مدلول عباس ، الى يمين الفوج اللبناني ، وقررت في هذا الاجتماع مع الضباط حتى التفاصيل ، في الخطة التي يجب أن تنفذ ، وأرسلت مع الفوج اللبناني المقدم شوكت شقير، كضابط ركن يشرف على مراحل تنفيذ الخطة ومع فوج قوة البادية، الرئيس عامر حسك ، كضابط ركن بالمهمة نفسها . ولم يبق الا اختيار ساعية الهجوم . فحاولت أن يكون في الساعة المختارة شيء من المباغتة ، ولذلك قررت ان يبدأ الهجوم الساعة الثالثة عشرة من يوم ٦ حزيران ، باعتبار انها ساعة تناول الطعام والراحة ، وكان اليهود يتوقعونه في الصباح او في الليل ، وهكذا توفرت الماغتة فعلا ، كما اردت . وكان لدى آمر فوج البادية معلومات ، ان في صالحة قوة يهودية وتحصينات قوية ، وقد أصر على صحة هذه المعلومات ، والواقع أنه لو صحت فيكون للامر تأثير شديد في خطتنا ، قد يؤدي الى فشلها ، منـ لـ الخطوة الاولى ، لذلك ورغم اعتقادي بعدم صحة هذه المعلومات ، ولازالة الوهم المستولى على آمر الفوج ، وانزال الطمأنينة على نفسه ، طلبت من المقدم مدلول ، أن يرسل دورية استطلاع قوية للتثبت من الامر . وأنه أذا كانت الاخبار غير صحيحة ، تبقى الدورية في صالحة ، الى ان يمر فوج البادية ، وتحركت الدورية ، وأصلدرت الاوامر فبدأت القوات تنفذ منها ما يختص بالتجمع في مواقع الشروع بالهجوم ، وكان كل شيء يجري طبق المرام . وصلت الدورية الى صالحة ، وتمركزت فيها ، وارسلت تنبيء بخلوها من العدو، وفي الساعة الثانية عشرة تماما كنت في المرصد يصحبني وزير الدفاع اللبناني ، والجنرال شهاب ، واخذت استطلع بكل دقـة وضع المالكية ، فاذا هدوء تام وسكون شامل يخيمان عليها ، فكان ذلك كمقدمــة للعاصفة التي ستمزق بعد دقائق هذا السكون . وتقدم الى آمر المدفعية الملازم عفيف البزري يقول ، ان الساعة ١٢ و ٥٨ دقيقة وان المدفعية جاهزة . فأمرته ان يبدأ القصف في تمام الساعة الثالثة عشرة بالضبط .

وثارت العاصفة في الساعة الثالثة عشرة تماما، وانفجرت افواه ثمانية مدافع تصب قنابلها على اهدافها الاولى ، منسجمة مع حركات المدرعات ، والمساة التي اخدت تبدو متقدمة رويدا رويدا ، من اهدافها ، واخذ اليهود يتراكضون مين امكنة استراحتهم للاحتماء بالخنادق والقلاع ، وبعد برهة اخذت قنابل المدفعية اليهودية تنصب على جنودنا ، ومثلها الرشاشات والبنادق ، فاشتعلت الجبهية نيرانا حامية ، وكان فوج قوة البادية لم يظهر بعد في الميدان ، ذلك ان اليهود كانوا قد نسفوا جسرين على طريقه ، التي تفصله عن هدفه في المالكية ، الامر السذي

حنودنا في تقدمهم وبدا تراجع القوات اليهودية من الخطوط الامامية نحو القرية من الشمال والجنوب ، وفئات منها تنكمش نحو شرقى القرية ، فكانت أول علائم الهزيمة ، وما اذنت الساعة ١٩ مساء حتى كان جنودنا استولوا على التحصينات كلها ، وانحصر الدفاع في اطراف القرية ، فتمركز القصف عنها ، وبدأت نبيران مدافعهم تتضائل ثم ساد الظلام فأصدرت امرا بالتوقف وتحصين المواقع المحتلة ، على أن نستكمل المعركة في فجر الفد، ولكن سرية البادية والسرية الدرزية وسرايا من حطين ، بعد أن توقفوا عادوا إلى التقدم من دون أمر ، ودخلوا القربة وقضوا على من فيها من المدافعين ، وانتهت المعركة حوالي منتصف الليل بهزيمة تامــة لليهود . وعندما دخلت بقية قواتنا في فجر اليوم الثاني الى المالكية بهتوا من كثرة ما رأوه من قتلي اليهود ووفرة ما تركوه من عتاد ومدافع هاون من بينها ما هو من عيار ١٢٠ اضخم مدفع رايناه في حرب فلسطين، وهو من صنع معامل سانت اتيان الفرنسية ، وقد هالني منظر بعض القتلي من اليهود ، مضمدي الجراح ، مما يدل على انهم كانوا يقاتلون وهم جرحى . وكان من بين الوثائق التي وجدناها معهم مخطط ببين موقع الالفام ، اعاننا على تجنب الكثير من الخسائر في الارواح . ومع ذلك فقد بقيت هذه الالغام المبثوثة في حقول مختلفة تهددنا بالخطر حتى بعد شهرين من احتلالنا المالكية .

تخلصنا من المالكية ، وارسلت رتلا من فوج حطين الى قدس ، التي تبعد ما بقرب من كيلومترين الى شرقي المالكية ، فاحتلها وفرضنا سيطرتنا على المنطقة . واليهود تغمرهم حالة من القلق قلما صادفوا مثلها .



## مؤامرات الهدنة الاولى

قررت معركة المالكية مصير الحدود اللبنانية ، ومصير جبل عامل كله ، فأصبح في أمان مؤقت على الاقل . كما قررت مصير القوات اليهودية التي كانت تهدد من المالكية ، بالخطر الشديد ، كل ما جاورها . وفتح أمامنا بعد هذا الانتصار ، مجال اوسع للاتصال بالجيش السوري ، بحركة متقابلة ، فيما اذا اقدم على عملية ما ، وكان له صدى كبير في الاوساط العربية والاجنبية . وفي ٨ حزيران طلب مني رئيس الحكومة اللبنانية ، التوسع في الاراضي الفلسطينية ، اذا كان ذلك ممكنا، فأجبته ان هذا ممكن وضروري ، ولكن بقية قواتنا لا تزال في دمشق . هذا من جهة ، ومن جهة اخرى ليس لدينا عتاد سوى قليل من عتاد المدفعية ، بعث الينا به الملك عبد الله ، وشيء من عتاد المصفحات ، ومدافع الهاون ، وبعض سيارات، وهذا كله في دمشق . ورجوت منه ان يبذل ما يستطيع من جهد لكي نحصل على

كنت اتوقعه ، فحسب اليهود في الساعة الاولى من المعركة ، ان هذا هو الهجوم كله فكثفوا قواتهم في الناحية الشمالية من الجبهة ، وراحت المدفعية تصب قنابلها بلا انقطاع على هذه الناحية . وبدت حركات اليهود متضعضعة مما عرضهم لاصابات كثيرة ، وفي هذه اللحظة ، ظهرت الطائرات السورية فعينا لها بواسطة اللاسلكي ، الاهداف التي يجب ان تقصفها ففعلت بنجاح ، وطلبنا منها ان تحدد لنا المكان الذي وصلت اليه قوة البادية ، وتستطلع الطرق ، المؤدية الى المالكية من الشمال والشرق ، وهل يظهر فيها نجدات يهودية ؟ فعرفنا من الطائرات أن فوج البادية اقترب من المالكية ، ويسرع اليها ، وان نجدات يهودية من النبي يوشـــع والهراوي قادمة الى المالكية . وفي الساعة الخامسة عشرة ، دخل فوج قوة البادية خط النار، واشتبك مع اليهود في الناحية الجنوبية من المالكية، ووصلت النجدات اليهودية الى هذه الناحية نفسها ، من خط النار واعتقد انها كانت القوة الاحتياطية اليهودية ٤ فانشطرت القوات اليهودية إلى شطرين ٤ في الشيمال مين المالكية ، وفي الجنوب تدافع مستميتة ، على أن قواتنا استمرت في التقدم ، وأخذت الإصابات تزداد من الفريقين ومدفعيتنا تتحول من هدف الى آخر ، فتدك اهدافها دكا متواصلا ، وحينما بدا لليهود ان هذه هي قواتنا كلها ، وتوزعت قواتهم لصدها في الشمال والجنوب ، امرت سرية البادية ، والسرية الدرزيسة وهما القوة الاحتياطية لدى ، بالهجوم على قلب المالكية في تمام الساعة السابعة عشر ، وكان لا يفصلهما عن المالكية اكثر من ٠٠٠ متر فكانت مباغتة جديدة لليهود، وانطلقت السريتان المذكورتان في هجومهما ، وقطع جنودهما ما يقارب نصف المسافة التي تفصلهما عن المالكية ، دون أن يصادفوا مقاومة تذكر . وبلغت المعركة الذروة في نواحي الجبهة كلها ، وضغط الهجوم يستمر ، وحماسة الدفاع اليهودي تزداد شدة ، ولكن لم تمض برهة قصيرة بعد انقضاض قوتنا الاحتياطية ، حتى شعرنا بتضعضع صفوف اليهود ، واخذت وحدات يهودية تترك مواقعها ، امام القوات المهاجمة الاولى ، لصد هجوم القوة الاحتياطية ، غير مبالية بالخسائر ، على اعتبار ان هجومنا اذا نجح فسيشطر القوات اليهودية الى شطرين يعرض كلا منهما للاسر أو الفناء ، أذ كان الانسيجاب أمرا يكاد يكون مستحيلاً . فسقط عدد كبير من تنفجر بفزارة ، فأثقلت حركة الهجوم ، ولكنه بقى مستمرا ، وكانت قنابـــل مدفعيتنا ونيران رشاشاتنا ، تتلقف القوة التي افرزها اليهود ، للوقوف بوجــه قوتنا الاحتياطية «السريتين البدوية والدرزية» وتتلفها . وكان اليهود في نقاط دفاعهم ، مكشوفين ، لنيران مدفعيتنا . وراح فريق منهم يشعل النيران في حقول الزرع ، فقام سد من النيران بينهم وبين قواتنا . على أن التضعضع في صفوفهم اخذ يبدو واضحا ، فاستولى جنودنا في الناحية الشمالية من المالكية ، علي الابراج والتحصينات التي تشغل الخط الامامي ، كما استولـوا في الناحيـة الجنوبية على تحصينات معسكر المالكية . واخذت نيران الزروع تخمد ، فالدفع

الجبهة الوسطى ، يحبون أن يتمموه هنا ، أي توريطنا وتعريضنا للخسران ؟ فأرسلت الى القائد العام للجيش السوري مستفهما .

ويأتيني الجواب البرقية التالية :

٩-٢-١٩٤٨ رقم ٧٨

جواب برقيتكم رقم ٧ مهمتكم استمرار الهجوم الخاطف نظرا للوضع السياسي.

الامضاء ـ القائد العام

هجوم خاطف . . بأي اتجاه . . والى اي هدف . . . «نظرا للوضع السياسي» . ايكون المقصود الهدنة ؟ هل تقررت الهدنة اذن ؟ وهل يكون « الهجوم الخاطف » للجيوش العربية عبارة عن مظاهرة عسكرية ، ترغم اليهود على قبول ما يغرضه العرب عليهم من شروط . ؟



# الهجوم على الناصرة ـ دخولنا اليها قبيل الهدنة

على اثر الضربة التي انزلناها باليهود في المالكية ، ركن هؤلاء الى الهدوء التام على هذه الجبهة ، على انهم بداوا يقومون بنشاط قوي في منطقـــة الناصرة ، ويهاجمون بعنف قربتي لوبيا ومجد الكروم ، انهم يريدون ان يحتلوا اكثر ما يمكن من قرى وأراض عربية ، قبل حلول الهدنة ، وينوي العرب القيام بمظاهــرات عسكرية لا تترك الا صدى قرقعة موضعية ، فعزمت على الاسراع الى نجدة لوبيا ومجد الكروم ، للحيلولة دون سقوطهما في أيدي اليهود ، معتمدا على ما لدي من قوات ضئيلة ، انها مغامرة بالنظر لقلة العدد والمعدات عندنا ، ولكن برقية وردت على من القيادة العامة للجيوش العربية ازالت هذا التردد . وهذا نص البرقية :

۹-۲-۱۹۶۸ رقم ۲۹

من القيادة العامة الى فوزي وقيادة الجيش اللبناني .٠٠

هجم العدو ليلة ٨ ـ ٩ على مجدل والناصرة ولوبيا ومسكنة ، صد الهجوم

العتاد ، فوعدني بذلك على اعتبار أنه يجب القيام بسرعة ، بعمل يكون له تأثير في مجرى المفاوضات للهدنة . وكانت كلمة الهدنة اخذت تتداولها الالسن ، دون أن نعلم من اسبابها وشروطها شيئا . وكان السيد عبد الرحمن عزام قد مر ببيروت في طريقه الى دمشق ، فهنأني بانتصار المالكية ثم فاجأني بمسألة الهدنة وسألني رأيي فيها . فقلت أن الهدنة تعقد عادة ، بعد هزيمة العدو فيطلبها المنهزم ، وهذا امر لم يحدث بعد ، فلا نحن انهزمنا او انسحقنا ولا اليهود انهزموا او انسحقوا ، على أن حالتنا نحن العرب ، خير من حالة اليهود . فلست أرى أي معنى . قال أن الاميركان والانكليز يضفطوا علينا ضفطا شديدا ، لنقبل الهدنة . وقواد الجيوش العربية يشكون من قلة العتاد ، ويطلبون قبول هدنة ، فقلت له انني أستفرب هذه الشكوى ، وهم لم يخوضوا بعد اية معركة كبيرة تستنفذ المتاد ، وتحملهم على الشعور بالضعف ، قال أنه أمر لا بد منه ، فالحكومات العربية مشتركة مع القواد، في الرأي بضرورة قبول الهدنة . قلت ان الهدنة معناها اعطاء فرصة لليهود ليزيدوا في تسلحهم وفي قوتهم وتنظيم صفوفهم ، بعد أن شعروا أن الجيوش العربية قوية بسلاحها وعددها . ولدي من المعلومات ما يؤكد أن بواخر مشحونة سلاحا وعتادا، ترسو في موانىء الادرياتيك والبحر الاسود ومياه فرنسة ، وهي مستعدة للسفر الى تل ابيب عند اول اشارة . فقال هذا صحيح ، ولكن انكلترا وأميركسا ستحولان دون سفر هذه البواخر . وقد وعدنا بذلك ، قلت له : اما أنا فأعتقد انه ربما كان لضغط الاميركان والانكليز عليكم لقبول الهدنة ، غرض واحد ، هـو تسهيل سفر هذه البواخر الى الموانىء اليهودية . فاليهود اليوم في حالة ضعف بالنسبة لنا نحن ، وأرجو منك أن تبذل كل ما في وسعك لاحباط مشروع الهدنة، وقد تكون الهدنة مبدأ كارثة فلسطين . قال : سأبدل ما في وسعي ولكن بجب على كل حال أن لا نفالي في التشاؤم الي هذا الحد .

وفي صباح ٩ حزيران تسلمت من قيادة الجيش السوري برقية هذا نصها:

غدا اعتبارا من الساعة السادسة صباحا هجوم عام على كل جبهاتنا بقصد استجلاب جميع احتياطي العدو نحونا وتسهيل مهمتكم .

الامضاء \_ قائد الجيش السوري

استغربت هذه البرقية استفرابا شديدا . وأنا لا أعلم بشيء عن «مهمتنا» ، وأخذت أفكر في هل أن هذا الهجوم العام يقوم به الجيش السوري هو بالاشتراك مع بقية الجيوش العربية النظامية ، وهل الهجوم الذي كان مقررا أن يقع في ٣٠ أيار ، ثم أجلوه إلى اليوم ، أم هو مظاهرة عسكرية يقسوم بها الجيش السوري منفردا ، ليفسح لنا مجالا للتغلغل في جنوب فلسطين ، ومعداتنا من قسوات منفردا ، ليفسح لنا مجالا الشام ، أم أنه الدور الذي لعبوه معنا يوم كنا في

عدا لوبيا لا يزال مستمرا عليها، نرى انتقدم قوى فوزي نحو الجنوب باتجاه الناصرة مما يؤدي الى تهديد قوى اليهود والهاغانا وتخفيض الضغط على القرى المذكورة ،

الامضاء \_ نور الدين

لم يبق من مجال للتردد ، مهما يكن من خطر المفامــرة ، فهي اذا نجحت سيكون لها شأن كبير جدا ، وانها لتنجح اذا هم امدوني بالسلاح والمعتاد ، وتحرك الجيش العراقي من ناحيته ، فأزحف من الناصرة الى العفولة ، ويقوم الجيش العراقي بحركة مماثلة على هذه المستعمرة المهمة جدا فنحتلها معا ، ونشطر القوات اليهودية والاراضي اليهودية الى شطرين ، شرقي وغربي ، فتنقطع كل علاقة بين القسم الزراعي ، والقسم الصناعي منهما ، وفي مثل هذه الحال يستحيل عليهما الصمود وقتا طويلا ، وينفسح المجال امام الجيوش العربية ، لتصفية المناطــق اليهودية الواحدة بعد الاخرى ، اما اذا لم يمدوني بالسلاح والعتاد ، ولم يتحرك الجيش العراقي لسبب ما ، فستكون المسألة عبارة عن توريط جيش الانقــاذ الجيش العراقي لسبب ما ، فستكون المسألة عبارة عن توريط جيش الانقــاذ احتلال جبهة واسعة جدا ، بقوى ضئيلة العدد والمعدات جدا ، وفي وجـــه احتلال جبهة واسعة جدا ، بقوى ضئيلة العدد والمعدات جدا ، وفي وجــه والغرب ، وقد نرغم عندئذ على خوض معارك ليس فيها اي تكافـــؤ بيننا وبين وكنت أستبعد رغم كل ما مضى ، ان «يقفوا» مني هذا المؤقف ، فان فيه ما قد يوكنت أستبعد رغم كل ما مضى ، ان «يقفوا» مني هذا المؤقف ، فان فيه ما قد يحمل على القول انه يشبه الخيانة . . .

على أن ارتيابي في تصرفات القيادة لم يبلغ هذا الحد . وحالة منطقة الناصرة حرجة جدا، والاوامر التي تلقيتها من القيادات كلها، تطلب مني التقدم نحو الناصرة، فاذا انا تقدمت ، فلا يمكن أن يتخلوا عني ، وكل المداد يمدوني به ، هو في الوقت نفسه المداد لهم جميعا . ألمداد للجيشين السوري والعراقي معا . ولان الخط الجديد الذي سأتمركز فيه ، سيجعلني قادرا على معاونة الجيش العراقي ، وتحمل قسم كبير من العبء الذي يتحمله وتسهيل مهمته ، فيما أذا قرر يومنا الهجوم بأي اتجاه كان . وهكذا تكون الحالة بالنسبة للجيش السوري أيضا . وقد جاءني أحد المقاتلين الفلسطينيين المكنى أبو أبراهيم ، وكان رئيسا للمسلحين المحليين هناك ، يعلمني أنهم لم يستطيعوا الصمود ، فاضطروا ألى الانسحاب . واحتل البهود المواقع الحساسة على طرقات الناصرة المؤدية ألى الغرب كلها ، وقوات أخرى قطعت طريق الناصرة الوحيد ، ألؤدي الى الشرق ، عند مستعمرة وقوات أخرى قطعت طريق الناصرة ألوحيد ، ألؤدي الى الشرق ، عند مستعمرة والسجرة ، فأصبحت الناصرة منعزلة ، وهي على وشك السقوط . فقررت نهائيا الاسراع في نجدة المنطقة مهما يكن من أمر ، عازما على أن اختم عمليسات جيش الانقاذ بانتصار يجعل هذه المناطق ضمن نطاق الخطوط العربية ، قبل بدء الهدنة ، ولو بساعة واحدة ، وكانت محاولات اليهود في هجومهم على لوبيا ومسكنة ومجد ولو بساعة واحدة . وكانت محاولات اليهود في هجومهم على لوبيا ومسكنة ومجد

الكروم والناصرة ، ترمي الى الفرض نفسه ، بالنسبة اليهم ، فأسرعت حالا بارسال شيء من العتاد المتنوع ، وفصيلين من المشاة ، الى لوبيا ، ومثل ذلك الى مجه الكروم . واشتبك جنودنا يساعدهم المسلحون المحليون ، فور وصولهم ، بالقوات اليهودية المهاجمة ، فصدوها وعطلوا بعض مصفحاتها ، وغنموا منها بعض الاسلحة وباحتلال لوبيا من الجنوب ومجد الكروم من الغرب تأمنت طريق حركاتنا، وأرسلت قوة صغيرة ، الى الفراضية ، على طريق صفد \_ الرامة ، فتأمنت حركاتنا مسن الجبهة الشرقية . ثم جهزت من فوج حطين رتلا وسريتين وأربع مصفحات وبطارية \_ مدفعية واندفعت بهذه القوة صباح ٩ حزيران باتجاه الرامة ومنطقة الناصرة ، تاركا الفوج اللبناني في منطقة قدس \_ بليدة ، وفوج قوة البادية في المالكية . واتخذت بعض الترتيبات في تربيخا غربي سعسع ، وفي ترشيحا غربي طريق سعسع - وفي ترشيحا غربي الرامة ، ومنها باتجاه لوبيا \_ الناصرة ، عندما اخذنا نبأ غير وسمي ان القتال المقبر في المقر هذه البرقية :

٩-٢-٨١٩١ رقم ٤

توغلنا حتى سعسع ترشيحا الرامة المغار ، انقذنا المجدل ولوبيا ، سنتقدم الى الناصرة ، اعلمونا الموقف عند طالب (آمر فوج قوة البادية) تلفنوا الى رياض بك وتأكدوا منه توقيف القتال غدا الساعة الثامنة صباحا ، اعلمونا ،

الامضاء ـ فوزي

الوقت ضيق . واليهود اقوياء في منطقة الشجرة ، على طريق الناصرة ، فأنظف فيترتب علي أن أطرد اليهود من هذه التلال ، لاشق طريقي الى الناصرة ، فأنظف التلال المشرفة عليها ، والسيطرة على طرقها من ناحية الغرب . هذا كله يجب أن يتم. قبل الساعة الثامنة من صباح ١٠ حزيران . اذن فلاتسلم قيادة الرتل بنفسي، كان وزير الدفاع اللبناني الامير مجيد ارسلان يرافقني ، وقد سهل لي وجوده الحصول على حاجيات كثيرة لجيش الانقاذ ، كالبنزين وبعض المؤن ووسائل النقل وغير ذلك ، وفي ليل ٩ ـ ، ١ حزيران ، كانت ترتيباتي تامة للهجوم على اليهود المتحصنين شمالي مستعمرة الشجرة ، على طريق الناصرة ، وفي الساعة الخامسة مسن صباح ، ١ حزيران اصدرت الامر بالهجوم على الشجرة ، فاندفع مشاتنا ساندهم المدفعية بقصف عنيف جدا ، ويحميهم عدد من المصفحات ، نحو التلال التي تفصلها عنهم اراض منبسطة مكشوفة ، معرضة على طول المسافة ، لنيران اليهود ، فلم يكن لنا من بد ، من تحمل خسائر ، كان من الطبيعي ان تقع فـــي اليهود ، فلم يكن لنا من بد ، من تحمل خسائر ، كان من الطبيعي ان تقع فـــي جنودنا ، الى ان علقت أقدامنا بالمرتفعات . ففرزناها وأيدينا فيها . وفي الوقت

نفسه ، قامت قوة من جنودنا بهجوم آخر من لوبيا ، التي اتخذناها قاعدة لهذا الهجوم ، اشترك فيه فريق كبير من المسلحين المحليين . وجذب دوي المدافع فريقا من الإهلين السلحين من منطقة الناصرة ، نحو تلال الشجرة من الفرب . وكسان الهجوم عنيفا جدا وسريعا ومدفعيتنا تزداد شدة في اطلاق نيرانها ، مبدلة اهدافها بسرعة تتفق وحركات الهجوم السريع ، وفي تمام الساعة السابعة بالضبط ، بدأت القوات اليهودية تنهزم على طول خط النار ، باتجاه مستعمرة الشجرة ، فطاردت قواتنا المنهزمين ، واستمرت مدفعيتنا في القصف، فصبت قنابلها داخل الستعمرة نفسها . وعندما وصل جنودنا الى جدران المستعمرة وكانت بدأت تشتعل فيها نيران كثيفة كانت الساعة الثامنة تماما . ودخلت سرية من قواتنا مدينة الناصرة بقيادة الرئيس مدلول عباس . وفي هذه اللحظة توقفت مدفعيتنا عن القصف تنفيذا للاوامر وأخذ ازيز الرصاص من الجانبين يخف رويدا رويدا الى ان تلاشى. تركت أمام مستعمرة الشجرة ، سريتين من فوج حطين ، ومعهم المسلحـــون المحليون . ودخلت الناصرة ومعي وزير الدفاع اللبناني الامير مجيسه ارسلان . واستقبلنا الاهلون في دار البلدية مع قوات من الشرطة . وخاطبني رئيس البلدية قائلا: اننا منذ ليال عديدة والخوف يمنعنا من النوم ، ولو لم تدخلوا اليوم لكنا رحلنا عن المدينة .

#### \*\*\*

# أخطر وضع لجيش الانقاذ

اصبحت قواتنا تحتل خطا لا يبعد سوى ٧ كيلومترات عن العفولة ، التسي كانت بادية لعيوننا ، وواقعة في متناول نيران مدفعيتنا ، وساد الهدوء الجبهة بطولها ، ولكن اليهود لم يرق لهم هذا الوضع الذي يهددهم بالخطر ، فراحسوا يتحرشون بقواتنا في قرية الشجرة ، ويهاجمون قريتي شفسا عمرو والبروة ، وجاءني من هذه القرى شكايات ، وأخبار تنبىء بتخوف الاهلين وتفكيرهم بالنزوح، فأرسلت الى شفا عمرو ، فصيلين من المشاة ، ومثلهما الى البروة ، فانسحب اليهود من جوار هاتين القريتين .

لقد اصبحنا على خط يبعد من عكا ٩ كيلومترات ، واحد عشر كيلومترا عن حيفا ، نهدد بفصل المستعمرات الواقعة شمالي عكا عن تلك الواقعة جنوبا ، ولا يفصلنا عن الجيش السوري من ناحية الشرق ، سوى ثمانية كيلومترات ، وهكذا اصبح وضعنا أخطر وضع على الاطلاق هدد أحلام «اسرائيل» ، في مختلف أدوار القتال ، وهو أخطر وضع كذلك ، دخل فيه جيش الانقاذ ، أذ أصبحت قواتنا ، وعددها لا يتجاوز الثلاثة آلاف مقاتل ، تحتل جبهة يعادل طولها جبهات الجيوش وعددها لا يتجاوز الثلاثة والعراقية مجتمعة ، كان وضعا خطيرا ودقيقا جدا ، وكان

موضع استغلال يمكن أن يؤدي ألى نصر للعرب سريع حاسم ، أذا أقدمت القيادة العربية العامة ، على أمدادنا ، والتعاون معنا في القتال . فقد كنا بهذا الوضع نستطيع بالاشتراك مع الجيش العراقي ، احتلال العفولة ، فنكون انزلنا ضربة قاصمة بالعمود الفقري «لاسرائيل» ونستطيع أذا أمددنا بالسلاح والعتاد فقط ، أن نسترد حيفا ونحتل نهاريا ، أو أننا كنا نتصل في حالة الامداد بالسلاح والعتاد فقط ، بالجيش السوري ، وبالاشتراك معه ، يمكن أن نحتل الحولة بكاملها . فأذا لم تفعل القيادة العربية العامة شيئا وتجاهلت ، وتجاهل معها الساسة في الشام ومصر والعراق والاردن ، هذا الوضع ، فأنهم ينزلون بنا ضربة قاضية ، قد تودي بجيش الانقاذ وبالجليل كله ، ويكونون قد أهدوا بموقفهم هذا ، النصر ألذي أصبح في يمين العرب ، هدية إلى «أسرائيل» .

# في ليلة ٩-١٠ حزيران

لقد كان لهجومنا هذا الاخير على القوات اليهودية ، تأثير صاعق ، فراحوا يتوهمون قواتنا ومعداتنا ، اكثر مما هي في الواقع اضعافا مضاعفة ، وحملهم ذلك على حشد اكثر قواتهم ، وأشدها بأسا على طول جبهتنا ، وفسح هذا الحشمد ضدنا مجالا للجيش السوري ، فاحتل مستعمرة مشمار هايردن التي تبعمد كيلومترا واحدا عن الحدود السورية .

لقد كان اغتباطي بهذا الوضع الذي وفقنا اليه ، وأملي بالإعمال الكبيرة التي نقدر على القيام بها ، استنادا الى هذا الوضع ، كبيرين ، لا يعادلهما الا تخوفي من احجام القيادة العامة ورجال السياسة ، عن استثمار هذا الوضع الخطير ، وفي هذه الفترة الخطيرة ، من مجرى الحرب في فلسطين ، تصل آلي" في ١٥ حزيران ، برقية من المفتش العام لجيش الانقاذ العميد طه الهاشمي ، يطلب فيها الي الحضور الى الشام ، للمداولة مع بقية القواد في خطة مشتركة ، نطبقها بعد انقضاء مدة الهدنة . ففرحت بهذه البرقية ، وقلت لنفسي انني سأقنع هــؤلاء القواد ، باغتنام الفرصة للاستفادة من وضعنا الممتاز ، ذهبت الى دائرة اركان الجيش السوري في دمشق ، وهناك لقيت المفتش العام ومعه الزعيم حسنسي الزعيم قائد الجيش ، منفردين ، وقال المفتش العام : سنبحث نحن الحاضرين فيما يجب عمله ، ونتفق على خطة نعلم بها بقية القواد . وجلسنا نحن الثلاثة حسول منضدة عليها خارطة كبيرة لفلسطين ، ورحت أشرح الموقيف وكيف يمكن أن نستفله بالاشتراك مع الجيشين السوري والعراقي ، على النحو الذي سبيق وذكرته . فقال دعنا نبحث الساعة في ما يمكن ان تقوم به من اعمال بما لديك الان من قوات ووسائل يعني لا تنتظر منا أي شيء . . قلت أن امكانياتنا الحالية ضعيفة ، وقد نفشل في اي عمل ، اذا هاجمنا اليهود ، وسردت له بالتفصيل عدد جيش الانقاذ يومذاك ، ومعداته ، مقابل قوات كبيرة من اليهود تحييط بنا من الشرق

والجنوب والغرب . . . فالتفت الى الزعيم حسني الزعيم وسأله : وانت ماذا تنوي ان تعمل . . فوضع الزعيم قلما على مشمار في الخريطة ، وأشار الى الطريق المؤدية الى ماحاناييم ، وقال . . انا سأتقدم بهذا الاتجاه ، عندما يتقدم فوزي الى هذه المستعمرة ويتخطاها باتجاهنا . قلت بعد ان أتخطى هذه المستعمرة لن يبقى أية حاجة لتقدمكم ، اذ اصبح تقريبا في مستعمرة مشمار التي تحتلونها . فقال ، واضعا رأس القلم على خربة ابو زينة الواقعة على الضفة الغربية من نهر الاردن ، اذن اتقدم من هنا على الطريق الموازية لبحيرة طبريا ، اذا تقدم فوزي على نفس الطريق باتجاهي . . قلت : اي انه يجب علي آن أقتحم المستعمرات القائمة على هذه الطريق كلها فأتقدم نحو خربة ابو زينة ، بعد ان أقضي على كل مستعمرة وكل يهودي . .

وبينما كنت أفكر باشتراكهم في القتال او بمعاونة تأتيني منهم ، بدون ان يقاتلوا ، للوصول الى اهداف كبيرة عامة ، اذا هم يفكرون باستخدام ما لدي من قوة ، لتنظيف ساحات امام خنادقهم . . . وزاد قلقي على الجبهة التي مكن لها جيش الانقاذ، باندفاعه وبسالته واخلاصه في القتال ، بعد الذي سمعت وشهدت ورغم ذلك رحت أشرح لهم ما يمكن أن يسبب تقاعسهم عن أمداد هذه الجبهة من أخطار ، ومن تفويت للفرص قد يؤدي بالعرب الى خسران كبير ولكن دون جدوى وغادرت القاعة التي كنت أشعر كأنما في جوها الثقيل كابوسا يبعث في النفس الاسمى والنقمة واليأس . . . ولكنني ما تركت دائرة الاركان حتى شعرت بعاطفة تلهب أعصابي ، ورحت أردد لنفسي . . سأقاتل . ولو بقيت بمفردي في ساحة القتال فأعطي الضربة المترتبة علي " ، وعليهم أيضا ، لهذه الارض المقدسة ، المجبولة لدم الاجداد .

رجعت الى الجبهة ، اتفقد كل مركز فيها ، ورحت اتحدث الى الضباط والجنود ، لاستطلع مبلغ القوة في عزيمتهم ، فاذا انا كالعادة ألمس ان القوة في نفوس هؤلاء الشجعان ، هي أقوى ما عندنا من قوى ، ذلك ان القوى المادية كانت محدودة دائما ، وكان يسود الجبهة شيء من الهدوء مرده الى انشغال اليهسود باستعداد واسع النطاق ، يبعثه ما يصل اليهم من اسلحة وعتاد ووحدات ، بينما كنا نحن العرب لم نعمل ساعة واحدة من ايام الهدنة للاستعداد لما قد نفاجاً من احداث . اللهم عدا المؤتمرات والاجتماعات السياسية ، كما يسمونها ، والعسكرية الفارغة ، واقامة المآدب والحفلات ، على أن هذا الهدوء في الجبهة لم يطل أمره ، وقد بدأ اليهود تحرشاتهم الموضعية بنا ، على نقاط الجبهة كلها ، وكان لهسنه التحرشات طابع استطلاعي الفرض منه ، معرفة ما قد نكون اعددناه من سلاح وعتاد وقوات ، وفي صباح ١١ حزيران ١٩٤٨ اي بعد الهدنة بيوم واحد ، قام اليهود بهجوم على البروة ، في الساعة الحادية عشرة والنصف ، بعد قصف جوي شديد واحتلوها ، وقامت قواتنا بهجوم مضاد ، فاستردتها ، فقامت علينا قيامة شديد واحتلوها ، وقامت قواتنا بهجوم مضاد ، فاستردتها ، فقامت علينا قيامة

وسطاء الهدنة ، وطلبوا منا اخلاء البروة ، على اعتبار اننا معتدون في رأيهم ، فلم نذعن لطلبهم ، وفي ٢٠ حزيران ١٩٤٨ قاموا بهجوم على خربة رأس على ، الواقعة بالقرب من شفا عمرو ، فاحتلوها ، فأبيت رغم ضعفنا ان ترسخ في أذهانهم فكرة اننا ضعفاء ، وأصدرت الامر بالقيام بهجوم مضاد ، في اليوم الثاني ، واستردت قواتنا هذه القرية ، وقام اليهود كذلك بحركات هجومية في قرية الشجرة ، وفي المالكية ، وفي البروة ، غربي مجد الكروم ، فصددنا حركاتهم هذه كلها ، على أن حركات اليهود ، اخذت تتوسع وتشتد . وتصل الي معلومات من وزارة الدفاع اللبنانية ، مصدرها وزارة الدفاع السورية ان هناك تحشدات يهودية غربي طبريا وأمام البروة .

وعلى الاثر ارسلت ما لدي من قوة احتياطية في الرامة ، لتقوية البروة ، على ان يقوم محل هذه القوة سريتان من فوج قوة البادية يكون جنودهما قوة احتياطية لجبهتنا كلها ، وأبرقت بذلك الى آمر فوج قوة البادية ، فعلق هذا موافقته على امر يأتيه من قيادة الجيش السوري . .

وأبرقت برقيات شديدة اللهجة الى القيادة السورية العامة ، والسبى وزارة الدفاع السورية ، ولكنها دون جدوى . وقامت القوات اليهودية بالهجوم الذي كنا نتوقعه على البروة ، بقوات كبيرة مزودة بالمدافع والمصفحات وهي مصفحسات ومدافع ، تظهر لاول مرة في المعركة ، مما يدل على انها من حصاد الهدنة . وكانت النتيجة ان احتل اليهود البروة ، وحاولنا في اليوم الثاني استرجاعها بهجوم معاكس وبقوة تمكنت من جمعها ، من صفوف القوات الضئيلة في مختلف مواقع منطقتنا يصحبها مدفعان . فأحاط جنودنا بغربي البروة ، وكادوا يستردونها حين خرجت من ميناء حيفا ، بارجة حربية ، اخذت تقصف قواتنا ومدفعيتنا بمدافعها الضخمة المعيدة المدى ، فحالت بيننا وبين البروة .

لم نعلم جنسية هذه البارجة ، على انها ليست يهودية من غير شك . وقد تكون انكليزية او اميركية وهذا الارجح ، ولو لم تنسيحب مدفعيتنا في الوقت المناسب لكنا خسرناها . وأرسلت الى وزير الدفاع السوري البرقية التالية :

## ٥٧-- ١٩٤٨ رقم ٢١

على اثر البرقيات الواردة من منطقة مجد الكروم تفيد تحشيدات كبيرة وسيل نجدات يهودية على المنطقة ونتيجة برقية عمان الى وزير الدفاع اللبناني بلزوم اتخاذ تدابير ضد التحشدات اليهودية في منطقة طبريا ، ارسلت قوة الى البروة ، وأمرت سريتين من قوات البادية بالحركة الى الرامة كاحتياطي للجبهة ، امتنعت قهوة البادية عن تنفيذ الامر بناء على عدم موافقة القيادة السورية ، هذا التدخل الجاهل

للموقف وللجبهة ادى الى حرماننا من قوة احتياطية ضرورية والى ضياع البروة نتيجة هجوم يهودي كبير . اطلب معاقبة وكيل قائد قوة البادية واعتبر القيادة السورية مسؤولة عن هذه النتيجة .

الامضاء \_ فوزي

وكان جواب هذه البرقية من القيادة السورية العامة ما يلي:

٥٧-١-١٩٤٨ رقم ٢/٨٤

من القائد العام الى فوزي

جوابا على برقيتكم يجب استعمال قوى الانقاذ .

الامضاء \_ القائد العام

## \*\*\*

# الخطر اليهودي الداهم على لبنان

انها مؤامرة تؤدي ليس فقط الى ضياع جيش الانقاذ ، بل الى ضياع منطقة الناصرة ، وربما الجليل كله كما ضاعت البروة ، اليست القيادة العربية العامة وقيادة الجيش السوري هما طلبا مني التوغل في هذه الاراضي فاتسعت جبهتنا هذا الاتساع ، فما بالهما يتصرفان هذا التصرف الذي لا يمكن ان يستنتج منه الا مؤامرة ؟... وقررت ان اذهب بنفسي الى بيروت ، فأطلع رئيس الحكومة اللبنانية السيد رياض الصلح على هذه الحالة وعلى ما يبيتونه لنا من تدابير تجعل الجليل بل ولبنان ايضا في خطر ، ولكي استعين به لتصفية الحساب مع المفتشية العامة لجيش الانقاذ ، ومع القيادة العامة للجيش السوري ، واستقيل من قيادة جيش الإنقاذ اذا أنا لم أفلح بمسعاي ، وذهبت الى بيروت فاذا أمين جامعة الدول العربية السيد عبد الرحمن عزام ورئيس الحكومة السيد رياض الصلح ، فسي القصر الجمهوري اللبناني ، فاجتمعت بهما بعد خروجهما من القصر ، وبسطت الهما الموقف في الجليل بالتفصيل ، مطلعا اياهما على موقف العميد طه الهاشمي، المفتش العام لجيش الانقاذ من هذا الجيش ، وأعلمتهما أنه رغم ما نعانيه من قلة المفتش بده على ما بقي من وحدات لجيش الانقاذ في دمشق وما له فيها مسين واضعا يده على ما بقي من وحدات لجيش الانقاذ في دمشق وما له فيها مسين

معدات . . و فوق ذلك فهو قد امر باعادة ضباط من جيش الانقاذ الى قطعاتهم في الجيش السوري ، وليبحثوا عن قائد غيري لجيش الانقاذ . قال رئيس الحكومة اللبنانية سنذهب معا الى دمشق فنحل هذه المشاكل حلا نهائيا ، وذكرت رياض لعهوده التي قطعها الي وانه اعتبر كلامه هذا عهدا وان أعتبره هو المسؤول عن تأمين هذا الموضوع .

وفي طريقنا الى دمشق حدثني السيد عبد الرحمن عزام قال . . انه حينما كان يقاتل الطليان في ليبيا ، كان يقاتلهم احيانا بماية مقاتل ، وحينا بثلاثين . وكان سلاحه غالبا السلاح الذي يكسبه من الطليان . وجيش الانقاذ عبارة عسن عصابات يمكن ان يقاتل بمثل هذا العدد ، من دون حاجة الى سلاح وعتاد . وأن الجيش الاردني مقيد بقيود بريطانية يسهر عليها كلوب باشا . وأن الملك عبد الله، قد يكون مرتبطا بعهود مع اليهود . وأظنه لن يحارب ، وطبيعي ان الجيش العراقي لن يختلف موقفه عن موقف الجيش الاردنسي . وأن الجيش المصري المؤلف من ثلاثين الف ، لا أدري متى يقاتل ، ومتى يترك ميدان القتال ، والجيشان السوري واللبناني من الجيوش (الغلبانة) وأنه غير مؤمن بالاستمراد في القتال ، لهذا كله فهو يرى انه لا بد من التفاهم مع اليهود ومع الاميركان والانكليز ، فالمهم أيجاد حل يقبل به اليهود ، ويكون في ظاهره خير للعرب . فبهت من هذا الحديث . وقلت له اذن لقد انتهى كل شيء . فلماذا تجرون العرب الى الحرب أ. قال كنت أعتقد أن الحرب غير واقعة في فلسطين . وأن بريطانيا وأميركا ستحولان دونها ، وتحلان القضية حلا سلميا "...

وصلنا الى دمشق ، فشرحت للرئيس القوتلي بحضور رئيس الحكومة ووزير الدفاع ، حقيقة الموقف بالتفصيل وبالضبط ، وقلت له انني لن استطيع الاستقرار في القتال في هذه الظروف ، فقال الرئيس بشيء من الحماسة لا ، لا ، هذه امور سنحلها كلها غدا .

وفي اليوم الثاني اي ٢٩ حزيران ١٩٤٨ اجتمعت في نادي الضباط مسع عبد الرحمن عزام وجميل مردم ورياض الصلح وطه الهاشمي وحسني الزعيسم والعقيد محمود الهندي . فتكلمت في الموضوع الذي من اجله جئت الى الشام وسبطت لهم الموقف في الجبهة بدقة وتفصيل . مطالبا تأمين السلاح والعتساد للجبهة ، وكان مناصري الوحيد في هذا الاجتماع رياض الصلح يؤيد جميع طلباتي ولعل ذلك حرصا منه على الحدود اللبنانية . وانتهى الامر بشيء واحد ، هو فصل المغتشية العامة عن القيادة العامة عمليا وبوعود لتموين الجبهة بكل ما تحتاجه .

وفي ذلك النهار وصل (الميرالاي) المصري سعد الدين صبور النبي دمشق وهو كبير مستشاري القيادة العامة للجيوش العربية . فسألته عن خطتهم بعسد

انقضاء الهدنة ، فقال لا نعلم ما الذي سنفعله بعد الهدنة . فالجيوش العربيسة مستقلة بعضها عن البعض الآخر والسياسة هي وحدها التي توجسه كل جيش الوجهة التي تريدها . وإنه سيعمل لعقد مؤتمر عسكسري يقرر خطة واحسدة مشتركة . وإن الجيش المصري يشغل الان خط أسدود ــ السوافير ــ جلاديــة فالوجة . وبعد الهدنة سيبدأ بتطهير بعض الاماكن الواقعة على خطوط مواصلاته، وإذا لم يتقدم الجيش الاردني فهو سيظل في خطوطه ولن يحاول التقدم خطوة واحدة لانه لا يثق بجيش يقوده قواد الكلين وهذا الجيش ثابت ويطلب من الجيش المصري ان يتقدم الى ناحيته ، والا فهو لا يتحرك .

عدت في ٣٠ حزيران الى بيروت ، ومنها الى الجبهة ولم أحصل الا على وعود وأخلت أشباح انهيار الجبهة وأنا في طريقي اليها ، تتمثل لعيني ، ولم يبق لي الا المل واحد ضعيف جدا ، هو أن يتحسس لبنان خطر الموقف على حدوده ، فتحمل فكرة اللدفاع عن النفس والرغبة في البقاء ، رئيس الحكومة اللبنانية ووزير الدفاع والقائد العام للجيش اللبناني ، على أن يمدوني بشيء من العتاد ، واجتمعت بهم في دار الاركان ، ويحثنا فيما يمكن عمله ، وبالرغم من عدم وفرة العتاد للله الجيش اللبناني ، فقد سلموني كمية من العتاد الفرنسي ، تسد قليلا من حاجتنا، وعدت الى الجبهة اتفقدها مرة أخرى ، وكان الهدوء لا يزال يسودها ، واليهود وعدت الى الجبهة اتفقدها مرة أخرى ، وكان الهدوء لا يزال يسودها ، واليهود وأطلعتهم على ما حدث معي وإنني عازم على الدفاع حتى في هذه الظروف العصيبة ، وأطلعتهم على ما حدث معي وإنني عازم على الدفاع حتى في هذه الظروف العصيبة وأفهمتهم أن من رأيي أن لا نتخلى عن شبر من الارض الا محظمين ، وبينما نحن في هذه الحالة من الحرج والخطر ، تلقيت من القيادة العامة للجيوش العربية البرقية هذه الحالة من الحرج والخطر ، تلقيت من القيادة العامة للجيوش العربية البرقية المال ت

٥-٧-١٩٤٨ رقم ١٣٣ من القيادة العامة العليا الى القيادة اللبنانية وفوزي.

راجعنا مناضلو اجزم وجبع وعين غزال طالبين تموينهم بعتاد. افرنسي وألماني والماني والماني من عن موقف خطر جدا يرجى ايصال كمية من العتاد من النوعين المذكورين من الناصرة بالسرعة المكنة ، اعلامنا ،

الامضاء ـ قيادة عامة عليا

فدهشت من جهل القيادة العامة العليا ، مواقع هذه القرى بالنسبة لجبهة جيش الانقاذ ، وهي تقع على ثلاثة عشر كيلومترا من حيفا الى الجنوب ، وفسي منطقة الجيش العراقي ، ويغصلنا عنها خط طويل من المستعمرات الكثيفة المتصلة الواحدة منها بالاخرى ». ومن جهلهم حالة جيش الانقاذ ، الذي يركض قائده من

مكان الى آخر ومن حكومة الى حكومة من هذه الحكومات العربيسية المحترمة ، ليستجدي العتاد طلقة طلقة .

وارسلت الى القيادة العامة العليا برقية جوابية هذا نصها :

٨-٧-٨١١ دقم ٢٩

اعلمت القيادة العامة عن مواقع هذه القرى وعدم وجود اي اتصال بيننا وبينها وضرورة نجدتها بواسطة الجيش العراقي المتحشد بالقرب منها .

الامضاء ـ فوزي

وكان اليهود كما تبين ، قد اتموا استعداداتهم ومدة الهدنة على وشكل الانقضاء ، ووصلت لي البرقية التالية تعلن لي باستئناف المعادك :

٨ ـ ٧ ـ ١٩٤٨ من مهدي الى فوزي

نحن نشتبك في معركة حامية فوق تلال الشجرة مثل الساعة الثانية من هذا الصباح . يجب ارسال مصفحات ومدفعية ليس لدينا عتاد هاون . عتاد انكليزي الماني بنزين .

الامضاء \_ مهدي

## \*\*\*

# توفيرا لبعض دريهمات يجازفون بالادواح والكرامات

تلقيت من الرئيس مدلول عباس في جبهة الشجرة البرقية التالية ،

٨-٧-٨ ١٩٤٨ رقم ١٠٢ من مدلول الى فوذي .

ليس لدينا قطرة من البنزين ، نريد عتاد انكليزي ، ليس لدينا ولا طلقة منه. عتاد هاون ٦١ وهاون ٨١ وعتاد رشاش وعتاد ألماني ،

واحتدمت المعركة في الشجرة ، وامتدت الحركات الى بقية انحاء الجبهة ، فظهرت الأول مرة منذ قيام الحرب في فلسطين ، طائرات حربية يهودية في سماء

ترشيحا ، قصفتها قصفا شديدا ، ولاول مرة ظهرت مدفعية يهودية ثقيلة في جبهة الشجرة . وقام اليهود بهجوم آخر في ١٠ تموز على تل كيسان تدعمه دبابات ثقيلة تظهر كذلك لاول مرة . . تشرشل وشيرمان .

في هذه الغمرة ، ونحن نتدبر الامر ضمن نطاق امكانياتنا الضعيفة ، للصمود في وجه الهجوم الواسع ، الذي بدأت مقدماته بهذه الشدة ، وهذه الاسلحة الثقيلة الجديدة ، تصل الي" من القائد العام للجيش السوري برقية هذا نصها :

١٠-٧-٨١٨ من شجاع الى فوزي

يهاجم العدو مراكزنا غرب كعوش (مشمار هايردن) نطلب مساعدتنا بهجوم لتخفيف الضغط .

طائرات من نوع القلاع الطائرة بأربع محركات .

الامضاء \_ شجاع

وأرسلت هذه البرقية:

١٠-٧-١٠ رقم ٣٨ من فوزي الى الهاشمي والقائد العام للجيش السوري

تشرع قواتنا الساعة ١٥ بهجوم على مستعمرة عين زيتيم وصفد ، تؤازرها مدفعية ومصفحات . انبئونا الموقف الاخير عندكم .

وشرعنا بالهجوم في الساعة المعينة على عين زيتيم ، وتقدمت قواتنا الصى ضواحي المستعمرة وتناولت بالمدفعية ابواب صفد ، وبعض المواقع المهمة فيها ، واشتعلت الحرائق في كل مكان من المستعمرة ، فتخوف اليهود من هذا الهجوم الغير منتظر الذي قام به الفوج العلوي ، بقيادة آمصره الرئيس غسان جديد ، فتحولت قوات منهم ، وكانت تهاجم الجبهة السورية الى صد هجومنا ، فجمدها الغوج العلوي في جبهة صفد . وهكذا زال الضغط عن الجيش السوري ، واحتفظ بكعوش . اما في الشجرة فقد صدت قواتنا هجوم اليهود ، وانتزعت منهم الاماكن التي كانوا قد احتلوها ، كما كانت صدت هجومهم الاول على تل كيسان ، والهجوم الذي بدا من البروة ، باتجاه مجد الكروم ، وبقيت المعركة مستمرة على طسول الجبهة بلا انقطاع ، فأبرقت الى الهاشمي برقية بتاريخ . ١-٧-١٩٤٨ رقـم ٣٩ أعلمة بهذه المعارك ، وانه لم يبق لدينا طلقة واحدة لمدفعيتنا من عيار ه ١٠ راجيا

منه أن يرسل الينا ما تبقى لجيش الانقاذ في الشام من عتاد . وبقيت البرقية بدون حوال . . . .

ووصلتني من القيادة العليا العامة برقية ١١-٧-١٩٤٨ مع نسخ منها السي القيادة السورية والقيادة اللبنانية . . يهاجم العدو بقوة من قرية صليخ مواقسع الجيش السوري . يقوم الرف العراقي فورا بضرب قوات العدو المهاجمة . تقوم قوى فوزي برد الهجوم بالتعاون مع القوات اللبنانية لكي يخفف الضغط .

القيادة العامة العليا الامضاء ـ صلاح الدين

وبرقية أخرى بالتاريخ نفسه هذا نصها:

١١-٧-٨١١ . مستعجل جدا

من صلاح الدين الى فوزي .

قو"وا قواتكم في الناصرة لحركة تعرضية باتجاه العفولة بأسرع ما يمكنن لتسهيل حركات الجيش العراقي في المنطقة الواقعة بين جنين والعفولة .

الامضاء \_ صلاح الدين

ترى أيعتقد هؤلاء أن لدى فوزي في الجبهة معامل تفبرك سلاحا وعتادا ؟ وأنه يخلق جنودا لصد الهجوم اليهودي على جبهة كاملة بطولها وعمقها ؟ ثم يرسل امدادا الى الجيشين العراقي والسوري ؟ . . . أن هذه الحركات التي تعنيها القيادة العليا العامة والوارد ذكرها في البرقية الثانية هي الحركات التي كان ينوي الجيش العراقي القيام بها لاسترداد جنين ، وكان اليهود احتلوا قسما منها في معركة بدأت من زرعين ، التي كان يحميها جيش الانقاذ قبل ١٥ ايار ١٩٤٨ ، ويحمي منها منطقة جنين كلها . وقد جاء فوج عراقي يومذاك من جنوبي جنين فقام بهجوم معاكس على اليهود وطردهم منها ، وانقذ المدينة ، فتراجع اليهود ثلاث كيلومترات الى الشمال ، وبقيت تلك المنطقة ، عدا جنين ، بين أيدي اليهود . وفي النهار نفسه تلقيت برقية أخرى من الجيش الاردني هذا نصها :

الامضاء \_ فوذي

ولكن ٠٠٠٠٠٠ ليس من جواب ٠

#### \*\*\*

# اصبح العتاد أغلى قيمة من الدماء

المعارك تدور على طول الجبهة عدا منطقة المالكية – قدس – بليدة ، ونشعر أن العتاد أصبح عندنا اغلى قيمة من الدماء ، وكانت المعركة الدائرة في الشجرة اشد هذه المعارك وأقساها ، فقد كان اليهود يستميتون لطرد قواتنا عن التللا المشرفة على الشجرة ، ليقطعوا علينا طريق الناصرة ، ويطمئنوا الى سلامة العفولة وطبريا ، ولهذا الفرض كانت النجدات اليهودية تتدفق على جبهة الشجرة بدون انقطاع ، واضطررت الى اخذ شيء من عتاد قواتنا في المواقع القليلة التي كان يسودها الهدوء يومئذ ، لكي أنجد به مواقع الجبهة المحتدمة فيها المعارك ، تاركا يسودها الهدوء يومئذ ، لكي أنجد به مواقع الجبهة المحتدمة فيها المعارك ، تاركا مصير الاولى الى القدر ، وكان القتلى والجرحي من جنودنا ، يزداد عددهم بين لحظة وأخرى ، وكانت البرقيات في طلب العتاد من مختلف انحاء الجبهة تتدفق على بدون انقطاع .

وفي ١٦-٧-٧٩ تلقيت برقية من الرئيس اديب الشيشكلي هذا نصها:

من اديب الى فوزي

ردت المصفحات لنفاذ عتادها .

الامضاء \_ ادیب

وقد كان هذا الضابط ، ومركزه في الرامه ، مسؤولا عن تموين جبهسة الشجرة فقط . لقد غدا الموقف حرجا جدا وخطرا جدا لا يمكن التغلب عليه الا بالانسحاب من تلال الشجرة وتعريض منطقة الناصرة كلها للسقوط ، او بأن نعمل المستحيل ، ونغامر في محاولة لطرد اليهود والاستيلاء على قاعدتهم مستعمرة الشبجرة ، رغم وفرة العتاد لديهم والاسلحة الثقيلة الجديدة ، والقوى الاحتياطية التي تصل الى الميدان ، ورتبت قوة هجومية تقوم بهذه المفامرة على ان أحرم بعض

اليهود يشنون هجوما شديدا على مدينتي الله والرملة . تمكنوا من دخولهما الساعة ١٥و.٣ من هذا اليوم الممانعة ضعيفة .

الامضاء \_ قائد عام

من ذا الذي يخطر له اننا كنا نقاتل ، وهذه حالنا من قلة العدد والمعدات . وعلى جبهة مثل الجبهة التي كنا نشغلها ، وننجد مع ذلك الجيوش العربية كلها طلبت منا النجدة . وليس هناك حكومة او قيادة تنجدنا في محنتنا ، ولو بالعتاد دون الرجال .

ولكي أبيتن من جديد ما قد ينتج عن هذه الحالة ، مما قد يجرنا الى كارثة ، ابرقت الى المفتش العام لجيش الانقاذ البرقية التالية :

١١-٧-٨١١ رقم ٢

ان كل الاحتياطي للعتاد الافرنسي هو ١١ صندوقا ، عدم توفيقي أو توفيقكم لتلافي خطر هذا النقص يجبرني على سحب المسلحين بالافرنسي الى الوراء ، يعني اكثر من نصف القوة والباقي يلتزم الدفاع الموضعي ، وبذلك تنقلب الخطة والمهمة.

بلا جواب .

الامضاء \_ فوزي

واخذ الهجوم اليهودي بالاتساع فشمل موقع الليات في جبهة ترشيحا ، فصدته قواتنا هناك واتسعت الغارات الجوية وقصفت الناصرة . لم يبق من مخرج لجيش الانقاذ من هذه المحنة ، الا أن يقوم من منطقة الشجرة بهجوم على العفولة ليجر قسما من القوات اليهودية الى هذا المركز الحساس ، فيما لو قام الجيش العراقي ، بحركة مقابلة على هذا الهدف . . العفولة .

وخطر لي ان أثير حماسة الجيش العراقي ، لتنفيذ هذه الفكرة ، فأبرقت الى القيادة العامة العليا والى القيادة السورية هذه البرقية :

۲۱\_۷\_۸۱۲ رقم T

اكثر قواتنا متحشدة امام الشجرة في منطقة الناصرة . مشتبكون على طول

المنطقة لم يكن نتيجة لارادة اليهود النصر ، اكثر مما كان نتيجة لارادة العرب «بعض العرب» القهر ، تهرنا فقهرنا . . . .

\*\*\*

# هل هناك مؤامرة مع العدو لدخول الناصرة

كان لنا في الناصرة سرية تعاونها قوة من الشرطة الفلسطينية العربية يبلغ عددها ١٧٥ شرطيا ، وحرس من الاهلين المسلحين يبلغ عددهم المايتين . وفسي القسم الغربي من الناصرة ، كانت قوة من المسلحين على رأسهم «أبو ابراهيم» يبلغ عددهم ١٥٠ ، كانوا مسلحين برشاشات عديدة ، وبنادق ضد المصفحات . وكانت هذه القوة تابعة للهيئة العربية العليا . على أن أبا أبراهيم كان يراجعنا بين الحين والحين ، طالبا منا المساعدة بالعتاد فنساعده بأكثر مما نستطيع ، والى جانب هذه القوات كان هناك ما يقرب من مائتي مسلح من أهل الناصرة نفسها . وكانت خطة الدفاع عن الناصرة ، قد رسمها آمر جبهة منطقة الناصرة طبقا لارشادات القيادة، وبالاتفاق مع رؤساء المقاتلين المحليين . فحفرت هذه القدوات خنادق ، وأقامت تحصينات ، وبثت ألفاما في بعض الاماكن ، ذلك كله بالتعاون مع الاهلين . وكان في صفورية ٤. التي تبعد نحو ٥ كيلومترات الى شمال الناصرة ٤ قوة من المقاتلين المحليين على رأسهم أبو محمود الصفوري يبلغ عددها حوالي ماية مقاتل ، وهذه ايضا كانت مرتبطة بالهيئة العربية العليا . وكان لنا فصيل واحد من فوج حطين في قرية شفا عمرو ، يساعده مسلحون من القرية يبلغ عددهم ١٢٠ مسلحا ، وعلى اساس هذه الترتيبات كان يمكن اعتبار الناصرة محمية ضد هجوم يهودي يأتي من الفرب أو من الشمال الغربي . اذ أن مجموع هذه القوات المخصصة للدفاع عن الناصرة ، يبلغ ضعف القوة المدافعة عن الشبجرة العربية . فالموقف أذن من هذه الناحية على الاقل يدعو الى الاطمئنان . وتمكنت بذلك من تلبية اصرار وزير الدفاع اللبناني الامير مجيد ارسلان على" ، في الحضور الى بيروت ، لعل في ذلك بابا للفرج ، فذهبت الى بيروت فعاليه ، لحضور الاجتماع الذي كان منعقدا بتاريخ ١٥ تموز ١٩٤٨ في دار السيد عمر الداعوق . ولقيت «الميرالاي» صب ور وامين الجامعة السيد عبد الرحمن عزام ، ثم رئيس الوزارة السورية جميل مردم ورئيس الوزارة اللبنانية رياض الصلح والقائد العام للجيوش العربية اللسواء نور الدين محمود ، وفاجأني السيد عزام بأنباء ما يعالجونه من مشاكل خطيرة تتعلق بالقيادة العامة العليا ، وما هناك من عبث بأوامر هذه القيادة ، وحدثني عن عدم الثقة بين الجيوش ، الامر الذي حال دون تعاونها المشترك في القتال ، وعن النقص في الجيوش العتاد لدى كل جيش . ثم قال لي ، انه يعتقد أن المله عبد الله عازم على أن ينسحب من القتال ، متأثرا بعامل «تفكيرهم» في انشاء حكومة او «دولة عربية في

أنحاء الجبهة من بعض مدافع ومصفحات لمساندة الهجوم وحماية المهاجمين ، وفي ليل ١٢ – ١٣ تموز قمنا بهذه المفامرة ، فاستبسلت قواتنا المنهوكة بعد أن كان قد مر عليها ستة أيام بلياليها في قتال مستمر ، واندفعت اندفاعا جنونيا يائسا ، فسحقت القوات اليهودية سحقا غير مبالية بكثافة نيرانها ، من مدفعية \_ مصفحات \_ رشاشات \_ بنادق \_ تسير على جناحها الايسر مصفحاتنا الاربع ، تحميها وتسهل لها التقدم حتى وصلت الى منعرج الوادي الواقعة فيه مستعمرة الشجرة، ودخلت المصفحات المستعمرة ، واستمر اليهود في انهزامهم . وتلقيت فسي ودخلت المصفحات المستعمرة ، واستمر اليهود في انهزامهم . وتلقيت فسي

قضينا بهذا الانتصار على مستعمرة الشجرة ، القاعدة اليهودية الخطيرة . واصبح طريق العفولة مفتوحا أمامنا . فما الحيلة لاستثمار هذا الانتصار ؟ وكيف نستطيع الصمود في هذه الجبهة ونحن لم نتمكن من تعويض نقطة واحدة مسن الدماء التي بدلناها ، وطلقة واحدة من العتاد الذي أحرقناه ، ثمنا لهذا الانتصار . وكانت خسائرنا : ١ ـ آمر فوج حطين الرئيس مدلول جرح وخرج .

٢ \_ وكيل آمر الفوج الملازم عبد الله محمود جررح واستمر يقاتل جريحا حتى خارت قواه من النزيف .

٣ \_ الوكيل الثاني لآمر الفوج استشهد .

3 \_ آمر السرية الثالثة الرئيس كمال عبد الله جرح ، الملازم طهبوب جرح ، والملازم جابر استشهد ، والملازم هرقزنة استشهد ، والملازم عبد الله الاسسود استشهد ، ولم يبق من هذه السرية سوى ١٦ جنديا (السريسة عادة ١٢٠) ولا تختلف حالة بقية السرايا كثيرا عن هذه الحالة ، وتلقيت برقية من الرئيس عامر تكمل هذه الصورة . .

1-٧-١٩ الساعة ٧و٠٤ رقم ١٤٨ من عامر الى فوزي .

تحشيدات للعدو في كفرسيت (بالقرب من مستعمرة الشجرة) مدافعها الثقيلة العياد تقصف مواقعنا بشدة . القتلى والجرحى عندنا بازدياد . الاجهاد المتواصل انهك الحنود . الآخرون لا يوجد لديهم عتاد .

الامضاء \_ عامر

يجب أن يعلم العرب ، وتعلم الاجيال المقبلة هذه الحقيقة . . أن تخلينا عن تلك

فلسطين برئاسة المفتى . ثم سألني قائلا : اذا انسحبت شرق الاردن من القتال ، هل في استطاعة جيش الانقاذ ان يسد الفراغ الذي يتركه الجيش الاردني ؟ . . فقلت : الا تذكر انني كنت اقترحت عليك ابقاء جيش الانقاذ في مواقعه الاولى ، يوم اجتمعنا في عمان ، وكانت الجيوش العربية النظامية تدخل الى فلسطين ، ربما يكون الوقت قد فات الان فان الجليل بحاجة الى من يحميه ، وعدت اقول لعزام هل تنوون اعطاء عتاد لجيش الانقاذ ، ليستطيع حماية الجليل . ان المقاتلين المحليين هم ايضا يشكون ما نشكوه نحن ، فأجابني جوابا موجزا بليغا ، ولم يكن جواب اي واحد من المجتمعين ليختلف في الجوهر عن جواب عزام .

غادرت مكان الاجتماع وفي نفسي كثير من المرارة ، وفي مساء ذلك اليوم نفسه تلقيت البرقية التالية :

١٥-٧-١٥ الساعة ١٧ رقم ١٥٣ من عامر الى فوزي .

بعد معركة شديدة تمكناً من استرجاع تل التين وأصبـــح طريق لوبيا \_ الناصرة امينا . خسائر العدو كثيرة . نيران المدفعية تتعرض لتمركزنا . أخبرني مساعد فوج حطين ان شفا عمرو سقطت بيد اليهود وأعتقد بدون قتال .

الامضاء ــ عامر

فكانت اكثر البرقيات التي تلقيتها خطورة وأشدها تأثيرا في نفسي . أيكون هناك مؤامرة ما ، دبرها اليهود للنفاذ الى الناصرة بعد المحاولات العسكرية والمعارك الكثيرة التي كلفتهم ضحايا وخسائر لم تكلفهم مثلها بقية المعارك مجتمعة . وصممت على الذهاب الى الجبهة . وأبرقت الى المقدم صفا آمر لواء اليرمسوك الاول ، أن يرسل سرية سعدون البدوية بسرعة ، وهي من اقوى سرايا اللواء ، لتكون تحت تصرف آمر منطقة الناصرة المقدم مهدي صالح . وفي الساعة التي كنت أهم فيها بركوب السيارة تلقيت البرقية التالية :

١٦-٧-١٦ الساعة ٧ صباحا مهم ومستعجل جدا

من مساعد حطين الى فوزي

صفورية مطوقة برتل من الدبابات اصبح على بعـــد كيلومتر من الناصرة . صفورية على وشك السقوط . انقذوا الموقف .

الامضاء ـ مساعد حطين

وصلت الى مقر القيادة وتفكيري متركز كله: اولا - في كيف انقذ الموقف ، ثانيا - ما هو العامل الرئيسي الذي جر الى هذا الوضع ، واذا ببرقيات تنتظرني هذه هي نصوصها:

١٦-٧-١٦ الساعة ٥٥ر٩

الساعة ٢٥ر٩ من اسماعيل «أي الصفوري قائد المسلحين» الى فوذي

دخل اليهود بدباباتهم الثقيلة «تشرشل» صفورية ، المعركة تشتد على ابواب الناصرة ، الاهالي يهربون ، انقذوا الموقف . .

وبرقية أخرى من اسماعيل نفسه في النهار نفسه :

الهجوم يشتد على الناصرة ، الاهالي يرفضون المقاومة ، رئيس البلدية يطلب عدم المقاومة خوفا من تدمير المدينة اذا سقطت بيد اليهود ،

وبرقية ثالثة هذا نصها:

١٦-٧-١٦ من أكرم الى فوزي

اهالي الناصرة يرحلون ، البوليس هرب ، الموقف حرج جدا ، المعنويات ، منهارة ، لا يوجد بنزين ، اليهود يهاجمون من كل الجهات ، انقذوا الموقف ،

الامضاء \_ أكرم مساعد فوج حطين

أمرت حالا بسحب سرية حطين والسرية اليمنية وسرية سعدون « السريـة البدوية» من جبهة الشجرة ، مع كل ما لديهم من مصفحات ، وسوقهـم بقيادة المقدم عامر رئيس ركن الجبهة ، الى الناصرة ، للحيلولة دون سقوطها . وقبيل هذا بقليل اي في الساعة ١٩٤٠ دقيقة تلقيت من المقدم مهدي صالح برقية رقم ١٩٤١ هذا نصها :

من مهدي الى فوزي مستعجل جدا .

Y / 17

اهل الناصرة يرحلون باستمرار ، حاولنا منعهم فرفضوا ، يؤثرون علىك

واصدرت امرا في الحال بتحريك هذه الدبابات ، ثم استفسرت عنها بعد قليل ، اين وصلت فتلقيت من الرئيس اديب الشيشكلي البرقية التالية :

۱۸-۷-۱۸ رقم ۹ من ادیب الی فوزي .

الدبابات اللبنانية معطلة في سعسع .

الامضاء \_ أدب

ومعنى ذلك انها تبعد عشرين كيلومترا ، او اكثر عن الناصرة ، وفي اليوم نفسه تلقيت من القائد العام للجيش السوري هذه البرقية :

الى نور الدين القائد العام وفوزي .

شوهدت ستين سيارة باتجاه طبريا ـ رشبيليا يرجى عمل حاسم للتخفيف . اسلحة العدو وأفرة ثقيلة .

الامضاء \_ شجاع

وتستمر قواتنا في الدفاع عن الناصرة ، وليس بينها وبين القوات اليهودية المهاجمة ، اية نسبة على الاطلاق من حيث العدد والعسدات ، وكثرة الآليات . وتدوب هذه القوات من ساعة الى ساعة تحت نيران العدو .

ودخل اليهود الناصرة من جهتين : الفربية ، والفربية الجنوبية ، وأصبحت قواتنا المدافعة الضئيلة ، هدفا لنيران مختلفة ، فانسحبت مهشمة مشتتة ، ولم يسلم من جرحى جنودنا الا القليل . لقد دافع جيش الانقاذ ببطولة وصبر نادرين، عن تلك المنطقة طيلة تسعة أيام كاملة ، اذ أنه قد ترك في الميدان أكثر من ثلثيبي عدد بين قتلى وجرحى ، لقد قام جيش الانقاذ بواجبه بطراز مثالي البطولة .



## بعد سقوط الناصرة

سقطت الناصرة، وضاعت بهذا السقوط فرص لا تعوض . وأصبح هميالوحيد الان ، سحب قواتنا المستبكة بالقتال في الشجرة ، بأقل ما يمكن من الخسائر ،

#### الامضاء \_ مهدى

من اين وكيف اسد هذه الثغرة ؟ وأصد هذه الحركة الخطيرة الواسعة ؟ . . . ان احتلال اليهود للمغار ، معناه شطر جيش الانقاذ المنهمك بالقتال في جبهــة الشجرة والناصرة ، الى شطرين والقضاء عليه . لقد سحبت من مختلف انحاء الجبهة اكثر مما يمكن ان يتحمل الموقف سحبه من قوات لدعم جبهة الناصرة ، وأصبحت مواقعنا في كل مكان عدا هذه الجبهة ، لا تقوى على تحمل ضربـــة واحدة . وبالرغم من هذا سحبت سرية من جبهة ترشيحا التي كانت تدور فيها معركة حامية ، لصد الهجوم عن المغار ، وأرسلتهــــا الى الناصرة ، فاشتبكت مصفحاتنا مع الدبابات اليهودية على طريق الناصرة ، وفي مساء يوم ١٦-٧-٨١ التني برقية من المقدم مهدى يقول فيها :

صد الهجوم . غير ان العدو يبدي مقاومة شديدة . موقفنا جيد . سنقوم بهجوم بباقي القوى . فوج الحسين والسرية اليمنية على جناح العدو الايمن . سرية سعدون على الجناح الايسر سنوافيكم النتيجة .

## الامضاء \_ مهدى

لقد تحسن الموقف قليلا . ولكن مصفحاتنا رغم استبسالها ، لن تستطيع رد الدبابات الثقيلة ، ولم يحاول جندي واحد من جنودها ان يترك مكانه . وكان طبيعيا ان يفشل الهجوم ، بعد ان زال ركنه الرئيسي وهو المصفحات . فأبرقت الى القيادة اللبنانية والقيادة السورية والى القيادة العليا ، شارحا لهما الموقف ، طالبا منهم النجدة بما يستطيعون ، لتخفيف الضغط اليهودي ، وانقاذ الناصرة ، فكان الجواب اللبناني برقية هذا نصها :

١٧-٧-١٩٤٨ رقم ٦١ من الامير مجيد الى فوزي

حركوا الدبابات اللبنانية حالا الى المعركة . ربما يتأخر احضار الحاملات وارسالها . انتظروا برقية اخرى . تحرك نحوكم المقدم شقير ومعه التعليمات .

الامضاء \_ محيد

واتخاذ خط جديد وترتيبات جديدة ، لتثبيت الجبهة بما لدي فقط من قوات ووسائل . مع علمي أن القوات اليهودية ، أذا استمر الوضع عندنا كما هو ، من حيث الفقر في الرجال وفي العتاد ، في استطاعتها أن تكتسح الجليل كله ، حتى الحدود اللبنانية .

لم يبق للشجرة اية قيمة بعد سقوط الناصرة . وأخذ النشاط الجوي اليهودي يزداد ضد قواتنا التي كانت تقاتل لا يفصلها عن العدو الا أمتار ، بينما اخذت قوة يهودية تتقدم من الناصرة نحو الشجرة ، ومن طبريا نحو لوبيـــا \_ الشجرة ، وأصبحت قواتنا معرضة لخطر التطويق فالابادة ، فوضعت السرية البدوية ، في وجه القوة اليهودية الآتية من الناصرة . والسرية اليمنية في وجه القوات الآتية من طبريا ، وذهبت بنفسي لانقاذ قواتنا في الشجرة ، وأخذنا نتظاهر بهجوم على القوات اليهودية هناك ، بمفارز صفيرة ، بينما اصدرت امرا للسرايا بالانسحاب واحدة بعد الاخرى . فتمت عملية الانسحاب لآخر جزء من قواتنا ليل ١٧-١٨ تموز بخسائر كانت تكون طفيفة ، لولا عمل القصف الجوي المتواصل ، ليلا نهارا. وكانت حركة الانسحاب هذه تتم مشيا لقلة وسائل النقل ، وفقدان البنزين . وكنت قررت اتخاذ خط عيلبون \_ كفرمنده ، خطا اساسيا للدفاع ، مع ترتيبات أضافية تمكننا من السيطرة على سهل البطوف، الواقع شمال صفورية. وترتيبات اخرى في قرية معاوية ، التي تبعد كيلومترا واحدا عن بحيرة طبريا . ومن جهة الفرب خطا يمتد من غربي كفرمنده ، باتجاه قرية كابول ، \_ شعب غربي مجـــد الكروم - يركة ، حتى ايكريت وتربيخا شمالا . وكان خطنا هذا ، يبعد عن الشجرة اربعة كيلومترات، ، وعن صفورية ما يقارب هذه المسافة الى الشمال ، اخسلت وحداتنا مواقعها الجديدة ، وأنا مصمم على الدفاع لمنع اليهود من التفلغل داخل الجليل ، مع علمي أن قواتنا في حالة رثة منهوكة الاعصاب ، لما تحملته من شدائد القتال والحرمان المستمر ، خلال الايام التسعة الفائتة ، وجرحانا يملأون الاماكن التي اتخذناها مستشفيات ، في الرامة وبنت جبيل وصور وبيروت . وبالرغم من هذا كله ، فقد كان مجموع الجنود يحافظون بالجملة ، على رباطة جأشهـــم ومعنوياتهم المتازة .

وفي ١٨ تموز وقواتنا لم تكد تستقر بعد على الخط الجديد ، بدأ اليهود بهجوم تسانده الدبابات والطائرات باتجاه عيلبون ، وهجوم آخر في النهار نفسه على ترشيحا ، وهجوم ثالث على ميرون في جبهة صفد وعلى طبطبة ، وعلى مجد الكروم ، فاشتبكت قواتنا مع العدو على طول الجبهة في خطوطها الجديدة ، بقتال عنيف استمر نهاد ١٨ وليل ١٨ – ١٩ تموز ، وكان الغرض من هذا الهجوم ظاهرا وهو أن يرمي اليهود بقواتنا إلى الشمال قبل أن تستقر في مواقعها أو تأتيها نجدات ، لينقضوا على جيش الانقاذ ، ويحتلوا الجليل كله ، على ن جنودنا تمكنوا من صد هذه الهجمات كلها يوم ١٩ تموز ، ولكن مستودعاتنا اصبحت فارغة ،

فكنت أعمل كل ما في وسعي لتجنب المعارك ، الى ان يتيسر لي الحصول على شيء من العتاد ، بواسطة رياض الصلح والامير مجيد ارسلان ، وفي هذه الفترة فوجئنا بهدنة جديدة تبدأ في الساعة ١٧ والدقيقة ٣٠ من ١٩ تموز ١٩٤٨ فأبلغت وحدات الجيش قرار الهدنة ، وطلبت منهم الا يعتدوا في خلالها ، على ان يردوا كل اعتداء بشدة ، دون ان ينتظروا اي امر ، وكانت هذه الهدنة ، تختلف في جوهرها ومظهرها عن الهدنة الاولى كل الاختلاف ، وقد أصبح اليهود حقيقة ومظهرا أقوياء، وأصبح العرب بالعكس رغم ما جاءت به الجيوش العربية من قوات جديدة ، وكان ملحوظا أن فرح قواد الجيوش العربية بهذه الهدنة ، لا يقل عن فرح الساسسة الذين عقدوها ، وبقي الامر كذلك حتى حل محل هذه الهدنة هدنة دائمة ، وقعت فيها الحكومات العربية الواحدة بعد الاخرى على صك من العار لا يمحى ، وبنى عليه اليهود «دولة أسرائيل» في الارض العربية المقدسة .

وكل جيش عربي قاتل في خلال هذه الهدنة انما قاتل مرغما ، ردا لعدوان يهودي ، وحبا بالبقاء ليس الا . عدا جيش الانقاذ ، الذي استمر يقاتل غير متقيد بهدنة ، وحمل اليهود غير مرة على الشكوى ولم يشك مرة واحدة . وكان الهجوم اليهودي في جبهة ترشيحا ، يستمر بشدة هائلة ، نظرا لما كان يتلقاه العدو في اليهود الجبهة من نجدات متواصلة . وأصبحت ترشيحا في خطر السقوط في ايدي اليهود ، وبسقوطها تنفتح ثفرة امام العدو ، ويستطيع ان ينفذ منها الى قلب الجليل ، ويشطر قواتنا الى شطرين في الجنوب وفي الشمال ، فينتهي الامر بضياع الجليل بكامله ، ولم يكن في الإمكان انقاذ الموقف الا بمعجزة ، في نواح من بضياع الجليل بكامله ، ولم يكن في الإمكان انقاذ الموقف الا بمعجزة ، في نواح من الحبهة ، صدت فيها الهجمات اليهودية ، فأخذت من قوات هذه النواحي ما أمكن من عتاد ، وقدفت به الى جبهة ترشيحا ، وقررت ارسال بطارية من المدفعية اليها .

وفي الساعة الخامسة والنصف من صباح ٢٠ تموز كانت الطائرات اليهودية ذات المحركين والاربعة محركات ، تقصف مواقع قواتنا الخالية ساعتند ، لان هذه القوات كانت قد تركت مواقعها ، في الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة تماما ، القوات كانت قد تركت مواقعها ، في الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة تماما ، لتقوم ، بهجومها المعاكس على اليهود ، وبدأ اليهود يتراجعون عن ترشيحا، انقلب تراجعهم الى هزيمة ، امتدت الى اكثر من عشرة كيلومترات غربي ترشيحا، فاستولينا على كثير من الفنائم ، منها مصفحتان اميركيتان استخدمناهما في المعركة نفسها لمطاردة المنهزمين ، وبعد فشل الهجوم اليهودي هذا ، ساد الجبهة كثير من السكون ، وجاءني يوما مدير الصحة في جيش الانقاذ ، يطلب منسي سيارات لنقل مستشفى الرامة ، فدهشت من هسذا الطلب وسألت عن السبب سيارات لنقل مستشفى الرامة ، فدهشت من هسذا الطلب وسألت عن السبب فيه ، فعلمت ان المقدم اديب الشيشكلي كان اخذ يطوف في القرى، معلنا تسحاب فيه ، فعلمت ان المقدم اديب الشيشكلي كان اخذ يطوف في القرى، معلنا تسحاب حيش الانقاذ من المنطقة كلها ، وانه هو الذي انذر مدير صحة الجيش لترحيل جيش الانقاذ من المنطقة كلها ، وانه هو الذي انذر مدير صحة الجيش لترحيل

المستشفى الى صور ، فاضطررت عندئذ الى سحبه من المنطقة وارساله السي دمشق وأبرقت الى المفتشية العامة البرقية التالية :

٢٠-٧-١٩٤٨ رقم ١٣٦ من فوزي الى الهاشمي

بناء على طلب المقدم الشيشكلي الالتحاق بالجيش السوري سلمنا قيـــادة اللواء الثاني الى الرئيس عامر مؤقتا ، يبقى المقدم شقير رئيس أركان جيش الانقاذ . أرجو موافقتكم وارسال آمر للواء اذا كان ذلك ميسورا .

وذهب اديب الشيشكلي ولم يأت بدلا منه .

وكنت قد تلقيت في مساء ١٩ تموز برقية من وزير الدفاع اللبناني هذا نصها:

١٩٤٨-٧-١٩ الساعة ١٩و٠٠ دقيقة رقم ١٠

من وزير الدفاع الى فوزي

جميل مردم وعزام باشا في بيروت . أن أمكن حضوركم غدا . فأنهما أخرا سفرهما لهذه الغابة .

الامضاء \_ وزير الدفاع

وقبيل مفادرتي مقر القيادة الى بيروت ، تلقيت من القيادة العامة العليـــا برقية هذا نصها :

٢١\_٧\_٨ ١٩٤٨ الساعة ٩ و٣٥ دقيقة .

يهاجم اليهود منذ الساعة السادسة من يوم ٢٠ القرى العربية المنعزلة ٠٠ اجزم - جبع - عين غزال بالمشاة والمصفحات والطائرات . ارسل اكبر ما يمكن من قواتك لمساعدتهم فورا . اعلامنا .

الامضاء \_ صلاحالدين «نور الدين»

كانت هذه البرقية اكبر صدمة نفسية اتلقاها في فلسطين ، فقد أثبتت لي من جديد ، هذا الجهل المطبق العجيب المستولي على القيادة العامة ، والذي لـم

يذهب به الاختبار ، بعد وجود هذه القيادة مدة من الزمن في فلسطين ، أن القرى التي تسميها البرقية ، تقع الى جنوب حيفا ، وفي منطقــــة الجيش العراقي ، ويفصلنا عنها كما بينت سابقا ، ما لا يقل عن خمسة وعشرين كيلومترا «خطـا هوائيا» عدا المستعمرات اليهودية التي تعادل أكثر من نصف المستعمرات جميعا .

وصلت الى بيروت في ٢١ تموز تلبية لرغبة وزير الدفاع اللبناني ، وكسان الهدوء قد ساد الجبهة كما ذكرت آنفا وهو هدوء آني سيعقبه حركات قوية من غير شك ، بعد أن ينظم اليهود قواتهم من جديد . وعلمت أن الاجتماع الذي دعيت اليه ، معقود في بيت رئيس الحكومة اللبنانية السيد رياض الصلح في عاليه ، وكان هناك جميل مردم رئيس الحكومة السورية والامير مجيد ارسلان وعبد الرحمن عزام وعبد الجليل الراوي من المفوضية العراقية . وبدأ عزام يتكلم عن الحالية السيئة وانسحاب شرقي الاردن من القتال ، وغير ذلك من أمور ، متذمرا من الحالة. فالقضية لا يزال ربحها بين أيدينا ، اذا كان هناك جد في الامر ورغبة خالصة في القتال ، وأن الأمر ينحصر في ما يتعلق بي في قضية العتاد ، وأذا كان هذا غير ممكن فالمجال بعدها للتألم واليأس ، لان فلسطين تضيع حتما ، وأضفت الى ذلك قولى أنه لم يعد سرا سخط الشعوب العربية على حكوماتها ، وأن هذه الشعوب بدأت تفقد الثقة بالجيوش ، وهذا امر خطير جدا ، اذ ان الجيوش ليست ضعيفة ولا جبانة . ثم قلت ما خطب هذه الهدنة ؟ وما العوامل التعلى أدت الى عقدها ؟ الجيوش العربية بلغت من القوة ضعف ما كانت عليه يوم الهدنة الاولى . فانبرى السيد عزام للجواب وقال : ايوه . ذلك ان ضغط الاميركان والانكليز علينا كان شدیدا جدا «وعلی شان کده احنا عاوزین نتکلم معالد» وحتی هذه النقطة مــن الحديث لم أر سببا معقولا لطلبهم مني حضور هذا الاجتماع ، ثم قال عزام : سنجتمع بك الساعة الثالثة بعد الظهر في بيت الامير مجيد ونتكلم مطولا .

## \*\*\*

# بين خدمة المبادىء وخدمة الاشخاص

كان الاجتماع في دار وزير الدفاع اللبناني مجيد ارسلان ، مقتصرا على رياض الصلح وعبد الرحمن عزام والقائم بأعمال المفوضية العراقية عبد الجليل الراوي وبعد برهة وجيزة فاجأنا سماحة المفتي الحاج امين الحسيني وكانه آت لزيارة الامير مجيد ، دون ان يكون لديه سابق علم بهذا الاجتماع . وكنت حالسا السي جانب السيد عزام فدعا هذا سماحة المفتي للجلوس الى جانبه الآخر وراح امين الجامعة يبسط بفصاحة والم الحالة السيئة التي وصل اليها العرب في فلسطين، والتفت الي وقال : وهذا يقتضي يا فوزي ان تتعاون وسماحته . وأجبت عزام والتفت الي وقال : وهذا يقتضي يا فوزي ان تتعاون وسماحته . وأجبت عزام

ان سماحة المفتي لا يثق بي ولا انا أئق به . وأنت تعلم انني أخدم قضية ومبادىء ، قال ولا يعنيني امر الاشخاص الا بقدر ما يخدمون هذه القضية وهذه المبادىء . قال عزام يا فوزي ، كلنا فينا عيوب ، ولكن الظروف الحاضرة تقضي علينا بتناسي الماضي ، قلت لعزام : وعلى اي شيء تريد أن نتعاون ، قال اننا نقوي جيش الانقاذ بما تطلب من سلاح وعتاد ، وننشىء جيشا فلسطينيي القيادة المفتي ، وتتعاونان على القتال ، وبذلك يكون لنا قوة غير نظامية تستمر في القتال غير متأثرة بضغط أميركا وبريطانيا ، . في جيش الانقاذ شبان فلسطينيون يقاتلون ممنا ، وزيادة عددهم لا تتطلب قيادات جديدة ، والذي أعلمه انك انت نفسك معنا ، وزيادة عددهم لا تتطلب قيادات ، على انه أذا كان القصود تسمية المفتي شكوت أمامي كثيرا من تعدد القيادات ، على انه أذا كان القصود تسمية المفتي قائدا ، فالامر بسيط ، ولكن من أين لكم أن تجهزوا هذا الجيش وتسلحوه أن قال في مقدورنا أن نفعل ، قلت وفي مقدوري أن أقاتل على هذا ، ما دمتم تو قرون السلاح والعتاد لجيش الانقاذ ،

كل ما يهمني ان تقرروا المضي في الحرب ، موفريسن الوسائل للحرب ، فالنتيجة التي تنتظرنا فاجعة ، اذا لم تبادر الحكومات العربية في الحال السعى امدادنا بالسلاح الثقيل والعتاد ، وأوضحت له ذلك بصراحة تامسة وبالارقام ، فطلب مني رئيس الحكومة اللبنانية ان اضع له على الورق كل ما يحتاج اليه جيش الانقاذ من سلاح وعتاد ، ففعلت وسلمته اللائحة ، فقال ان ما يترتب من همذه الكمية على الحكومة اللبنانية اعدك الان انني سأسلمه لك ، وانني سأسعى لدى بقية الحكومات العربية لتسلمك ما يترتب على كل واحدة منها ، وقد وفي رياض الصلح بوعده ، اما بقية الحكومات فلم تفعل شيئا .

ورحت أسائل نفسي عما يمكن أن يكون الفرض من محاولة السيد عزام هذه . . فيما أذا كان جادا ، فتجلى لي أن الفرض الأول منها قد يكون طرح العبء عن الحكومات العربية ، والقاء المسؤولية على أكتاف هذه القصوات ، ليوهموا الشعوب العربية ، أن الفشل أذا هي فشلت ، وستفشل حتما بهذه الشروط ، ليست الحكومات والجيوش النظامية مسؤولة عنه .

وانصرف المجتمعون وبقي المفتى وحده ، فاستدعى اثنين من الذين كانوا ينتظرون خارجا نتيجة هذا الاجتماع ، من رجاله احدهما «ابو ابراهيم» والآخر «محمود الصفوري» وكانا يقاتلان الى جانب قواتنا ، ولكنهما مرتبطان بالمفتى يصدر اليهما الاوامر لجمع رجالهما في أماكن حددها لهما ، وانصرف كل من المجتمعين الى شأنه ، ولم ينفذوا شيئا مما اتفقوا عليه حتى الان ، ، ، ، واختفى سماحة المفتى ، ولم يظهر الا عند تشكيل ما سموه حكومة عموم فلسطين ، ، في غزة ، الما أنا فعدت الى الجبهة صفر اليدين من العتاد ومن ، ، لعلى استطيع القول، الآمال . ، ، على انه من ناحية اخرى كانت تبدو لعيني مظاهر الحب والتقدير

لهذا الجيش من ابناء الشعوب العربية وتتجسم لي الهوة التي بين هذه الشعوب وبين حكوماتها . ومرت كذلك أمام عيني ، صور للمؤتمرات والاجتماعات العربية المتالية ، التي عقدت من اجل فلسطين ، وأخذت أفكر فيها ، فلا ارى غير عامل واحد كان يوحيها، هو عامل الرغبة في التظاهر بالحرب التي لم يعدوا لها معداتها، فتورطوا وشعروا متأخرين بهذا التورط ، وأصبح همهم الوحيد الخروج من الوهلة التي رموا انفسهم فيها ، لا يسألون عن ثمن مهما يكن ، ألا أن يكون القتال . وصلت الى مقر القيادة في ٢٣ تموز ١٩٤٨ فجمعت ضباطي وأطلعتهم على ما وقع لي في هذا الاجتماع . وما كدت انتهي من حديثي معهم ، حتى بدأت البرقيات تنهال علي" منبئة بهجوم يهودي جديد على الموقع الجنوبي من الجبهة الفربية . هجوم على قرية سخنين تسانده المدفعية والطائرات . وتقاتل فيه قواتنا ببسالتها المعتادة وتنتهي البرقيات بطلب العتاد ، فحاولت كالعادة ان أحرم القوات غير المشتركة في القتال الدائر شيئًا من عتادنا . . فإن املا كان يخامرني في ان عتادا سيصل الى الجبهة قريبا من لبنان . اما العتاد الانكليزي فقد كان يكاد يشرف على النفاذ، واصبحت اعني بالطلقة الواحدة منها عنايتي بنقطة الدم . وتغرب شمس ذلك النهار والمعركة مستمرة فأتلقى من آمر الموقع الجنوبي في الجبهة الفربية ، المقدم صفا هذه الرقية:

٢٣-٧-٧١ رقم ٢١ من صفا الى فوزي .

الساعة الان الثامنة والنصف . لا تزال المعركة دائرة في قطاعي سخنين - شعب - ميعار ، منذ الخامسة صباحا ، ادركنا بذخيرة انكليزية ،

الامضاء \_ صفا

وتوقفت المعركة عند منتصف الليل ، ثم استؤنفت في صباح ٢٤ واستمرت حتى انتهت بعد الظهر بانتصار لقواتنا، وهزيمة لليهود، الذين تركوا في الميدان كثيرا من الاسلحة ، استولينا عليها وعلى مصفحتين صالحتين وسيارة جيب ، وبانتهاء المعركة انتهت عندنا الذخيرة الانكليزية ، وأصبحت حائرا في كيف ادبر شيئا منها ، وجدير بالذكر انه بعد الهدنة الثانية اخذنا نشعر ان السلاح اليهودي قد توحد ، فقد كانت البنادق التي تقع بين أيدينا ، من العدو ، كلها المانية صنعي تشيكوسلو فاكيا وعليها الشعار اليهودي . النجمة المعروفة ، وقد كانت قبل ذلك بنادق المانية عليها النسر الالماني والصليب المعكوف ، طراز ١٩٤٥ فكنا ننتفع بما بنادق المانية عليها السر الالماني بعض النفع ، وكان السلاح اليهودي الاخير نغنمه من اليهود احيانا ، من عتاد الماني بعض النفع ، وكان السلاح اليهودي الاخير يدل على أن اليهود بدأوا يسخرون مصانع معينة لتصنع لهم الاسلحة باسمه يدل على أن اليهود بدأوا يسخرون مصانع معينة لتصنع لهم الاسلحة باسمه الخاص ، وبعد الانتصار وصل الي من المفتش العام لجيش الانقاذ البرقية التالية:

٢٤-٧-٨١٤ الساعة ١٤ و١٥ دقيقة رقم ١١٢٥ .

نظرا للموقف المالي امنعوا تجنيد المتطوعين في الافواج بدلا من المسرحين والشهداء .

الامضاء \_ الهاشمي

لقد وعدوني منذ يومين بزيادة عدد جيش الانقاذ ، فما حدث في هذيـــن اليومين . . قطع للعتاد وتنقيص للعدد وتأخير للرواتب «وو . . . . » ان هذا لكثير ايرمون الى ان يزجونا في وضع لا نستطيع معه القتال ؟ فينفسح المجال للعدو ، ويحتل كل يوم قرية او منطقة ونحن نتفرج ؟ اننا لا نستطيع ان نكون متفرجين وسأقاتل ما دمت على رأس هذا الجيش . او سأتخلـــي عن القيادة . المهم أن يقاتلوا . لانني أعتقد انهم اذا قاتلوا عمليا فسينتصرون . وقررت ان استقيل من القيادة ساعة أطمئن الى شيء من الاستقرار على الجبهة بطولها .

#### \*\*\*

# المساومة على أرواح جنود جيش الانقاذ استقالتي من قيادة الجيش

المعارك مستمرة في ٢٥ و٢٦ و٢٧ تموز ١٩٤٨ في قطاع ترشيحا ومجد الكروم وسخنين وكفرمند ، وعيلبون ، معارك عنيفة تنزل باليهود كثيرا من الخسائر في الارواح والسلاح ، وتلقيت بعد هذه المعارك وخصوصا معركة ترشيحا من المقدم مهدى صالح البرقية التالية :

٢٥-٧-١٩٤٨ الساعة ٧ و٥٠ دقيقة رقم ١٩٥ من مهدي الى فوذي

ذهب الوسيط الى اليهود لجلب عشرين شخصا منهم بناء على طلب اللجنة وموافقتنا لاخذ القتلى لان روائحهم تؤذي الجنود .

اخلت حدة المعارك تخف ، وجاءتنا لجنة من وسطاء الهدنة لوضع حد نهائي للقتال ، مقررة بقاء اثنين منهم في صفوفنا . واثنين في صفوف اليهود كمراقبين، وإذا الهدوء بسط جناحيه على الجبهة . ويلجأ اليهود الى السكينة .

وشعرت ان الحالة بدات تستقر ، ومرت مدة لم يقع فيها حوادث حربية ، ولكن حوادث ادارية وقعت في جانبنا نحن فقط ، . ذلك ان رواتب الجنود للم تدفع ، او دفع شيء الى البعض منهم ، ولم يدفع الى البعض الآخر ، مما سبب استياء شديدا في نفوس الضباط والجنود ،

بينما كنت أعالج هذا الموضوع مع المفتشية العامة ، وغيرها من المراجع العليا، وصلني من أمين الجامعة السيد عزام كتاب مؤرخ في ٢٩-٧-١٩٤٨ ، مضمونه ، ان الجامعة عزمت على تخفيض جيش الانقاذ ، نظرا لحراجة الموقف المالي عندهم، مع أن عزام نفسه منذ أيام قليلة جدا ، قرر أن يزيد عدد جيش الانقاذ ، ووعدني بذلك ، فما معنى هذا التراجع ؟ . أن موقف هؤلاء الناس عجيب فعلا . . .

وفي ٣٠-٧-١٩٤٨ أبرق المقدم صفا الى المفتش العام بطريق القيادة البرقية

لا يوجد لدى الفوج اللبناني بنادق مضادة للمدرعات . تفضلوا بارسال البنادق الثلاث الباقية لنا مع طلقاتها على وجه السرعة . وجودها بين أيدينا خير من بقائها في مستودعاتكم . نستنكر موقفكم أزاءنا ومساومتكم على أرواحنا .

الامضاء ـ صفا

لم تبق المسألة محصورة بي وحدي لاتداركها ، فقد بدأ ضباطيي يشعرون بغرابة الوضع وشذوذه ، وأخذ يسودهم جميعهم شعور غريب ، وهنا قررت قرارا نهائيا أن أتخلى عن القيادة فأقدم استقالتي لعل في ذلك شيئًا من الفرج والخير لجيش الانقاذ ، وقد فعلت ، وهذا هو نص الاستقالة بالحرف . .

حيش الانقاذ \_ القيادة الرقم ١٤٧ التاريخ ٥-٨-١٩٤٨

سعادة الامين العام لجامعة الدول العربية عبد الرحمن عزام باشا

وصل لي كتابكم المؤرخ في ٢٩-٧-١٩٤٨ المتعلق بعزمكم على تخفيض ملاك جيش الانقاذ الى النصف تقريبا . وقد فهمت بعد مباحثتي في الامر مع فخامة الهاشمي ، ان عزمكم على اتخاذ هذا الاجراء مبني خصوصا على الرغبة في تخفيف النفقات التي يتطلبها هذا الجيش في وضعه الحاضر ، وعلى الصعوبة التي تواجهونها في تسليحه وتموينه بالعتاد اللازم . قبل ان ادخل في تنفيذ هله تواجهونها في تسليحه وتموينه بالعتاد اللازم . قبل ان ادخل في تنفيذ هله الصعوبات ، لا بد لي ان اعرض عليكم وضع جيش الانقاذ الحاليي ، والواجبات العسكرية الملقاة على عاتقه . يرابط جيش الانقاذ على جبهة طولها ١٤٣ كيلومترا يتصل بها ١١ طريقا رئيسية ، تخرج من ٧ قواعد يهودية عسكرية كبرى . اميا النطقة التي يحتلها هذا الجيش وهي منطقة الجليل الاعلى ، فهي خيرة اراضي الجليل على الاطلاق ، وأكثرها سكانا وأخصبها تربة . وان كانت تضم جبالا شاهقة ومنيعة . ان تخفيض عدد جيش الانقاذ الى النصف لا يحل مشكلة العتاد ابدا التي يتخبط فيها هذا الجيش ، ولا نواقصه الاساسية ، التي رافقته منذ البداية .

تدركون هذا متى علمتم موجودنا من العتاد الحالي هو ١٨ طلقة لكل بندقيـــة انكليزية و٥٥ افرنسية و،٥٠ طلقة للرشاش ، وبدون أية طلقة لمدافع الهاون على اختلاف انواعها ، وكذلك للمدافع عيار ١٠٥ ولكن لدينا ، ٨٠ طلقة لمدفع عيار ٧٥ واختلاف انواعها ، وكذلك المدافع عيار ١٠٥ ولكن لدينا ، ٨٠ طلقة لمدفع عيار ٧٥ وان تخفيض جيش الانقاذ الى النصف يعني بصورة جازمة لا يخالفني فيها اي قائد عسكري ، انني لا استطيع البقاء والاحتفاظ بالجبهة التي أرابط فيها ، ويعني ضرورة الانسحاب الى مقربة من الحدود اللبنانية ، ان لم أقل الى داخل الحدود اللبنانية ، ويعني هذا فقدان الجليل بكامله ، اي اعطاء اليهود امكانيات اقتصادية وعسكرية وسياسية واسعة جدا ، وتكليف الدول العربية اعانة ماية الف لاجيء فلسطيني آخر ، اما قضية استعادة ما سنفقد من الاراضي بواسطـــة جيش فلسطيني ، ينظر في انشائه الان ، فهذا امر خيالي ، وأذا تم يوما فسيكلف من الضحايا والاموال ما لم يكلف جيش الانقاذ جزءا منه طوال سنين ، هذا الجيش الذي خبر الحرب الفلسطينية ، مدة تسعة اشهر بدون انقطاع ،

واني أود بعد هذا العرض الموجز ان أتطرق الى ناحية شخصية من القضية ، اراني مرغما على مصارحتكم بها خدمة للقضية الكبرى ، التي لاجلها تهون كل تضحية .

لقد صرح فخامة الهاشمي انني «طمعت اكثر من اللزوم ولم أعمل ما يستحق الذكر » .

انني ادعي رغم هذا التصريح ، اني وجيش الانقاذ قد قمنا بتمام الواجب الملقى على عاتقنا ، وبشكل لا يستطيع اي جيش نظامي ان يأتي بمثله ، وسلط الصعوبات التي بينتها لكم مرارا ، صعوبات في التسليح والتمويدن وفي انتقاء الضباط ، ان ٧٥ بالمائة من هؤلاء في جيش الانقاذ ، لا يصلحون اما لسوء في الاخلاق واما للجهل ، وقل ذلك عن قسم كبير من الجنود، مع العلم انني رغم صغتي قائد هذا الجيش ، لم يكن لي اي رأي في اختيارهم هذا ، عدا عن الصعوبات في المعاملات العامة .

لا اقول هذا دفاعا ، اذ انني على يقين انكم تقدرون هذه الاعمال ، وخصوصا الان بعد ان خاضت الجيوش العربية معركة فلسطين ، والتقى الجيشان العراقي والاردني مع العدو في نفس البقعة التي كان يشغلها جيش الانقاذ ، ويحافظ عليها، ويكيل للعدو الهزائم بالصورة التي تعلمون ولكنني اقول هذا ، لاني بت أشعر ان قسما من الصعوبات التي يواجهها جيش الانقاذ ، يبقى مستمرا ما دمت عليما رأسه . ان هذا الشعور يجعلني اطلب اليكم اعفائي من قيادة هذا الجيش ، لعل نواقصه تجد عندئذ دافعا لاتمامها ، او حافزا أشد لتلافيها ، فينظر الى تقويته

وامداده ، على أساس الواجب الحربي المطلوب منه . وأني بانتظار قراركم بهذا الشأن أتخلى عن القيادة وينوب عني المقدم شقير .

الامضاء \_ القائد فوزي القاوقجي

وقد ارسلت من هذا الكتاب نسخة الى كل من رئيس الوزارة السورية ورئيس الوزارة اللبنانية والى المفتش العام ، والجنرال شهاب ووزير الدفاع اللبناني ، ثم سلمت القيادة الى المقدم شقير رئيس أركان جيش الانقاذ ، وهو من افضل ضباط الجيش اللبناني ثقافة عسكرية وخبرة وشجاعة ، بعد أن اطلعته على العوامل التي حملتني على الاستقالة .

وبعد أن اتممت معاملات تسليم القيادة أبرقت ألى الوحدات هذه البرقية : ٥-٨-٨ ١٩٤٨ الساعة ١٠ رقم ٢٠٣ مع نسخة ألى الهاشمي ٠

اتغيب عن القيادة . مخابراتكم اعتبارا من غد الجمعة مع المقدم شقير الذي ينوب عني .

الامضاء \_ فوزي

وتركت الجبهة مستقرة . واذا كنت لم أذكر كلمة استقالة في مخاطبتي آمري الوحدات ، فذلك لكي لا اجعل للقلق والاضطراب سبيلا الى الصفوف .

وودعت ضباط المقر واتجهت الى بيروت ، فاجتمعت برئيس الحكومة اللبنانية الذي كان تسلم نسخة من كتاب استقالتي ، فأبدى لي تأثره وقلقه الشديد على الجبهة التي ترتبط مقدراتها بمقدرات لبنان ، فشرحت له العوامل التي دفعتني الى التخلي عن القيادة ، قال : لا يجوز ان تترك القيادة ، وأنت لم تتلق الموافقة على قبول استقالتك ، فقلت له : انني تارك القيادة بموافقة وبدون موافقة ، وما لم تحل قضية العتاد وتزول المشاكل التي توجدها المفتشية العامة فلن أرجع عن استقالتي ، فطلب مني بإلحاح ان أتريث قليلا ، وأنه سيبذل اكثر ما يمكن من جهد لتأمين احتياجات جيش الانقاذ ، فذكرت له أنه لن يوفق اليه ، وأذا افترضنا التوفيق فانني سأعود ، وسافرت الى دمشق فقابلت رئيس الجمهورية السورية وأطلعته على العوامل التي الجأتني الى الاستقالة ، فوعدني أنه سيعمل على أزالة المشاكل والعقبات التي تعترض اتمام حاجيات الجيش ، وقلت له : جربوا غيري، فقد يستطيع غيري القتال بدون عتاد ، وفي هذا كثير من التوفير ،

وجاءني الى منزلي في صباح ١٠ آب ١٩٤٨ الوزير المفوض للمملكة العربية السعودية عبد العزيز بن زيد ، وأطلعني على تأثر جلالة الملك ابن سعود لاستقالتي، قائلا أنه لا يجوز مطلقا في مثل هذه الظروف أن أتخلى عن القيادة ، فأوضحت له الاسباب والعوامل التي أضطرتني إلى ذلك ، وصارحته أنه لا يمكن أن أعود ألى القيادة ، ما بقيت الحال كما هي الان ، فأخرج من جيبه برقية من جلالة الملك اليه وملخصها أن جلالته يطلب مني أن أعود إلى القيادة ، وهو يتعهد بتأمين «احتياجاتي الخاصة والعامة». فشكرت لجلالته هذه الثقة ووعدت الوزير أنه حينما تتأميس احتياجات الجيش أعود إلى القيادة ،

#### \*\*\*

# ((عجيك آغاتي ايش لون ضباط هؤلاء))

بدأ يطرأ على الداخلية في جيش الانقاذ ، لاول مرة ، شيء من التشويش والفوضى . وتفاقم الامر ، فبدا في الوحدات ما يشبه الانحلال .

# ١٨ ــ ٨ ـ ١٩٤٨ الساعة ١٦ رقم ١٤٢٠

من صفا الى مفتش المتطوعين العام . نسخة الى قائد قوات الانقاذ . فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية . هاجم اليهود امس قرية كفرمندة . فانسحب مسلحوها لعدم وجود الذخيرة يهدد الضباط والجنود بالتراجع وبالاستقالة اذا لم يسلموا ذخيرة بمعدل ٢٠٠ طلقة للبندقية . يرفض قواد الوحدات اية مسئولية تنتج عن وجودهم في الخطوط الامامية عزلا تحت رحمة العدو ...

نستفرب قبولكم بوضع كهذا . وتعريضكم أرواح الناس وأنتم وراء مكاتبكم قابعون . يمكنكم الحصول على الذخيرة من الجيش اللبناني أو من الجيش العراقي

المظفر فان ابيتم تدارك الموقف فتفضلوا وانزلوا بأنفسكم لنرى عبقريتكم ونتعلم منكم . أطلب رفع برقيتي هذه الى صاحبي الفخامة رئيس الجمهورية السورية ورئيس الجمهورية اللبنانية . أني اتكلم باسم جنودي وباسم ما لا يقل عن . ٥ الف من الفلسطينيين الموجودين في منطقتي ، ألم تتعظوا بمأساة الناصرة . أن لم تصل هذه البرقية الى صاحبي الفخامة رئيس الجمهورية السورية ورئيس الجمهورية اللبنانية فانشر مضمونها على صفحات الجرائد .

#### الامضاء \_ صفا

وما كدت انتهي من قراءة البرقية حتى التفت الي الهاشمي سائلا ، ولكن بألم شديد «عجبك اغاتي أيش لون ضباط هؤلاء» ... فقلت : حقيقة ان البرقيسة شديدة اللهجة جدا . ولكن ما تريد أن يفعل هؤلاء والجنود البواسل . وهم لا عتاد لديهم ، والعدو المزود بقوات هائلة من عدد ومعدات يهددهم في بلادهم وفسي شرفهم ، وهم يحبون القتال ، وليس بين أيديهم وسائل القتال ... وأنت المسئول عن هذا . وفي مستودعاتك اسلحة وعتاد ... وهل أن الناصرة كان يمكسن أن تسقط لو كان لدى هؤلاء الضباط والجنود سلاح وعتاد ؟...

ان صاحب هذه البرقية المثيرة المؤلمة المقدم محمد صفا ، هو احد ضباط الجيش السوري النظامي ، ويتمتع بأفضل صفات الجندي ومزايا القائد ، ولعله احسن ضابط في الجيش السوري كفاءة وخبرة وثقافة ، ومسن مفاخر جيش الانقاذ . بعد هذه البرقية بدأ على المسئولين اهتمام جدي لتأمين حاجيات قواتي، واقناعي بالعودة الى القيادة ، فقد لوحظ ان آمري الوحدات ، راحوا يتساءلون عن سبب تغيبي عن الجبهة وأنهم قد ساورهم لذلك قلق شديد ، وهم لم يتعودوا مني مثل هذا التغيب ، وأخذوا يرفعون اصواتهم مطالبين بعودتي ، لقد أعلمني المقدم شقير بهذا ، والح علي في العودة الى القيادة للسيطرة على الوقف الذي بدأ يفلت من بين يديه . فأبرقت اليه انني سأعود حينما تؤمن حاجيات جيش الإنقاذ ، أو حينما أتيقن على الأقل انها ستؤمن ، وبعث المقدم شقير الى آمري الوحدات برقية في ١٩٤٧ رقم ٢٩٦ يطمئنهم .

وفي الواقع ان خطورة الموقف حركت بعض المسئولين للاهتمام ، بصورة جدية هذه المرة ، بتأمين حاجيات قواتنا وقد تأمن ، فعلا ، شيء من هسده الحاجيات ، ووعدوا وعودا قطعية ان الجامعة من جهتها ، ستؤمن ما تستطيع منها. فقررت العودة الى الجبهة وأنا بين الشك واليقين ، من تحقيق الوعود ، وصلت الى الجبهة مساء ٢٥ – ٨ واجتمعت الى آمري الوحسدات كلهم وأخذت

ادرس معهم الحالة بدقة . ثم أخبرتهم انني جئت بشيء من العتاد . واننا سنحصل على كامل حاجتنا منه في القريب . بيد انني كنت أشعر ـ ان لم أقل كنت أعلم ـ انا ضعفاء بالنسبة الى القوات اليهودية ، التي كانت الاسلحة والذخائر تتدفيق عليها من يوم الى يوم بطريق البحر . ففكرت في مسألة التحصينات ، وأيقنت انها اصبحت ضرورة ملحة لا غنى لنا عن اقامتها ، في مراكزنا المهمة ، فتساعد على توفير جزء من قواتنا ، وتوحي شيئًا من الاطمئنان نقابل به ما نتوقعه ، مـــن مهاجمات يهودية شديدة ، بالسلاح الثقيل ، كالدبابات والطائرات ، فنستطيع الصمود أمامها ، وذكرت ما رافق الهجوم اليهودي العنيف في ١٤ آب على الجيش المصري خاصة ، من اسلحة ثقيلة متنوعة كالدبابات والطائرات ، وكيف ان الجيش المصري لم يقدر على صده ، وهو من العدد والمعدات بحيث لا يمكن أن يخطر لعاقل المقابلة بيننا وبينه، فضلا عن أن الجبهة التي كان يشغلها لا تعادل بمساحتها نصف الجبهة التي يشغلها جيش الانقاذ . وانه كان لديه تحصينات من الباتون المسلح، عدا الاسلاك الشائكة والالفام التي زرعها في مساحة واسعة ، فكان من الطبيعي ان افكر في اقامة تحصينات في المراكز الهمة على جبهتنا ، التي اصبح لا غنى لنا عنها لحماية الجبهة . وقد كانت الجيوش العربية كلها اقامت مثل هذه التحصينات، واحتمت بها محيطة اياها بخطوط كثيرة من الاسلاك الشائكة ، ومن حقول الالغام. فكتبت بذلك الى المفتشية العامة اطلب المواد اللازمة ، فراجعت المفتشية بهذا الشأن جامعة الدول العربية ، واذا بنا ندخل من جديد في «دور» يشب دور العتاد والبنزين وبقية التموينات . حتى انتهى الهجوم اليهودي وانتهت الحركات ولم «يعطونا» كيس اسمنت واحد ....

بعد ان سكنت حركة الجبهة ، مدة من الزمن كما ذكرت سابقا . عاد اليهود الى التحرش بقواتنا بحركات موضعية . في ترشيحا ومجهد الكروم وشعب وكفرمندة . وكانت هذه الحركات تتطور احيانا الى معارك شديدة كما حدث في كفرمندة وشعب خاصة . ثم تحولت هذه الحركات بصورة فجائيه الى اقصى كفرمندة وشعب خاصة . ثم تحولت هذه الحركات بصورة فجائيه الى اقصى المواقع الشمالية من جبهتنا . وابتدأت اعتداءات على القرى اللبنانية نفسها ، مثل عديسة ومركبة وحولا . فأخذ سكان هذه القرى يضجون ، مهددين انهم لن يدفعوا ضرائب الى الحكومة اذا هي لم تحمهم . فأرسلنها مفارز صغيرة لحمايتهم ، واشتبكت هذه المفارز بقوات يهودية غير مرة ، وأخيرا طردت قواتنا القوات اليهودية وطهرت منها هذه القرى .

وفي ٣١ – ٨ شرع اليهود من مستعمرة المنارة ، يقومون بهجمات على قواتنا المتمركزة في جوار المستعمرة ، ومن هذا التاريخ استمر القتال بدون انقطاع خفيفا ، على طول جبهتنا الشمالية والشرقية حتى الهجوم الكبير. كانت الاعتداءات المنظمة على القرى اللبنانية المجاورة لمستعمرة المنارة بداية الهجوم اليهودي الكبير، وكانت المفارز الصغيرة التي ارسلناها لحماية هذه القرى ، ترد هذه الاعتداءات في

بادىء الامر بقوة ، على انه حوالي الساعة الثانية بعد الظهر ٣١ آب بدأت المدفعية اليهودية في المنارة فجأة تصب قنابلها على مواقع جنودنا في الخطوط الامامية . وبعد قصف استمر ساعتين ، قام اليهود بهجوم على قواتنا في قريتي الحولة وميس الجبل ، واستمر الاشتباك بعنف حتى الساعة العاشرة ليلا ، اذ تمكنت قواتنا من صد الهجوم منزلة باليهود خسائر كبيرة . وكانت اشارات طلب النجدة تنطلق من المنارة طيلة ذلك الليل ، وفي صباح اول ايلول ، جدد اليهود هجومهم على القريتين المذكورتين ، بقوات كبيرة وبأسلحة ثقيلة حتى تمكنوا من الوصول الى مسافية قريبة جدا ، من خطوطنا الامامية ، وثبت جنودنا في مواقعهم مدافعين ببسالـة وصبر ، الى ان وصلت اليهم نجدات تمكنا من ارسالها بجهد ، وعبثا حاول اليهود زحزحة قواتنا ، ونزلت باليهود اصابات كثيرة من قتلى وجرحى ، حتى ان تراجعهم بعد ان فشلوا في اختراق هذه الخطوط ، اصبح أمرا عسيرا ، يكلفهم ضحاياً كثيرة ، قلم يبق امامهم الا المثابرة على القتال ، حتى يجيء الظلام الذي يمكن ان يحمي تراجعهم . وكان جنودنا يشعرون بالمأزق الحرج الذي ادخل اليهود نفوسهم فيه ، بمحاولتهم التفلت منه ، وذلك من جراء نيران اليهود الطائشة من مختلف اسلحتهم . وهبط الليل فأخذ اليهود يتسللون متراجعين الى الاوديــة ، أفرادا وجماعات . وأحسب قواتنا هذا الانهزام فطاردتهم في ظلام الليل متبعة آثارهم في الاودية والشعاب ، واستمرت المطاردة بهذا الشكل حتى أبواب مستعمرة المنارة . وفي صباح ٢-٩-١٩٤٨ تسلمت من المقدم شقير البرقية التالية :

# ٢-٩-٨١ رقم ٣٥٨ من شقير الى فوزي

انتهت معركة المنارة هذا الصباح بأكثر من اثنين وسبعين قتيلا معدودين من اليهود وأضعافهم من الجرحى . ذهبت قافلة لنقل الجرحى مؤلفة من سبع عشرة سيارة مما يدل على عظيم خسارتهم .

كان ذعرهم باديا ، اذ انهم ايقظوا مراقب الهدنة في صفد ورجوه ان يوقف المعركة ، ولولا نفاد العتاد الإنكليزي للرشاشات وعدم صلاح القسم الاكبر من عتاد البنادق لكان الانتصار اكبر ، ذهبت هذا الصباح مع المراقبين الى مكان المعركة ، شاهدوا بأعينهم قتال اليهود داخل الاراضي اللبنانية ، حضر ايضا مراقب مسن صفد حسب طلب اليهود وطلب منا ايقاف المعركة عند هذا الحد فقبلنا ، بعد ان اكدنا له اننا سنقوم بفتح طريق بنت جبيل مرجعيون صباح الاتنين القادم ، واذا تعرض لنا يهود المنارة سندخل المستعمرة ،

الامضاء \_ شقير

وبالرغم من انتهاء معركة المنارة على هذا الشكل ، وبالرغم من تعهد مراقبي

الهدنة ان يحولوا دون اشتباكات جديدة ، بدأت تحشدات يهودية قوية مين مستعمرات الحولة ، الى المنارة وما حولها . وشاهدنا تحصينات يقوم بها اليهود على التلال الواقعة شمال غربي النبي يوشع ، تحمي معسكرا جديدا انشأوه وحشدوا فيه قوات كبيرة وكان الغرض من هذا كله ظاهرا ، وهو القيام بهجوم جديد على قواتنا في منطقة المنارة . وفي الوقت نفسه اخذوا يهاجمون مواقعنا في منتهى الجنوب الغربي من جبهتنا ، خاصة في شعب وكفرمندة وسخنين وقد استبسل اهل قرية شعب استبسالا منقطع النظير ، في الدفاع عن القرية . وفي البرقية التالية :

٤-٩-٨١٩ رقم ٣٧٢ مستعجل جدا . من شقير الى فوزي .

يحاول اليهود منذ الصباح التسرب الى داخل الاراضي اللبنانية شمالي المنارة بقصد السيطرة التامة على الطريق ، وربما لتطويق قواتنا ، قاموا بنسف منازل عديدة في قرية هونين ، احتدمت المعركة من جديد ، اسرعوا بارسال عتاد انكليزي وقنابل هاون وسلبند ،

#### الامضاء ب شقير

فلم أندهش لانني كنت أتوقع مثل هذه الحركات من اليهود ، رغم الهدنـة ورغم وعود المراقبين لذلك كنت أتخذت ما أمكن من الترتيبات، ضد هذه الحركات. وانتهت هذه المعركة عند المساء بعد أن أجبرنا اليهود على التراجع الى خطوطهم التي زحفوا منها وتركوا أكثر من ثلاثين قتيلا أمام خطوطنا (برقية ٩-٩-١٩٤٨ رقم ٣٧٦ من شقير) .

وحوالي الساعة الثامنة من صباح ٥-٩ اعاد اليهود هجومهم على شعب ، وبقي القتال مستمرا حتى المساء ، وأجبروا كذلك على العسودة الى خطوطهم ، تاركين عددا من القتلى ، وبرزت من جديد المشكلة الدائمة ، مشكلسة العتاد . والمؤسف ان كمية العتاد الانكليزي ، التي كانت أرسلت من دمشق ضمن أكياس بدلا من صناديق ، ووزعت فور وصولها على الجنود المشتبكين في القتال ، تبين للدى استعمالها انها غير صالحة . فأطلعت المفتشية العامة ورئيس الجمهوريسة السورية على هذا الامر ، فأرسلوا الينا فورا «وهذا غريب» عشرين صندوقا من العتاد الانكليري الصالح . فبعث هذا العتاد على قلته في نفوس الجنود قوة معنوية العتاد الانكليري الصالح . فبعث هذا العتاد على قلته في نفوس الجنود قوة معنوية جبيدة . واتخذت التدابير اللازمة لفتح طريق بنت جبيل مرجعيون صباح ١-٩ ، جديدة . واتخذت التدابير اللازمة لفتح طريق بنت جبيل مرجعيون صباح ١-٩ ، وقواتنا على أتم استعداد للانقضاض على اليهود ، أذا هم حاولوا عرقلة عملنا . ويمر هذا الطريق على مسافة تتراوح بين ماية ، وماية وخمسين مترا عست مستعمرة المنارة . وعملية فتحها عملية خطرة ودقيقة جدا .

حضر المراقبون كما كان متفقا عليه ، في ذلك الصباح ، فأنبأتهم بعزمنا على فتح الطريق ، مؤكدا لهم اننا غير متعرضين لليهود ، ولكننا لن نتردد في الهجوم على المنارة ، وتحطيمها اذا هم حاولوا عرقلة عملية فتح الطريق ، وذهب المراقبون الى المنارة يحدرون اليهود ، وبدأت بارسال المفارز للمباشرة في العمل ، وإزالة الإلغام المبثوثة ، وبدأت المفارز عملها والقوات اليهودية تشاهد من مواقعها همنه العملية التي استمرت بدون اي حادث حتى النهاية ، فتم فتح الطريق واتصلنا بالقوات اللبنانية في مرجعيون ، وأرسلت الى وزير الدفاع اللبناني والى المفتشية العامة لجيش الإنقاذ البرقية التالية :

# ٢--٩-٨١٩١ رقم ٠٠٠

فتحنا طريق بليدة ـ عديسة عمليا . تم الاتصال بيننا وبين عديسة . أرجو أن تأمروا الفوج اللبناني الموجود في مرجعيون بتنظيف الطريق نحو العديسة . كما تقوم من العديسة جماعات لتنظيف الطريق نحو مرجعيون . يهاجم اليهود بقوة قرية شعب منذ البارحة صباحا . صدتهم قواتنا وأهالي شعب البواسل . أصيب العدو بخسائر كبيرة . لا تزال هناك مناوشات . سيصل اعضاء لجنة المراقبة الى مدان المعركة .

## الامضاء \_ فوذي

كانت معركة المنارة ذات ميدانين ، يساند احدهما الآخر ، وفيي الميدانين انزلنا باليهود خسائر جسيمة ، على انهم راحوا يجهزون حملة قويةمن مستعمراتهم في الحولة ، للقضاء على قواتنا في منطقة المنارة ، والوصول الى عيترون ، مركز قيادة جيش الانقاذ ، وهي لا تبعد اكثر من ستة كيلومترات عن المنارة . وهم اذا تيسر لهم ذلك تمكنوا من تطويق جيش الانقاذ بكامله ، وحالوا بينه وبين الاتصال بلبنان . وتجاه هذه الفكرة الخطرة ، كان لا بد لنا من احد امرين . . اما جمع قوات من أطراف الجبهة فنعرضها لخطر الضياع من أيدينا ، أو بقاء هذه القوات حيث هي فنعرض الجيش بكامله للتطويق . فاتصلت بوزير الدفاع اللبناني ورئيس الحكومة اللبنانية ، وعقدنا اجتماعا عند الجنرال شهاب ، شرحت لهم فيه حقيقة الموقف ، والخطر الذي تتعرض له قواتي من جهة ، والحدود اللبنانية من جهــة اخرى ، وطلبت منهم مساعدتنا بالعتاد ، وبفوج من الجيش اللبناني اذا أمكن ، وقرروا مساعدتنا بالعتاد ، وتشكيل فوج لبنانيي من المتطوعين ، يكون تحت تصرفنا ، على أن نسلم هذا الفوج سبعة رشاشات قرنسية ، كنا اخذناها مــن دمشق . وقبلت بذلك وسررت به ، وصدرت الاوامر بتسليمنا عتادا المانيا مسن الجيش اللبناني ، وبتشكيل فوج من المتطوعين بأسرع ما يمكن . ورفضت المفتشية العامة في دمشق ان نسلم الرشاشات السبعة الى فوج المتطوعة اللبناني . وأطلعني

المقدم شقير على برقيته التي ارسلها الى العقيد محمود الهندي وهذا نصها:

٨-٩-٨١ رقم ٤٠٨ من شقير الى الهندي .

استلمت للآن من الجيش اللبناني ثلاثة مدافع عيار ٣٧ طلبت اليوم مدفعين ٣٧ مع الذخرة سنجهز فصيلا «بعيار» ١٠٥ ونمونه بقنابل من الجيش اللبناني ونستعمله في الجبهة، قدم الجيش اللبناني لنا حتى الانالكثير من العتاد المختلف، لماذا تصرون على رفض طلب القيادة اللبنانية استعمال السبع رشاشات الفرنسية لتسليح الفوج الذي سيوضع تحت تصرفنا ، ارجو ان تراجعوا فكركم وتجيبونا بما ترمى اليه المصلحة .

الامضاء \_ شقير

وتبقى هذه البرقية بدون جواب .

#### \*\*\*

# القائد العام للجيش السوري في جبهتنا

في صباح ٧-٩-٨١٩١ قام اليهود بهجوم شديد على جبهة الفوج العلوي ، في منطقة صفد . وتلقيت من آمر الفوج الرئيس غسان جديد البرقية التالية :

٧-٩-١٩٤٨ رقم ٢٥ من غسان الى فوزي .

المعركة تدور في مرتفعات العموقة ، حاول اليهود الوصول الى جبل نطاح فرددناهم ، لا تزال المعركة دائرة ،

الامضاء \_ غسان

تقع عموقة هذه ، على مسافة كيلومتر الى الشيمال الشرقيي من صفد ، وتشرف مرتفعاتها على سهل الحولة ، وعلى الطريق الممتدة من طبريا الى صفد الى المنارة في الشيمال . وكان الفرض من هذا الهجوم زحزحة جنودنا عن هذه المرتفعات ، ليؤمن لليهود تنقلاتهم على هذه الطريق من جهة ، ولسترحركيات الوحدات اليهودية داخل هذه المنطقة من جهة اخرى ، وبعد ساعة تقريبا مين تسلمي برقية الرئيس غسان ، تلقيت برقية اخرى هذا نصها :

٧-٩-١٩٤٨ رقم ٢٦ من غسان الى فوزي

الامضاء \_ غسان

وماروس هذه ، تقع على مسافة كيلومتر الى شمالي العموقة ، ومدى الرؤية منها واسع جدا ، وهي تقابل خطوط الجيش السوري في منطقة مشمار هايردن، ولا يفصلها عن هذه الخطوط سوى اربع كيلومترات تقريبا ، فاذا ما تيسر لنالها القيام بحركة مشتركة مع الجيش السوري من هذه النقطة ، نفصل منطقة الحولة بكاملها عن منطقة طبريا .

وبينما المعركة دائرة في منطقة ماروس ، تلقيت من آمر لواء اليرموك ، المقدم عامر ، البرقية التالية :

٨-٩-٨١ رقم ٣٧ من عامر الى القيادة

هاجم العدو خطوطنا الامامية في شخنين بالمصفحات ، فرددناه على أعقابه بخسارة مصفحتين وعدد كبير من القتلى .

الامضاء \_ عامر

وفي اليوم نفسه وصل الى المقر من المقدم مهدي برقية هذا نصها :

٨-٩-٨١ رقم ١٢٥ الساعة ٢٢ من مهدي الى شقير .

تبلفنا من مصدر موثوق ان قوة من اليهود تقدر بأربعين مصفحة ، البعض منها ذات جنزير ، ومدفعية ثقيلة تجرها سيارات ، في اتجاه ترشيحا ، منها الضروري وجود قوة احتياطية تكون مهيأة عند الطلب للنجدة . أرجو ارسال مصفحتين احداهما ذات مدفع بالسرعة المكنة .

الامضاء \_ مهدي

وفي صباح ٩ - ٩ تلقيت من المقدم شوكت شقير البرقية التالية :

٩-٩-١٩٤٨ رقم ٤١٦ من شقير الى فوزي

المعلومات عن العدو تدعو للقلق . تحشدات امام ترشيحا من مصفحات

ودبابات ومدفعية . يخشى ايضا مهاجمة تربيخا . اشتبكت هذا الصباح قوأت من فوج غسان مع اليهود في الوادي قرب عين التينة .

الامضاء \_ شقير

وعين التينة هذه ، تقع في ضواحي صفد ، وبعد ساعات تلقيت برقية أخرى من قائد منطقة ترشيحا المقدم مهدي نفسه هذا نصها :

ارسلوا عتاد انكليزي وعتاد فرنسي وألماني وما يمكن من عتاد ف٠٩٠٠

الامضاء \_ مهدي

تجاه هذه البرقيات وجدت نفسي امام سلسلة من المعارك سنخوضها مرغمين، وخامر نفسي قلق شديد ، بالنسبة لما استهلكناه من عتاد في هذه المعارك التي ذكرتها ، ولما اتوقعه من معارك اخرى ستكون خطيرة جدا . وخطر لي التعاون مع الجيش السوري لمصلحتنا جميعا ، فطلبت من قائده الزعيم حسنسي الزعيم ان يزور جبهتنا ويلمس بيده ما للتلال التي نحتلها في منطقة ماروس من الاهمية ، بالنسبة لوضع الجيش السوري ، وليتأكد من ان اليهود لن يقدموا على مهاجمة الجيش السوري ، ما احتفظنا بهذه التلال ، التي تضمن لنا التسلسط عليهم ، والسيطرة على خطوطهم الخلفية . وجاء الزعيم حسني الزعيم الى مقر القيادة ، وذهبنا معا الى ماروس ، فشاهد بأم عينه حقيقة ما وصفته له ، وآمن بخطورة هذه التلال ، وأنها بين أيدينا تشكل ضمانة للجيش السوري قوية جدا . فقال أنه سيبذل كل ما في وسعه لاقناع رئيس الحكومة السيد جميل مردم بارسال اكبر كمية ممكنة من العتاد الى حيش الانقاذ ، ولما كان من الصعب جدا أيصال المدافع الى هذه التلال التي نحتلها ، قال لي الزعيم حسني الزعيم : ان الجيش السوري تلقى كمية من مدافع الهاون «٦٠» مدفعا عيار ٨١ مع ثلاثين الف قنبلة ، وأنهه سيحملهم على ارسال قسم من هذه المدافع والقنابل الى جيش الانقاذ . فقلت له ربما يصعب عليهم ارسال المدافع ، فأنا أكتفي بأن يرسلوا لي اكثر ما يمكن من القنابل عياد ٨١ لأن عندي مدافع الهاون ، مما ربحناه من اليهود ، كمية لا بأس بها ، وذهبنا معا الى دمشق ، واجتمعنا بفخامة الرئيس في القصر ، وكان ذلك في ١٣ ايلول ١٩٤٨ ، وحضر هذا الاجتماع السيد جميل مردم والزعيم حسنسي الزعيم ورئيس الحكومة اللبنانية السيد رياض الصلح ، فشرحت للمجتمعين الموقف شرحا وافيا ، وبينت لهم اهمية ماروس مستشهدا بقائد الجيش السوري الزعيم حسني الزعيم ، أن يسلموني قنابل هاون . ولعب الطمع برأسي فطلبت مدافع هاون أيضا . فالتفت الي السيد جميل مردم مبتسما وقال ، ولكن بشيء من السخرية : مدافع هاون ؟ . . هذا للجيش السوري فقط . . . قلت لا باس

اكتفي بالقنابل .. فرفضوا ، فاكتفيت بعشرين قنبلة فقط ، فاعتذروا . ثم التفت الي" الرئيس وخاطبني بحدة «يا اخي ليش تتحرش باليهود ، مانك شايفهم ماسكينا بخوانيقنا روح انسحب من ماروس .. وكانت صدمة عنيفة جدا ، لم ألق مثلها في حياتي ولم اكن أتوقعها ابدا . ليس من ناحية العتاد ــ لكن من ناحيسة العقلية .... هذه العقلية الغريبة العجيبة برؤوس «الرؤوس» . وقلت لفخامة الرئيس بهدوء :

ان معركة ماروس يا فخامة الرئيس، لم نتقبل أن نخوضها ، الا على اساس مصلحة الجيش السوري ، كما بين لكم الزعيم حسني الزعيم قائد الجيش . فاذا كنتم ترون أن لا فائدة من ذلك . ولا أهمية له ، فأنا أنسحب من ماروس ، وأني في حاجة ألى كل نقطة دم ، وكل طلقة نبذلها في ماروس ، ولكي أبذلها في نواحي أخرى ، تتصل بجيش الإنقاذ مباشرة .

وتلقيت من الرئيس غسان البرقية التالية :

۱۸-۹-۱۸ رقم ٥٥ من غسان الى فوزي

تمكن اليهود الساعة السادسة من احتلال جبل المخبي وماروس والمرتفعات . قمنا بهجوم معاكس فاسترجعنا التلال المجاورة وماروس . وانحصر اليهود في جبل المخبي . ثم هاجمناهم في الجبل ثلاث مرات ولم نتمكن من استرجاعه . هل ترسلون سرية لدعم حامية ماروس لنسحب الاحتياطي الى ميرون وصفصاف . فالتحشدات في صفد قائمة . العتاد الالماني اوشك ينفد .

الامضاء \_ غسان

ارسال السرية التي يطلبها الرئيس غسان فكان ، طبيعيا ، انه غير ممكن . وقد كان قتلى اليهود في المعركة لا يقل عن مايتي قتيل ، ولكن قتلانا وجرحانا كانوا كثيرين ايضا ، وأرسلنا هؤلاء الجرحى الى المستشفى فأرسل مدير الصحة في جيش الانقاذ الى المقر البرقية التالية :

1981-9-11

المستشفى مكتظ بالجرحى لا يوجد عندي سوى سيارة «بيك اب» للاخلاء . اسعفوا بسيارة «امبولانس» بأسرع ما يمكن

الامضاء \_ الدكتور امين

وارسلت على الاثر الى رئيس الحكومة السورية وزير الدفاع السيد جميل مردم البرقية التالية :

١٩-١-١٩ وقم ١٨١ من فوزي الى وزير الدفاع السوري .

وجودنا في منطقة ماروس لمجرد فكرة معاونية الجيش السوري والقيام بعمليات مشتركة اذا استؤنف القتال ، ليس لهذه المنطقة اية فائدة بالنسبسية الوضعنا . سيطرتنا على طريق الحولة الرئيسي مؤمنة في كل وقت اردنا . لا يمكن استرداد جبل المخبي الا اذا اشتركت القيادة السورية معنا ورأت في استرداده فائدة لها ٠٠

الامضاء - فوزى

ولكن ... كان من الطبيعي ، أن لا اتلق على جواب ، ورحنا نتخصف ترتيبات دفاعية صارفين النظر عـن الهجوم . على كل حال قـــد قـرت تأكيد استقالتي 4 فأرسلت الى امين الجامعة كتابا بعثت بصورة عنه الى رئيس الجمهورية السورية ووزير الدفاع الوطني السوري . والى المفتش العام للمتطوعين والى وزير الدفاع اللبناني .

> جيش الانقاذ 17-P-N3P1 القيادة

سعادة الامين العام لجامعة الدول العربية عبد الرحمن عزام باشا المحترم .

كنت ارسلت اليكم كتابا في ٥-٨-١٩٤٨ جوابا على كتابك م المؤرخ ٢٩-٧-٢٩ ، شرحت فيه لكم حالة جيش الانقاذ وما ينقصه من حاجيات طلبت اليكم تأمينها . كما اعلمتكم اني تخليت عن القيادة للمقدم شوكت شقير ، الى ان تتمكنوا من تلبية احتياجات هذا الجيش ، وقد مرت مدة تقرب من شهرين دون ان احصل منكم على جواب ، ولما أن هذا الجيش مرتبط بالجامعة مباشرة وأنتم مسؤولون عنه بالدرجة الاولى ، ولما اني ما زلت أمارس الاشراف عليه ، لذلك رأيت من واجبي القومي ان اعيد الكرة واطلعكم مرة اخرى على حالته لارفع بذلك عن كاهلي آخر جزء من المسؤولية . أن جيش الانقاذ يشغل ويحمي جبهة تكاد تعادل ما تشغله الجيوش المصرية والعراقية والاردنية من جبهات ، وهو منذ بداية الهدنة حتى يومنا هذا ، منهمك بمعارك على طول جبهته . وقد كبد العدو خلال الهدنة الحالية ، ما يزيد على ستماية قتيل ، وأضعاف ذلك من الجرحى ، كما غنم عددا وفيرا من الاسلحة والعتاد ، كنا نستعمله في خلال معاركنا ضد العدو . يضاف الى ذلك ما أعاده من طمأنينة الى قلوب اهل الجليل الذين عاد أكثر من ثلثيبي

نازحيهم الى قراهم وتمكنوا بفضل حمايسة جيش الانقاذ من استغلال كافية محصولاتهم .

ان القتال الذي بدأ في جبهتنا مع بدء الهدنة اخذ يتطور تدريجيا على شكل واسع النطاق ، حتى كادت تكون المعركة الإخيرة معركة ماروس ١٩-٩-١٩٤٨ أحدى معارك الميدان الكبرى . وقد تمكن هذا الجيش من جذب وتجميد قوات يهودية كبيرة في خطوط مقابلة لخطوطنا ، فأخرج بذلك من صف القتال كل هذه القوات ، من جبهات بقية الجيوش العربية ، وقد تأكدنا من الغنائم والوثائق التي وقعت بأيدينا ، أن اليهود قد أتوا بقوات جديدة وأسلحة كثيرة متنوعة ، مــن المسدس حتى المدفع والدبابات والطائرات . الى جانب ذلك ارى ان الحكومات العربية تبنت كل واحدة منها . جيشها المشبع بالسلاح والعتاد ، وأخذت تبتاع كل ما امكنها من اسلحة واعتدة لتقوية هذه الجيوش ، التي يربو عددها على اربعين الف مقاتل ، يضاف الى هذا كله ، ما قامت به هذه الجيوش من تحصين جبهاته\_\_\_ا بالأسمنت المسلح والاسلاك الشائكة وحقول الالغام ، حتى اصبحت جبهات منيعة توحى الى الجندي والقائد فكرة الدفاع فقط . وأن جيش الإنقاذ الذي يحمي جبهته الواسعة الفان وخمسماية مقاتل \_ حسب قرار اتخذتموه \_ فقد بقى يتخبط بمشكلة «العتاد» الخطيرة التي اطلعتكم عليها سابقا . والتي لم أترك مرجعا رسميا، الا وأثقلت عليه بالحاحي المتواصل بشأنها ، منذ اكثر من أربعة أشهر ، ولم أتوصل حتى يومنا لنتائج ايجابية ، اذ لم يصل لي اي عتاد ، ولم يخصص أي مبل\_\_\_غ لتحصين بعض النقاط الهامة ، فأتمكن من الاقتصاد بالقوات ، وأكو"ن احتياطيا ، فان هذا الجيش ما يزال يقاتل دون احتياطي . اني ارى ان الجيش بحالتـــه الحاضرة ، لين يستطيع الصمود امام هجمات يهودية كبيرة ، واني الاحظ مين اعمال التحصينات اليهودية على بعض الجبهات ، ومن كثرة الاشتباكات على جبهتنا، بأنه سيكون لليهود هدفان رئيسيان ، عندما نستأنف القتال ، او عندما يبدأون هم انهاء الهدنة . وهذان الهدفان هما الجبهة الجنوبية بما فيها القدس وجيش الانقاذ. (أما القصد من مهاجمة جيش الانقاذ ، فهو الاستيلاء على منطقة الجليل للنفوذ الى الاراضي اللبنانية ، فيخرجوا لبنان من مجموعة الجامعة) .

ان جيش الإنقاذ الذي وجه منذ البداية نحو القتال الهجومي فقط ، اصبحت خصائصه وهو جيش غير مدرب ، لا تسمح له أن يخوض معركة يتقهقر بنتيجتها، فان التقهقر والانسحاب لدى هذا الجيش ، الذي لم يعتد ذلك ، ينقلب فجأة الى كارثة فوضى وهزيمة ، لا يمكن الحد منها ، خلافا لخصائص الجيوش النظامية المدربة ، (مما يؤدي الى ضياع اراض ومعدات كثيرة ، كما جرى في الناصرة) . لذلك وبعد أن شرحت لكم مختصرا حالة جيش الانقاذ ، الذي تنتظره معارك كبيرة، وليس لديه عتاد وتحصينات ، اطلب من سعادتكم الاهتمام الشخصيي لتأمين

حاجيات هذا الجيش قبل فوات الاوان ، وقبل ان يعرض الى حوادث تقضي على جهاده ، وتؤدي بأمجاده ، التي اكتسبها في معارك فلسطين .

وأعود فأوّكد لسعادتكم انني لن اقود هذا الجيش ولن اكون مسؤولا عنه ما دام في مثل هذه الحالة ، ولسعادتكم الخيار في اكمال النواقص ، او اسناد قيادة هذا الجيش الى غيري ودمتم .

الامضاء \_ القائد فوزي القاوقجي

## \*\*\*

# رسالة امين جامعة الدول العربية

كان لكتابي الى أمين جامعة الدول العربية تأثير كبير في المقامات السياسية والعسكرية في لبنان وسورية ، وقد حاول رئيس الجمهورية السورية ، ورئيس الحكومة السيد جميل مردم ، من جديد اقناعي بالرجوع عن الاستقالة ، علي الحكومة السيد جميل مردم ، من جديد اقناعي بالرجوع عن الاستقالة ، علي الساس الوعود ، كما في الماضي تماما ، وهم في الواقع كانوا ببحثون عمن يتحمل مسؤولية قيادة جيش الانقاذ ليحل محلي . ولكنهم وجدوا صعوبات جمة فسي انتقاء من يتحمل هذه المسؤولية ، وجيش الانقاذ في هذا الوضع المادي السذي السياسة وصفت . وبينما كان يخيم شيء من الهدوء على جبهات بقية الجيوش العربيسة النظامية ـ عدا حوادث طفيفة موضعية تقع من وقت الى وقت كاعتداءات يهودية على بعض الدوريات ، او على بعض اهالي القرى الفلسطينية ـ كانت هذه الجيوش في مواقعها كانما هي في حالة سلم . وبالجملة فقد كانت مجموعة هذه الجيوش في مواقعها كانما هي في حالة سلم . وبالجملة فقد كانت مجموعة هذه الجيوش في حالة من الرفاه ، لم تعرفها حتى في ثكناتها ايام السلم ، والامة بأسرها وراء خطوط النار تلهو وتطرب وتنعم ، كأن ليس هناك اي اثر لحرب او لخطر مهدد . وكانت معرفة جنود جيش الانقاذ بهذه الحال تحز في نفوسهم ، لانهم كانوا يقارنونها بما يعانونه هم ، من انواع المشاق والحرمان .

وفي ٢٨ ايلول ١٩٤٨ تلقيت من السيد عبد الرحمن عزام كتابا بواسطة رئيس الحكومة اللبنانية السيد رياض الصلح ، يدعوني فيه الى القاهرة للبحث في حالة جيش الانقاذ . مبينا اسفه الشديد في كتابه ، لاصراري على الاستقالة راجيا مني الرجوع عنها . فقبلت الدعوة . وفي اليوم الاول من شهر تشرين الاول طلبني الرئيس الجمهورية السورية فاجتمعت بحضور رئيس الحكومة السيد جميل مردم، رئيس الجمهورية السورية فاجتمعت بعضور وأيس الحكومة السيد جميل مردم، وقال لي فخامته (دبرنالك اسلحة وعتادا) ستة مدافع هاون عيار ٨١ ، مع الف ومايتي طلقة . أفلا تزال مصرا على الاستقالة أ فشكرت له اهتمامه ، وقلت له ان حاجتنا يا فخامة الرئيس الى السلاح والعتاد ، اكبر من هذا بكثير . وقد طلب مني

السيد عزام المجيء الى مصر لهذا الغرض ، وانني مسافر اليها غدا ، لارى مــا عنده . وفي ٢ تشرين أول ذهبت لمقابلة أمين الجامعة ، السيد عزام ، فبسطت له حالة جيش الانقاذ واضطراره لخوض معارك مستمرة ، الامر الذي لا يمكن تحمل المسؤولية فيه ، بينما يزداد اليهود قوة بالتسلح الحديث ، وبالعدد ، وشرحت له مبلغ الخطر المحدق بجيش الانقاذ ، والجليل بالنسبة لوضعه هذا ، والاهمال الذي أشعر به عند المراجع المسؤولة ، لمطالب هذا الجيش ، وأخبرته خبر سيارات النقل والمصفحات ، التي غنمناها من اليهود ، وكيف انها مبعثرة في كاراجات بيروت المسألة وحدها ، اذا استمرت ستسبب لنا بحالة هجوم يهودي كبير ، كارثـــة كبيرة . فأجابني بشكوى مرة من حالة الجامعة نفسها . من التبعثر ، ومن تفرق - الكلمة والتهرب من المسؤوليات ، وتحميل كل فريق الفريق الآخر المسؤولية . وقال أن دول الجامعة تتخلف عن دفع ما تعهدت به من أقساط مالية أصابتها ، مستثنيا الحكومة المصرية ، وأن الجامعة في حالة فقر مالي وسياسي وعسكري ، وان الشعوب العربية ، وخاصة في مصر ، تهاجم الجامعة وتهاجمه هو بنسوع خاص ، وان اختلافا شدیدا وقع بینه وبین رئیس الوزارة العراقیة السید مزاحم الباجه جي ، وأن الباجه جي قال له «انت يا عزام دبيتنا بها الوحلية انت لازم تنشلنا منها» وانه يبحث عن طريقة للخروج من هذا المأزق فلا يفلح . قال وكأن هذا كله لم يكف حتى جاءت مشكلة تأليف حكومة عموم فلسطين . وفرار المفتي من القاهرة الى غزة ، ليفرض نفسه على هذه الحكومة ، فيعلن الملك عبد الله انسحابه من القتال ، ومن الجامعة ليقاتل هذه الحكومة وغير ذلك من أمور بسط السيد عزام لسانه فيها بفصاحة ، مما أثر في نفسي تأثيرا كبيرا ...

واضاف: واننا نبحث الان عن مخرج من هذا المأزق يرضي الشعوب العربية في ظاهره فلا نجده فجعلني اتصور جيش الانقاذ المفتقر الى كل شيء ، كأنما هو في الف خير بالنسبة الى الحالة التي وصفها السيد عزام ، فاستجمعت قـواي وتجرأت وقلت له: دبر لنا شيئا من حاجيات الجيش فالحالة عندنا لا تطاق ، قال انه سيتصل بمحمد علي تمازي بك المسؤول عن قضية المبيعات من سـلاح وتجهيزات وما الى ذلك ، بهذا الشأن ، وطلب مني ان أراجعه .

وصلت الى مكتب تمازي بك ، وكلمته في موضوع السلاح والعتاد ، فوعدني انه سيدبر ما أمكن ، اذ أن كميات من السلاح منتظرة قريبا . وفي } تشرين الأول تلقيت من الديوان الملكي كتابا يدعوني فيه لمقابلة الملك فاروق عند الساعة ١١ مسن صباح ٥ تشرين الأول . وأخذ الملك يثني علي وعلى جيش الانقاذ قائلا أنه يتتبع حركاتنا . ثم سألني عن حالة الجيش فحمدت له حالته المعنوية ، وبسطت لجلالته حالته المادية السيئة فقال أنا سأساعده . أتصل بوزير الدفاع حيدر باشا . ولكن . . . أنا أحب أن تكون مرتبطا بي . قلت ثق يا صاحب الجلالة أن هاده

المساعدة التي تأمر بها جلالتك ستصرف في معاونة الجيش المصري حتى ولسو تقاعست بقية الجيوش العربية عن هذه المعاونة . وان المسافة التي تفصل بين قوات الجيش المصري وبين جيش الانقاذ ، رغم انها مسافة طويلة ، فلن تحول دون هذه المعاونة . وذلك بأن أجلب اكبر عدد من القوات اليهودية الى مواجهة جيش الانقاذ ، وأجمدها ، فأخفف الضغط عن القوات المصرية بشكل يمكنها من ضرب العدو ضربة قوية . ثم خاطبني بكثير من الجد قائلا «شفت المفتى عمل ازاي» وكنت في الواقع مصمما على الابتعاد ابتعادا تاما عن كل ما يتعلق بسماحة المفتى من حديث او غيره . وتابع الملك كلامه قائلا : رغم ممانعة حكومتي في سغره الى غزة ، فقد سافر اليها خلسة ، وخلق لنا هناك مشاكل كثيرة ، وأنا قد آويتـــه وأكرمته وتحملت لاجله كثيرا من الانتقاد . ولكن «معليش هو عمل كده» اني امرت جنودي أن يحضروه الى مصر ، ثم انصرفت قاصدا الى مكتب وزير الدفاع حيدر باشا . وبدأ حديثه معي عن الوضع في فلسطين ، ثم عن جيش الانقاذ فقال : ان جلالة الملك أمر بأن نقدم لكم شيئًا من العتاد كهدية ، واني مقدم الان خمسين صندوقا من العتاد الانكليزي ، وألفين قنبلة يدوية ، وآسف ان الوضع لا يساعد الإن على تقديم كمية اكبر ، واتفقت مع حيدر باشا على ان يجمع العتاد في المطار، وننقله نحن بوسائلنا الخاصة . وأوكلت الى مرافقي السيد حميد الصافي أن ينقل هذا العتاد في طائرة سورية الى دمشق ، ونقله فعلا في طائرة «يونكرز» على دفعات . ثم تكلم وزير الحربية في قضية فلسطين ، وأنتقد الجامعة والحكومات العربية انتقادا مرا . وقال ما ملخصه : ان تدخل السياسيين هو الذي أوصلنا الى هذا الوضع . وانهم سيكونون سبب الكارثة . وأتى على ذكر المفتي وأنتقد تصرفاته انتقادا شديدا ، قائلا انه سبب غضب الملك عليه ، وانه زرع فوضى قوية فيي فلسطين ، وأعطى بتصرفاته حجة للملك عبد الله ، اذا هو أنسحب من ميسدان القتال ، ليقاتل حكومة عموم فلسطين . وذكرته بما كان السيد مصطفى السعدائي قد قدمه له من تقارير استنادا الى معلوماته بشأن وضع الجيش المصري ، وجناحة الايمن ، وقلت له ألا ترى أن من الافضل من قبيل الحيطة والحذر أن يكسون احتياطيكم أقرب مما هو الان الى جناحكم الايمن ، حتى اذا حدث اي هجوم على الوسط او على الجناح الايسر فلا تكون المسافة بعيدة بين القوة الاحتياطية وهذه المواقع ، للنجدة . قال نعم . معك حق . وسننتبه الى جناحنا الايمن . وعدت فحذرت حيدر باشا من جناحهم الايمن ، على أساس تهديد الملك عبد الليب بالانسحاب من القدس اذا «اعترفوا» بحكومة عمسوم فلسطين ، وأن اليهود اذا شعروا بعزم الملك عبد الله حتى ولو لم ينسحب ، فقد يفاجئون الجيش المصري مفاجأة يجب عليه أن ينتظرها منذ الأن . ثم ودعت وزير الحربية وانصرفت . ولما عدت وقابلت عبد الرحمن عزام ، الذي هنأني بعطف الملك ومساعدته لي بهذه الكمية من العتاد قائلا: أن هذه الساعدة خففت شيئًا من الثقل الذي كان يضغط على كاهله فقلت له أن سلاحنا ، كما تعلم ، غير موحد ، وأن العتاد الذي أمر به جلالة اللك عتاد انكليزي ، وأن عندنا كميات من البنادق الالمانية والفرنسية ،

وكلها بدون عتاد تقريبا الآن ، وهناك المدفعية ومدافع الهاون ، بدون قنابل، وهناك سيارات نقل ومصفحات معطلة منذ زمن . وهناك نقص كبير في التجهيزات جعل الجنود في شكل مزري جدا ، وهم يتحملون كما تعلم ، مشاق القتال وشظف العيش . وانتقل فجأة الى الحديث عن استقالتي قائلا : ان هذا لا يجوز ، وانه يجب ان أستمر في القيادة مهما يكن من امر ، لان جيش الانقاذ هو وحده الذي (بيض وجوهنا) . فأكدت له انني لست عازما على العودة الى قيادة الجيش ، ما لم يؤمنوا له حاجاته . فاما هذا او ان يختاروا لقيادته قائدا غيري . وقد سبق كما علمت يا باشا وسلمت قيادته الى المقدم شقير ، وسأبقى مشرفا عليه الى أن تؤمنوا له ما يحتاج اليه للقتال . . او تعينوا رسميا من يتسلم القيادة . أو تثبتوا فيها المقدم شقير نفسه ، وهو ضابط قدير وشجاع ، يمكن الاعتماد عليه . وحاول السيد عزام اقناعي بالرجوع عن عزمي غير انني لم اقتنع . وفي اليوم التالي ، تلقيت من ابراهيم دسوقي باشا ، وزير الخارجية بالوكالة ، لمقابلته في منزله ، وكان طبيعيا ان يدور الحديث على قضية فلسطين ، فاذا تفكيره لا يختلف كثيرا عن تفكير وزير الحربية حيدر باشا ، بشأن السياسة والسياسيين ، وعلى رأيه ان الكل مجمع على أن التقسيم وأقع .. وأن الجامعة أساءت التصرف وهسي التي فشلت وسببت الفشل . ثم اتصلت بتمازي بك مرات اثناء وجودي في مصر، فلم احصل منه الا على كمية من العتاد الانكليزي ، واراني نماذج لقنابل مدافيع الهاون قال انه يستطيع ان يساعدني بشيء منها .

وغادرت مصر في ١٠ تشرين الاول عائدا الى دمشق ، وفي اليوم الثانسي لوصولي اليها ، اي في ١١ طلبني رئيس الجمهورية ، فسردت له كل ما حدث معي في مصر ، مع اصراري على الاستقالة حتى يصل الى الجيش ما يحتاجه وأخبرته عن ذهابي الى الجبهة لمناسبة عيد الاضحى للقاء الضباط والجنود وتوزيع بعض الهدايا ، مما قدمه المحسن العراقي ياسين البلاسم الى الجيوش العربية غير ناس جيش الانقاذ ،

## \*\*\*

## عار الابد او مجد الابد

وصلت الى مقر القيادة ، فاطلعت على الموقف ، وعلى ما جرى من حوادث خلال تفيبي عن الجبهة ، كانت الحالة هادئة ، ووضع الجيش من حيث العتاد والتجهيزات كما تركته .

اما ملخص الحوادث خلال تغيبي عن الجبهة نقد وصف شيئًا منه المقدم شقير في برقية كان قد ارسلها الي قبل مفادرتي دمشق هذا نصها:

١١ ــ ١ ـ ١٩٤٨ رقم ٢١٢ من شقير الى فوزي

هاجم اليهود صباح ٢ تشرين الاول الساعة الثانية قرية كفرمنسدة بثلاثين مصفحة . وارتدوا الساعة السابعة والنصف امام قواتنا في القرية . ثم أجبروا على الانسحاب في الساعة ١١١ . قسم من قتلانا وجد مدعوسا بعجلات المصفحات ذات السلاسل . وقام اليهود بمهاجمة عيلبون الساعة الثامنة صباحا وقصفوا مواقع جنودنا بمدافع الهاون بشدة فصدتهم قواتنا وانسحبوا باتجاه قريسة صفورية . واطلعت على الباقي في المقر فاذا هو : هاجم اليهود عيلبون الساعة ١٢ وما دقيقة، صد هجومهم نهائيا الساعة ٢ وقد اذاع راديو اليهود ان خسائرهم في كفرمندة خمسة عشر قتيلا وواحد واربعين جريحا وفي عيلبون ثمانية عشر قتيلا . شوهد اليهود نهار ٧-١٠هـ١٩٨١ يقيمون تحصينات داخل منطقة الحرام في قطاع ترشيحا . شوهد اليهود صباح ٩ – ١٠ يحتلون مرتفعا آخر في منطقة الحرام بسيطرون على قسم كبير من مراكز دفاعنا . وتبادل جنودنا واياهم الناد مما اضطرنا الى القيام بهجوم اسفر عن احتلالنا المرتفع المذكور وغنمنا اربعسة مما اضطرنا الى القيام بهجوم اسفر عن احتلالنا المرتفع المذكور وغنمنا اربعسة رشاشات ثقيلة وعددا من البنادق ورشيشات وجهاز لاسلكي .

وفي ليلة ١٠-١١ أعاد اليهود هجومهم على المرتفع الذي طردوا منه ، وبعد معركة عنيفة استعملوا فيها مدافع الميدان والهاون بكثرة تمكنوا من احتلال المرتفع المدكور . لا تزال المعركة مستمرة بعنف شديد . قمنا بهجوم معاكس لاسترداد المرتفع الساعة السابعة من صباح ١١ – ١١ عدم وجوده بين أيدينا ، يعــرّض جنودنا لخسائر ، ويضطرنا الى صرف عتاد وقنابل مدفعية كان يمكن توفيرها . هل يقدر أولو الامر موقفنا فيبعثون الينا بمدافع الهاون التي وعدونا بها ، تمكنا من طرد اليهود من تل «بلوتون» طاردتهم قواتنا حتى تل «الزويديتا» بينما قمنا بهجوم آخر على تل «شعبة» حيث أقام اليهود تحصينات حجرية ، وتقدم جنودنا الى هذه التحصينات فلم يستطيعوا تدميرها لعدم وجود متفجرات لدينا ، أما في تل الزويديتا فقد استمات اليهود في القتال لزحزحة جنودنا فلم يتمكنوا . دمرت لهم مدفعيتنا مصفحتين وسحقت أوكارا عديدة للرشاشات ، وأسكتت مدفعيتهم المتمركزة شرقي كابري ، فبطل رميها تماما عند الساعة العاشرة صباحا ، وانتهت المعركة بانتصار قواتنا بعد تكبيد العدو عددا من القتلى لا يقل عن ماية وخمسين قتسلا .

بينما كانت هذه الحركات تحدث على جبهتنا ، كانت حركات اخرى خطيرة تحدث على جبهة الجيش المصري ، اذ قام اليهود بهجوم غنيف في منطقة اسدود،

وعلى اثر هذه النكبة ، اخذت المؤتمرات السياسية والعسكرية ، كالعادة ، تعقد في القاهرة وعمان ودمشق ، يسودها نشاط وحماسة ، بشكل يفوق نشاط اليهود وحماستهم في القتال ، والغريب ان هذه المؤتمرات كان الغرض منها في الظاهر ، نجدة الجيش المصري ، وقد كانت فرصة نادرة الوقوع للجيوش العربية ، للقضاء على اليهود وهم يتدفقون على الجيش المصري ، في الاراضي المصرية ، قلما يسنح مثلها في الحروب، فاندفاع اليهود ضد الجيش المصري كشف للعرب صفحة يسجلون فيها ما يشاؤون ، عار الابد بتضييع فلسطين ، او مجد الابد بانقاذ فلسطين ، فاختار العرب الاولى ....

## المسألة مسألة رفع عتب ٠٠٠٠

في ٢٠ تشرين الاول من سنة الف وتسعماية وثماني وأربعين ، دعيت الى اجتماع عسكري يُعقد في شتورة «لبثان» للمداولة في طريقة لنجـــدة الجيش المصري . وكان يترأس هذا الاجتماع رئيس الوزارة جميل مردم . وحضره وذير الدفاع اللبناني ، والجنرال شهاب قائد الجيش اللبناني ، والزعيم حسني الزعيم، والمقدم ناصر رئيس ركن في الجيش السوري والعقيد محمود الهندي من اللجنة العسكرية . افتتح السيد جميل مردم الاجتماع بقوله : أن حالة أخواننا ألمصريين سيئة جدا ، الجيش في حالة تقهقر ، والمعارك بينه وبين اليهود ، تدور فـــي الاراضي المصرية ، فلا بد لنا من نصرتهم . والتفت الى" كأنما هو يطلب رأيي ، فقلت له : يمكن أن نقدم للجيش المصري مساعدة مباشرة ومساعدة غير مباشرة . فالاولى لا يمكن أن يقوم بها الا الحيشان الاردني والعراقي المرابطان في منطقة تتصل بمنطقة الجيش المصري . والمساعدة غير المباشرة ، يستطيع القيام بها الجيشان السودي واللبناني ، وجيش الانقاذ ، وذلك بحركة واسعة في منطقة الجليل ، مما يضطر اليهود لسحب قوات كبيرة لتوقيف هذه الحركة فنخفف بذلك ضفطا شديدا عن الجيش المصري . وهذه الحركة يجب ان تقوم بأسرع ما يمكن ، وقبل أن تتم عملية القوات اليهودية على الجبهة المصرية ، وتصبح قادرة على التفرغ لمجابهة حركاتنا، ونستطيع ان نتفق على وقت هذه المساعدة وتفصيلاتها كافة الآن . أما المساعدة التي يمكن أن يقوم بها الجيشان العراقي والاردني ، فيجب أن يتم التفاهم على وقتها وتفصيلاتها مع قيادة الحيش المصري . وما عليهم الا أن يعلمونا بالوقت الذي يختارونه ، لنكون على استعداد لمشاركتهم وتنسيق هذه الحركات كلها تنسيقاً نافعا . ولم تختلف آراء بقية القادة والضباط الحاضرين عن رأيي هذا ، مع اضافة بعض الملاحظات . واقترح جميل مردم أن يذهب حسني الزعيم والجنرال شهاب الى مصر ، ليطلعا المسؤولين على مقرراتنا ، ويأخذوا رأيهم في الامر ، وكــان اقتراح جميل مردم هذا ، مخرجا بارعا لاثبات رغبته في نجدة الجيش المصرى والتخلص من تنفيذها . . . فوافق الزعيم حسنى الزعيم علي هذا الاقتراح ، واعترض الجنرال شهاب قائلا : ماذا عسانا نعمل في مصر ؟ فاذا كلفتنا المراجع المسؤولة على شيء لا يستطيع الجيش اللبناني القيام به فماذا يكون موقفنا ؟ اقول هذا بالنسبة الى الجيش اللبناني . فالتفت اليه السيد جميل مردم وقال ناهضا «يا جماعة ما هي مسألة رفع عتب» ...

وكانت المؤتمرات كلها من قبل ومن بعد \_ كما بدأ لي \_ رفع عتب ...

وعدت الى الجبهة والهدوء يومئذ يشملها كلها . . هدوء غريب يحمل على الشعور اننا في حالة مهادنة أو سلم . ولم تعتد جبهتنا هذا النوع من الهدوء . وكان اليهود قد بداوا ينشئون معسكرا على كيلومترين تقريبا ، الى شمال غربي

قدس ، وعلى طريق المنارة - النبي يوشع ، فاعترضت لدى مراقبي الهدنة على انشاء هذا المسكر ، فأكدوا لي انهم على علم بانشائه ، وانه ينشأ لايواء النساء المعسكر ليلا نهارا ، وفي حفريات حواليه ، اقلقت بالى ، وجعلتنى انذر المراقبين بأنتي سأزيل هذا المعسكر بقوة السلاح ، اذا هم لم يتدخلوا في الامر ، ويمنعوا اليهود من الاستمرار في اعمالهم التي شعرنا بها ، ولكن المراقبين اكدوا لي أن ليس هناك اى خطر من هذا المعسكر . فلم أطمئن الى هذه التأكيدات ، واتخهدت التدابير لازالة المسكر . وعند الساعة الثانية من بعد ظهر ٢١ تشريب الاول ، اخذت طائرات يهودية تقوم بحركة استطلاع فوق مواقعنا في منطقية المنارة وقدس ، وفوق مقر القيادة . ثم اتجهت من وراء الجبهة نحو مدين\_\_ة صور . وشوهد عدد كبير من المصفحات ، يتجمع في المعسكر اليهودي الذي ذكرته ، قرب قدس . وفي الساعة الثانية من صباح ٢٢-١٠ قام اليهود من المنارة ، بهجوم كبير، تدعمه مدفعية ميدان ٤ مع مدفعية هاون عيار ٨١ على مواقعنا في قرية الحولة ضمن الاراضى اللبنانية ، وبدأت معركة عنيفة تمكنت قواتنا في نهايتها من صد هذا الهجوم ، وطردت اليهود حتى مرتفع الشيخ عباد ، الذي يبعد حواليبي خمسماية مترا عن مستعمرة المنارة . ووصلت في تلك اللحظة نجدات يهوديــة كبيرة من مستعمرات الحولة ، فتجددت المعركة على هذا المرتفع الذي يتعتبر باب مستعمرة المنارة . وقد ارسلت من قواتنا فصيلا من المدفعية ألى المرتفع المذكور، فتفلينا على قوات المدو واستولينا عليه بكامله . وهكذا أصبح جنودنا على ابواب مستعمرة المنارة . فقام اليهود ساعتئذ من معسكرهم الذي «لا خطر منه» بهجوم آخر على مواقع جنودنا ، جنوب شرقي المنارة ، وكانت المدفعية والصفحـــات اليهودية ، اكثر منها في الهجوم الاول ، وحصل اشتباك عنيف جدا بين قواتنا وبين القوات اليهودية التي تمكنت من التقدم قليلا ، فأرسلت فصيلا آخر من المدفعية اشترك في القتال وصد الهجوم اليهودي وأخذت قواتنا تتقدم نحيو العسكر ، فتمكنت مفرزة منها من قطع الطريق على رتل من المصفحات اليهودية، كان قد ابتعد عن المعسكر بتقدمه ، ففصلته عنه ، مع من كان يرافقه من المشاة . ونسفت هذه المفرزة الجسر الوحيد الواقع على طريق عودة الرتل اليهودي ، فانقطع بذلك عليه خط الرجعة . وطاردت هذه المفرزة اليهود حتى اضطروا الى التخلي عن مرتفع تلو الآخر ، متجهين نحو الفرب ، فقذفت عندئذ بسرية المقر الى المعركة فتمكنت قواتنا من طرد القوات اليهودية عن جميع المرتفعات القريبة من مركين المصفحات ، وهكذا بعد أن عزلت هذه عزلا تأما ، ركز جنودنا هجومهم عليها ، بمدافع الهاون ، فدمرنا اربعة منها ، وخرج الجنود اليهود من هذه المصفحات مستمرين في الدفاع عن نفوسهم ، فقتلوا جميعا ، ولم يسلم غير واحد كان وجد لنفسه مخبأ وراء الصخور ، فأتى به جنودنا اسيرا . وغنمنا ثماني مصفحات في حالة صالحة ، وبقى القتال مستمرا الى ما بعد الغروب فمهد جنودنا طريقا ساقوا عليه هذه المصفحات الى مقر القيادة . وقد أحصينا من قتلى العدو ٢٢٥ جئــة

وغنمنا ثلاث سيارات جيب مصفحة ، ومدفعا مضادا للدبابات ومدفعين هاون عيار ١٨ ، و١٥ رشاشا وأربعة اجهزة لاسلكي ، وعددا من البنادق مع عتادها . وخسرنا ٣٦ شهيدا و٧١ جريحا .

وجاءت ليلة ٢٢ - ٢٣ فاعتبرناها ليلة هدوء تام لم يعكر صفوه، سوى قرقعة سيارات النقل اليهودية التي تنقل نجدات يهودية من صفد ٤ ومن مستعمرة نجمة الصبح في الحولة ، وبقية المستعمرات اليهودية في تلك المنطقة ، حتى خيل الينا، ان اليهود ينقلون اكبر عدد من قواتهم من أمام الجبهة السورية الى جبهتنا . وفي الليلة نفسها كانت نقليات مشابهة تأتى من مستعمرة نهاريا الى مستعمرة عيلبون، الواقعة مقابل منتهى خط جبهتنا الشمالية الفربية . فخطر لي انه يجب ان انتظر في صباح ٢٣ هجوما مزدوجا على جبهتنا من الفرب والشرق . وقد كنا اصبحنا في حالة لا تمكنا من الاستمرار في قتال طويل الامد . بالنظر لاستنفادنا اكثـــر عتادنا من جهة ، واعياء الجنود الذين لا احتياطي لهم من جهة اخرى . على اننا رغم هذا كله لم يكن لنا مناص من مواجهة الموقف ، بما بين أيدينا من وسائل ، مهما يكن من امر ، ولعرقلة نقليات اليهود هذه ، والحد من نشاطها ، ما أمكن ، ارسلت في هذه الليلة دوريات قوية هبطت سهول الحولة ، وأخذت تطلق نيرانها على القافلة في عدة نقاط من الطريق الرئيسية . فتعطلت بذلك حركة القافلة ، وسادت الفوضى صفوفها ، كما أحدثت شيئًا من اللعر في نفوس اليهود ، اللين لم يكونوا يحسبون لهذه المفاجأة . وفي صباح ٢٣ بدأ اليهود بهجوم من عيلبون على تربيخا في الغرب . وحددوا هجومهم في منطقة المنارة ، ومنطقة النبي يوشع، وصمدت قواتنا في مواقعها حتى الظهر ، فبدأت حدة الهجوم تنزل تدريجيا ، فقمنا بدورنا بهجمات معاكسة من نقاط متعددة ادت الى تراجع القوات اليهودية وانسحابها ، وهي تدافع دفاع الانسحاب ، وصد الهجوم على تربيخا ، فتراجع العدو حتى مستعمرة عيلبون ، والسفوح المتصلة بسهل الحولة من الشرق ، ولم يتوقف القتال الا بعد الفروب حينما أسرع المراقبون الى الميدان وأوقفوا اطلاق النار . وقد أرسل مقر القيادة الى قائد الجيش السوري البرقية التالية :

# ٣٣-١-٨١٩١ رقم ١٩٢٨

التهت المعركة هذا المساء بوقف اطلاق النار حسب طلب المراقبين . دحسر المعدو بخسائر فادحة جدا في معركة عراء جنوبي وشمالي المنارة . وغربي تربيخا . دمرنا سبع عشرة مصفحة . الفنائم كثيرة .

وفي نهار ٢٤ شمل الجبهة هدوء استمر حتى الساعة الثالثة بعد الظهر ، اذ حاول اليهود للمرة الاخيرة شن هجوم جديد ، فاشتغلت الجبهة بنيران حامية جدا من المدفعية على انها لم تلبث ان انطفأت ، وقد طلبت من قيادة الجيش السوري ،

ان تقوم بحركة ما ، على جبهاتها الخالية من اليهود ، لعل ذلك يخفف من ضفطهم على قواتنا التي كاد ينفذ عتادها ، فلم أتلق اي جواب ، وفي صباح ٢٥ سمعنا بعض طلقات بنادق ورشاشات من ناحية الجبهة السورية ، وكانت جبهتنا في ذلك اليوم هادئة ، وقد علمت فيما بعد ان المسألة كانت مسألة تصادم بين دوريتين سورية ويهودية ، تبادلا اطلاق النار حينا وانتهى الامر . وعادت هيئة المراقبين الينا تطلب منا اخلاء المراكز التي استولينا عليها في معارك المنارة . ولكني لم ألب هذا الطلب غير المعقول ، فانصرف المراقبون غاضبين ، وهم يقولون أن في هذا الرفض اهانة للهيئة التي يمثلونها ، وانتهت معارك المنارة بتحطيم لواء يهودي كان اليهود قد حشدوه من قواتهم في الحولة وصفد وطبريا ونهاريا . وفي خلال هذه المعارك التي كانت تدور في جبهتنا ، كانت تدور معارك أخرى على جبهة الجيش المصري ، الذي كان في خطر شديد ، فخففت جبهتنا الضغط عن الجبهة المصرية بارغامها القيادة اليهودية على سحب قوات كان في وسعها ان تستخدمها ضـــد الجيش المصري ، لاسيما وقد كانت هذه القيادة مطمئنة الى ان الجيوش العربية لا تحرك ساكنا ، وهنا ايضا ، أضاع الجيش السوري فرصة ثمينة لانه لم يشترك معنا في القتال . ولو فعل ، لاستطعنا فصل منطقة الحولة اليهودية ، عن منطقة طرياه

#### \*\*\*

# ((محاولتهم)) تضييع جيش الانقاذ

كانت الاذاعات اليهودية وغيرها من المصادر اليهودية ، تتم اخبارها عن غيظ وحقد شديدين على جيش الانقاذ ، لان هذا الجيش كما كانت تصفه لم يكن يعبأ بتقاليد الهدنة ، وكنا لذلك نتوقع ان يقوم اليهود بهجوم ما ، للانتقام منا علي الاقل . وكنت أتوقع هذا الهجوم خلال المعارك مع الجيش المصري ، أو بعدها ، لترتد القوات اليهودية كلها علينا ، على انني كنت أرجح الشق الاول فقد كان معقولا جدا ، ان يوقف اليهود حركاتهم على الجبهة المصرية ، وقفا مؤقتا ، ليندفعوا ضدنا ويتخلصوا منا ، أذ أن جيش الانقاذ وحده هو الذي تحرك في خيلل معاركهم مع الجيش المصري ، وكنت متأكدا أن هجومهم المتوقع سيكون هجوما أقوى من كل ما سبقه من حيث العدد والمعدات ، وكنت أوازن بين أمرين : هل أصمد بالجيش مهما كلف الامر ؟ فأعرضه للاحاطة والتحطيم أو الاسر ؟ أم أقرر أصمد بالجيش مهما كلف الامر ؟ فأعرضه للاحاطة والتحطيم أو الاسر ؟ أم أقرد أسمد بالجيش مهما كلف الامر ؟ فأعرضه للاحاطة والتحطيم أو الاسر ؟ أم أقرد أستحالة الصود ؟ وكان طبيعيا جدا أن أقدم فكرة سلامة الجيش ، حينما يكون باستحالة الصود ؟ وكان طبيعيا جدا أن أقدم فكرة سلامة الجيش ، حينما يكون ألوقف يهدد بضياع الجيش والاراضي مها . وكنت قد دعيت الى دمشق مرة المؤقف يهدد بضياع الجيش والاراضي مها . وكنت قد دعيت الى دمشق مرة اخرى ، لحضور اجتماع عسكري للبحث في الحالة الراهنة ، في ٢٤ تشرين أول.

افتتح الاجتماع رئيس الوزارة باستفهامه عن المعارك الاخسيرة ، معارك المنارة ، وأسبابها ونتائجها ، فبسطت له بالتفصيل كل ما يتعلق بهذه المعارك ، وأكدت له ان هجوما يهوديا كبيرا على جبهتنا اصبح متوقعا في القريب . وانه من الصعب جدا ان يستطيع جيش الانقاذ في حالته الحاضرة ، صد مثل هذا الهجوم ، وان هناك فرصة يجب أن لا نتركها تفلت من أيدينا ، نستطيع أن نستغلها ، واتفقنا منذ الإن ، على خطة مشتركة ، نقوم بتنفيذها مع الحيشين السوري والعراقي . فقال السبيد جميل مردم وزير الدفاع: فكرة حسنة ، لاسيما واخواننا المصريون يعانون شدائد قاسية اليوم . فقال اللواء نور الدين محمود أن الجيش العراقي لا يستطيع في حالته الحاضرة ، القيام بحركات تنقلب الى معارك كبيرة . ودارت مناقشات في الموضوع لاقناعه بقبول الفكرة ، فقد يعود اليهود الى مهاجمة الجيش العراقي منفردا ، ولكن اللواء نور الدين لم يقتنع . وسأل السيد جميل مردم ، الزعيـــم حسني الزعيم ، رأيه في الامر ، قال : لدينا فوجان \_ احدهما وهو الفـــوج التاسع في الخيام - نستطيع ان نضعهما تحت امرة فوزي ، على ان يتحمــل مسوُّ ولية العمل ، ولا يطلب منا اية نجدة غيرهما ، ومع ما في هذه الفكرة من النقص ، فرحت بها ، على انني فهمت في ما بعد ان هذين الفوجين من المتطوعين الجدد ، وأنهم لم يتموا تدريبهم العسكري ، وكانوا قد تمردوا غير مرة ، وفيهم كثير من الليبيين الذين ارسلهم السيد عبد الرحمن عزام . وفي ٢٥ تشرين الاول عدت الى الجبهة وأنا مطمئن الى انني حصلت على قوة محسوسية بين يدي ، فوجدت أن الجيش اللبناني ، أمر الفوج المرابط في المالكية بالانسحاب ، على أن يحل محله فوج من المتطوعين ، الذين جمعوا من هنا وهناك ، ويتدربون في صور. ولم يتم تسليحهم بعد . وأن عدد هذا الفوج هو أقل من نصف عدد الفوج النظامي الذي كان في المالكية . وعبثا حاولت اقناع القيادة اللبنانية بضرورة أبقاء فوج المالكية فيها . وكان أبرق الي" المقدم شقير بهذا الشأن ، بواسطة العقيد الهندي في دمشق برقية هذا نصها :

٥١- ١-١٩٤٨ الساعة ٧ و٣٠ دقيقة صباحا رقم ٢١٧

خابروا الزعيم شهاب أن يرسل لنا فوج صور دون ان يسحب فوج المالكية فيصبح بامكاننا القيام بهجمات على طول جبهتنا ، ونؤدي أكبر خدمـــة للجيش فيصبح بامكاننا القيام بهجمات على طول جبهتنا ، ونؤدي أكبر خدمــة للجيش السوري ، حصار المنارة وتموينها بالطائرات فقط من قبل اليهود يرغم هؤلاء على مهاجمتنا بأكبر قوة لديهم ، لهذا يجب تطبيق خطة هجوم مع الجيش السوري تنفذ بأسرع ما يمكن ،

الامضاء \_ شقير

وقد غادرت دمشق قبل أن أتلقى هذه البرقية ، فوجدت صورتها في مقبر

القيادة ، وقد نفذ قرار القيادة اللبنانية ، والسحب فوج المالكية ليحل محله فوج صور . ورحت اتحقق من كمية العتاد لدينا بصورة دقيقة ، بواسطة آمسري الوحدات ، فتبين لي انها كمية ضئيلة جدا . وكان مدير الادارة في اللجنسية المسكرية العقيد محمود الهندي قد جاء الى جبهتنا ليتفقد الحالة ، وسألت المقدم عامر آمر لواء اليرموك بحضور العقيد الهندي ، عن كمية العتاد لديه أجابني أن ما لديه من عتاد لا يتجاوز سبع عشرة طلقة للبندقية الفرنسية . وأتى مدير الادارة يومئذ في جيش الانقاذ الملازم مشهور حيمور شاكيا قلة الارزاق ، فالتفت الى العقيد الهندى قائلا: ابذل جهدك في دمشق لارسال شيء من العتاد والارزاق ، فان المعارك على جبهتنا \_ كما لحظت \_ تكاد لا تنقطع . اليس من الجريمة ان يكبل هذا الجيش ويحطم ، لغير ما سبب، الا هذا النقص في سلاحه وذخيرته . ثم هذه السيارات المبعثرة في الكاراجات تنتظر التصليح متى تحل مشكلتها ؟ فأجابني: سأبدل كل جهدي لارسل اليكم ما يمكن من الارزاق ، أما العتاد فليس لدينا عتاد. وقد نحصل على شيء منه من الجامعة . وأما السيارات فلا أستطيع حل مشكلتها قبل الاتفاق مع الكاراجات على الحساب ... وودعني وذهب الى الشام على أن يبرق الى" في النهار نفسه . ولما لم نتلق شيئًا ، حتى في اليوم الثاني لسفره ، أرسل اليه الملازم مشهور برقية هذا نصها :

٢٦-١٠-٨١ الساعة ١٧ دقم ٢٢٧

الاغذية نفذت لم يبق منها شيء ، الوحدات في تذمر خطر .

الامضاء \_ مشهور

\*\*\*

# الكولونيل لورث يهدد جيش الانقاذ

بعد المعارك الاخيرة ، عاد الهدوء فخيم على جبهتنا . وعاد مراقبو الهدنسة يلازموننا ولكن بشكل جديد . وكان همهم الوحيد ان يؤكدوا لنا ان حادثة ما لن تقع ، اذا نحن حافظنا على هذا الهدوء ولم نتحرش باليهود ، لان هؤلاء قد أعطوهم الضمانات الكافية انهم لن يخرقوا الهدنة . كان المراقبون ثلاثة ، فرنسي وبلجيكي وأميركي ، وهذا الاخير كان رئيسهم ، على اننا كنا نظمتن الى العضو الفرنسي اكثر من غيره . ذلك انه كان يفهمنا انه لا يجوز أن نظمتن الى الوضع اطمئنانا كاملا ، بعكس غيره الذين يحاولون انزال الاطمئنان على قلوبنا بأية وسيلة . كما كانسوا يصغون لنا عجز الجيش المصري عن المقاومة . وقد حملني هذا على ان لا أدكن

الى ملازمتهم لنا هذه الملازمة المستمرة ، وعندما طلبوا إلى" ان يكون لهم مركز خاص في مقر القيادة ، شأن زملائهم ، لدى الجيوش العربيمة ولدى القوات اليهودية ، منعت تجولهم في مناطقنا ، الا اذا وقع حادث يقتضي ان يحققوا فيه.

وكانت استعلاماتي تؤكد لي ، ان هناك تحشدات قوية ، في منطقة المنارة ، وصفد ونهاريا ، مما حملني على توقع نشوب معارك كبيرة ، من جديد ، على طول جبهتنا في كل ساعة . وفي صباح ٢٧-١٠ هاجم اليهود مواقعنا في منطقة المنارة، ونشبت معركة استمرت حتى الساعة ٢ بعد الظهر كان الفشل حليفهم فيها . على انهم جددوا هجومهم بشكل أوسع ، حوالي الساعة الثامنة من مساء ذلك اليـوم نفسه ، وقد اشترك في الهجوم دبابات كثيرة ، وبالرغم من ذلك صدت قواتنا هذا الهجوم ، ولكنني منعتها من مطاردة العدو ، آخذا بعين الاعتبار ما قد نفاجاً به من ناحية اخرى . ولعل هذا هو الذي شجع اليهود على القيام بهجوم ثالث ، حوالي الساعة ٣ من صباح ٢٨ بقي حتى الساعة السابعة والنصف وباء بالفشل . وفي ذلك النهار جاء الى جبهتنا الكولونيل لورث ، من اعضاء لجنة مراقبة الهدنة ، بحجة التحقيق في ما حدث ، وقال لنا يجب أن تكفوا عن هذه الاعتداءات التي تهدد سلامة الهدنة المفروضة من قبل هيئة الامم المتحدة ، وإلا فسيحل بكم ما حــل بالجيش المصري بل اكثر من ذلك ، كأن يباد جيش الانقاذ . فأجبته بشيء مسن الحدة : ومن الذي سيقوم بعملية الإبادة ؟ . . أقوات هيئة الامم المتحدة ، أم القوات اليهودية ... أرجو منك أن تترك حالا مقر القيادة وتذهب الى مركز عملك . فنهض غاضبا وهو يتمتم : سنرى . سنرى . . . فقلت له اذا كان غضبك ناتجا عما أنزلناه من خسائر باليهود أمس والذي قبله ، فأو كد لك أن غضبك في عما المستقبل سيكون اشد ... وأرفقته بضابط من ضباط المقر ، الى أن خرج من منطقتنا . وقد أخبرني الضابط الذي أرفقته به ، انه توعدني بتقديم تقرير ضدي الى الجنرال ديلي .

عدت من مقرنا الجديد في عين ابل ، وإنا أفكر في عبارات الكولونيل أورث التهديدية ، فلاحت لي صلة وثيقة جدا بين هذه العبارات وبين ما كنت عرفته من المر التحشدات اليهودية الجديدة . وبت أتوقع بدء هجوم كبير بين ساعة وساعة . فطلبت آمري الوحدات ، وعقدت معهم بعد ظهر ٢٨-١٠ اجتماعا ، بحثنا فيه ما يجب علينا عمله في حالة وقوع هجوم عام على طول جبهتنا ، بعد أن فشل الهجوم يجب علينا عمله في حالة وقوع هجوم عام على طول جبهتنا ، بعد أن فشل الهجوم اليهودي على منطقة المنارة ، وقد كان حاضرا هذا الاجتماع العقيد محمود الهندي اللهودي على منطقة المنارة ، وقد كان حاضرا هذا الاجتماع العقيد محمود الهندي الذي كان جاء إلى الجبهة ليطلع على حالة الإعاشة في جيش الانقاذ ، وبعد اتفاقنا على الترتيبات اللازمة ، أبرقت إلى الزعيم حسني الزعيم ، أطلب منه الاسراع في ارسال الفوجين اللذين كان وعدنا بهما ، فأجابني أن الفوج الثامن في طريقه الينا، وسيصل عند المساء إلى صور ، ثم تعود السيارات التي تنقله لتأتي بالفوج التاسع، فأطمأننت إلى هذا التدبير ، وقررت أن أجعل من الفوج الثامن ، قوة احتياطية فاطمأننت إلى هذا التدبير ، وقررت أن أجعل من الفوج الثامن ، قوة احتياطية

لجبهة المنارة ، ومن الغوج التاسع ، قوة احتياطية لجبهة ترشيحا وجبهة الجش في منطقة صغد .

وقبيل عودة آمري الوحدات الى مراكزهم وفي تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر ، سمعنا دويا هائلا ، وتبينا انه منبعث من قصف قلاع طائرة يهودية في منطقة ترشيحا والمفار وميرون والصفصاف والجش ودير القاسي ، اي علي مواقع جنودنا في ثلاث جبهات ، فطلبت من آمري الوحدات الاسراع الى مواقعهم، مواقع جنودنا في ثلاث جبهات ، فطلبت من آمري الوحدات الاسراع الى مواقعهم، وان ينبئوني فور وصولهم بحقيقة الموقف ، وفي الساعة السادسة والنصف مساء، اخذت ترد علي برقيات المراكز ، وكان القصف قد توقف ، فاذا مجموع ما القت الطائرات من القنابل يقدر بأكثر من مائتين ، وكانت الخسائر في الإهلين اكثر منها في الجنود ، كانت في الإهلين حتى تلك الساعة ٢٤ قتيلا و ٢٧ جريحا ، وفيي في الجنود ١٨ قتيلا و ٢٩ جريحا ، وبعد توقف القصف الجوي ، بدأ قصف المدفعية شديدا على طول الجبهة ، وعقب ذلك هجوم عنيف على جبهة جيش الإنقاذ كلها ، وكان يتقدم الهجوم دبابات ثقيلة ، وقد تلقيت من قائد جبهة ترشيحا المقدم المهدي صالح في ذلك المساء برقية هذا نصها :

٢٨-١٠-١٩٤٨ الساعة الثامنة مساء رقم ٣٠٨

خبروا مدفعية الجيش اللبناني ان ترمي الكابري وشرقيها بأسرع ما يمكن . القوات اليهودية تتدفق من حيفا ونهاريا . صددنا الهجمات حتى الان . نسيطر على الموقف .

الامضاء \_ مهدي

وتلقيت من بقية المراكز في الجبهة برقيات متشابهة . وفي الساعة 11 من الله الليلة تلقيت من المقدم مهدي برقية أخرى رقم ٣١٣ هذا نصها : الضغط يزداد . اخبروا المدفعية اللبنانية ان ترمي الكابري وشرقيها. هناك قوات كثيرة . مشاة العدو تتقدم نحو مواقعنا من جميع الإطراف .

الامضاء \_ مهدي

بهذه الصورة كانت المعركة مستمرة على حبهات جيشنا كلها . فطلبت السي الجيشين السوري واللبناني بعد أن أطلعتهما على حقيقة الموقف أن يساعدونا على الاقل بقصف المدفعية مؤخرة العدو المهاجم ، ولكن طلقة واحدة لم تطلق من هنا ولا من هناك .

وأخذت المركة تنكشف عن الاهداف الرئيسية للهجوم اليهودي ، ويتمركز ثقلها على جبهة ترشيحا ، بقصد قطع الطريق بينها وبين الرامة ، على قواتنا في القدس الجنوبي . وكان هدف الرتل الآتي من صفد قرية الجش وقرية سعسع . وسعسع هذه ملتقى طرق رئيسية ، يتم لليهود ، اذا هم احتلوها ، فصل جبهـة ترشيحا والجبهة الجنوبية كلها \_ وفيها اكثر من ثلثي قواتنا \_ عن بقية قوات جيش الانقاذ . وكان الهجوم من ناحية مستعمرة المنارة ، هدفه بليدة وعيترون . وفي حالة تمكن القوات اليهودية من بلوغ هذه الاهداف ، يتعرض جيش الانقاذ الى خطر الابادة ، أو يتبعثر ألى فلول تتسلل الى الحدود اللبنانية ، لذلك اخسف اهتمامي يتركز في الاحتفاظ بترشيحا وسعسع وبليدة بأي ثمن ، لاجنب الجيش الخطر الذي يتهدده . وكانت المعارك في بليدة وجنوبي سعسع ، وشرقي ترشيحا أشد ما عرفته فلسطين من معارك ، منذ بدء الحرب الفلسطينية . ودافع جنودنا دفاعا يصح أن يتخذ مثالا لاشد حروب الدفاع بسالة وعنادا وتضحية. وكان الفوج الثامن بقيادة عدنان المالكي ، قد وصل الى الجبهة قبيل المعركة ، فاستعرضت ضباطه وجنوده وعينت لقائده مهمة ، في جبهة بليدة ، وهو ضابط شاب مين ضباط الجيش السوري الشجعان ، ثم سألته عن مقدار عتاد الفوج فأجابني أن مجموع عتاد الفوج أقل من وحدة نارية ... فبدأ أمامي شبح خطر نفاذ العتاد... وعدت أعلل نفسي بالفوج التاسع ، وما قد يكون لديه من عتاد ، وخاض الفوج الثامن الى جانب قواتنا المعارك في جبهة المنارة . وكانت له يد في صد الهجوم اليهودي الذي كان اخذ يحرز بعض التقدم . وكان هجوم العدو على جبهة الجش اقوى منه على اية جبهة اخرى ، فإن طبيعة الارض هُناك كانت تسمح لآلياتـــه بالحركة كما يريد . وقد تقدم في هذه الجبهة ، حيث دارت معارك بعد منتصف الليل في ميرون والجش ، اكثر منه في غيرها ، ولم يبق بينه وبين سهسع ، الموقع الذي يكمن الخطر في ذهابه ، الا مسافة قصيرة جدا ، فرأيتني مضطرا الى سحب سرية من الفوج البدوي ، من جهة بليدة ، قذفت بها الى سعسع للاحتفاظ بها ما أمكن ولم يكن لدينا وسائل للقتال ضد المصفحات والدبابات ، عدا مدافع الصحراء الثمانية ، أما ضد الطائرات فلم يكن لدينا أي ملاح ، وقبيل الصبح ، كان فصيل المدفعية عيار ١٠٥ قد أطلق آخر قنبلة لديه ، فاتصل بي آمر الفصيل بسألني عما يمكن أن يفعل ، فأمرته بالانسحاب إلى ما وراء الجبهة . وكانت المعركة في جبهة ترشيحا بلغت الذروة ، ونظرا لعدم وجود احتياطي لدي" ، وعدم وصول الفوج التاسع الذي كان منتظرا ، طلبت من المقدم عامر في جبهة الرامة ، الاقل خطرا ، ان ينجد ترشيحا ، وأن يساند جبهة الجش بسرية . وكان الفوج العلوي بقيادة الرئيس غسان جديد ، هو الذي يدافع عن الجش ، والرئيس غسان من ضباط الجيش السوري الذين انضموا آلى جيش الإنقاذ . وكان هذا الفوج ، يقاتل في وجه قوات آلية هائلة ، تفوقه ست مرات عددا ولا أتكلم على المعدات . ووصل

الفوج التاسع الى بنت جبيل ، بعد منتصف ليل ٢٨-٢٩ تشرين الاول ، فجاءني آمره المقدم علم الدين القواص الى مقر القيادة ، فسألته عن مبلغ ما لدى فوجه من عتاد ، فأجابني جواب آمر الفوج الثامن ، اي ان مجموع ما لدى الفوج من عتاد لا يتجاوز وحدة نارية . . . فأمرته أن يذهب الى سعسع ، ويتصل بالرئيس غسان آمر الفوج العلوي ، الذي كان لا يزال يدافع عن الجش مستميتا ، ويضع تحت تصرفه سرية أو سريتين ، تبعا لما يتطلبه الموقف ، وأن يبقى مع بقية فوجه فـــى سعسع . وكان أمكان سحب القوات المتمركزة في القوس الجنوبي سالمة ، متوقفا على مقدار صمود الجش وترشيحا ، وارنقته من القر بالرئيس مشهور حيمور ، على أن يصحبه إلى سعسع ثم إلى الجش ، ولكن المقدم القواص لم يرافق فوجه، وأوكل أمره إلى الرئيس مشهور ، علمت بهذا في صباح اليوم الثاني ، أي في ٢٩ عندما بدأت الطائرات اليهودية تقصف مقر القيادة ، أذ شاهدته هناك وسألتب مستغربا ، عن سبب وجوده في المقر ، فأجابني انه ارسل الرئيس مشهور على راس الفوج ، ونام هو في احدى خيم المقر ليأخذ قسطا من الراحة ... بينما لم تغمض عين لاحد ممن ينتسبون للمقر في تلك الليلة ، فآلمني ذلك كثيرا ، وأمرته أن ينضم الى فوجه في الحال ، وكنت اراقب تطور الموقف مراقبة مستمرة ، وأنا اشعر بتهاوي الجبهة ، حتى اذا ما جاءت الساعة الزابعة صباحا ، كانت القوات اليهودية تمكنت من احتلال الجش بكاملها ، اما المقدم علم الدين القواص ، فبدلا من أن ينفذ الأوامر الصادرة اليه ، ذهب فسحب فوجه من سعسع والجش ، وجاء به الى قرية كفر برغم ، بينما المعركة تزداد عنفا في الجش وترشيحا . والطائرات تقصف قواتنا قصفًا هائلًا ، وهي ماضية في الدفاع بضراوة ثم توقف الهجوم على ترشيحا بفتة ،

اطلقت قواتنا ، الا اقلها ، آخر طلقة من بنادقها ومدافعها ، ولم يبق لديها ما تقاتل به ... وبقي فصيل واحد في سعسع يساند الجبهة ، لديه بعض طلقات كان يستعملها مستميتا .

امام هذا الوقف الرهيب ، وبعد سقوط الجش ، اصدرت امرا الى المقدم عامر بالانسحاب من منطقة الرامة نحو ترشيحا . فأجابني ببرقية هذا نصها :

٢٩-١٠-٨١ الساعة ٨و٥٥ دقيقة رقم ٩٨

تدور الان معركة في كل من مجد الكــروم ، شعب ، سخنين ، عيلبون . اليهود يستخدمون مدفعية الميدان .

وبرقية اخرى الساعة ٨و٥٥ دقيقة رقم ١٠١

ارسلوا سيارات تكفي لتنقلاتنا .

الامضاء \_ عامر

وكنت ارسلت برقية في الساعة ٧و١٥ دقيقة رقم ٧٤٨ الى آمر حامية تربيخا ليسحب سريته الى سعسع ويتخذ منها مركزا للدفاع ، فأجابني ببرقية هــــذا نصها:

٢٩-١-٨١٩١ رقم ٥

نظرا لعدم وجود سيارات لنقل السرية الى سعسع أرجو ارسال سياراتنقل.

الامضاء \_ حقي

وبدأت محاولة العدو التقدم نحو سعسع . ولكن الفوج العلوي المنسحب من الحش ، نحو الشمال الشرقي ، اخذ يهدد جانبه بهجمات عنيفة ، واخذ فصيل مدفعيتنا الوحيد الذي كان لا يزال لديه طلقات معدودة والمتمركز في سعسع يصب نيرانه عليه ببراعة ، فأخر هذا تقدمه قليلا ، وتلقيت في هذه اللحظة ، من آمر فصيل المدفعية البرقية التالية :

٢٩-١-٨١٩ رقم ٢١٣

استطعنا بالمدفعية تعطيل مدفعية العدو في الصفصاف التي كانت ترميي سعسع . وقصفنا تجمعاته في الجش فتفرق . يمكننا الاحتفاظ بمواقعنا الحالية اذا ارسلتم ذخيرة للمدفعية .

وهكذا كان هذا الفصيل الاخير من مدفعيتنا يلفظ ٠٠٠ آخر طلقاته ٠

وراحت الطائرات اليهودية ترمي المناشير وراء الجبهة ، وفي بيروت ، تعلن ان القوات اليهودية أبادت جيش الانقاذ ، والواقع أن في الخطة اليهودية المرسومة، والقوات الهائلة بالعدد والمعدات ، من مدفعية ميدان ، الى دبابات ثقيلة ، السي والقوات الهائلة بالعدد والمعدات ، من مدفعية ميدان ، المي دبابادة ، كانت أمرا طائرات ، المعدة لتنفيذ هذه الخطة ، ما يحمل على الاعتقاد أن الابادة ، كانت أمرا واقعا لا بد منه ، حتى أنه في اليوم نفسه ، أي في ٢٩ ـ ، ا جاءني اعضاء لجنة مراقبة الهدنة ، وعلى ملامحهم ما يدل أنهم يشاركون اليهود باعتقاده ما دلي مراقبة الهدنة ، وعلى ملامحهم ما يدل أنهم يشاركون اليهود باعتقاده ما دلي النهم يشاركون اليهود باعتقاده ...

وقالوا لي ان جيش الانقاذ قد دافع في الحقيقة دفاع الإبطال ، ولكنه لم يكن من المكن ان يقع غير هذا الذي وقع ، بالنظر الى القوات اليهودية الآلية الهائلة من جهة ، والى قلة العدد والمعدات ، خصوصا الآلية ، في جيش الانقاذ ، من جهة اخرى . . . والذي وصف المعركة من بين اعضاء لجنة المراقبة ، وصفا حقيقيا ، دون أن يبدو عليه ما بدا على رفاقه ، هو الضابط الفرنسي الذي اكتفى بالقول : ان ما ان المعركة في الواقع كانت أعنف معركة وقعت في فلسطين ، وقلت لهم : أن ما يتوهمونه لم يقع ، وأرجو أن تتمكنوا من العودة غدا أو بعد غد ، فنتحدث طويلا في الموضوع أذا شئتم ،

وقد اتضح لي بجلاء ان عنف الهجوم اليهودي ، انما كان على ترشيحا ، وعلى الجش ، وان المعارك التي كانت تثار في غير مواقع من الجبهة ، كان الفرض منها تثبيت قواتنا في هذه المواقع ، فلا يتسنى لها معاونة الجش وترشيحا . ورغم العنف الشديد . في الضغط على ترشيحا ، كانت لا تزال صامدة ، والتقدم نحو سعسع قد توقف . وأخذت قوات من لواء اليرموك تصل من جبهة الرامة ، فأقذف بها الى ترشيحا ، وكان لا يزال للمدفعين الوحيدين في سعسع بعض طلقات . اما الهجوم الذي قام به اليهود من المنارة نحو بليدة ، فقد توقف نهائيا . وقد اردت ان استعمل القوات المنسحبة من الرامة لتصليح الوضع العام في منطقتي ترشيحا والجش . فطلبت من المقدم مهدي أن يقوم بهجوم مضاد لدفع اليهود ، ما أمكن ، الى الوراء ، ومحاولة استرداد الجش ، او دفع العدو عما حولها على الاقل . وقامت قواتنا بهجومين معاكسين في آن واحد . على هاتين الجبهتين . ترشيحا والجش ، وأرغمنا اليهود على الارتداد ، وغنمنا منهم بعض الفنائم . حتى اننسا تمكنا من استرداد الجش في ٢٩-١٠ بمساعدة المدفعية التي اطلقت آخر ما لديها من قنابل ، والمعركة لم تنته بعد . وتحسن الوضع قليلا ، وأخذ انسحاب لــواء اليرموك ، يتم بنظام ولكن ببطء ، لانه كان ينسحب مشيا على الاقدام . ويظهر ان مقدرة قواتنا على الصمود لم تكن لتخطر في بال القوات اليهودية ، التي كانت المنطقة ، لترتد الى جبهة الجيش المصري ، ففي هذه الفترة اي بعد ظهر ٢٩-١٠ تلقيت من ضابط الرصد اللبناني في الناقورة ، الخبر التالى :

شوهد اليوم حوالي الساعة العاشرة رتل آلي يهودي ، مؤلف من دبابات ومدرعات وسيارات نقل يخرج من نهاريا متجها نحو ترشيحا ، وطوله لا يقل عن تسمع كيلومترات ، اذ بينما كان أوله وصل الى جوار ترشيحا ، كانت مؤخرت تخرج من نهاريا ، وقد أيد هذا الخبر عندي ، احد ضباط لجنة مراقبة الهدنة ، الذي جاءني الى المقر حوالي الساعة الثانية بعد ظهر ذلك اليوم ، وعندها اندفع اليهود في هجوم معاكس على الجش ، فاحتلوها مرة اخرى ، وتقدموا نحو سعسع من جديد ، وأصبحت أخشى أن يتم تجمع الرتل الآتي من نهاريا أمام ترشيحا ،

فيتمكن من الاستيلاء عليها ، ويقطع بذلك الطريق على لواء اليرم وك المنسحب ، وكانت قواتنا في منطقة ترشيحا ، تقاتل ببسالة نادرة قتالا استمر بعد ظهر ٢٩ .

وليل ٢٩-٣٠ بطوله ، وفي صباح ٣٠-١٠ اخذت هذه القوات في التراجع، تحت ضغط الهجوم اليهودي الذي زاد في عنفه رتل نهاريا ، وقنابل المدفعية والطائرات . وكانت وهي تتراجع تقاتل خطوة فخطوة مستنفذة ما لديها من قليل عتاد . وعند الساعة الواحدة بعد الظهر ، دخلت القوات اليهوديـــة ترشيحا ، وأجزاء من لواء اليرموك ، لم يتم انسحابها بعد ، من منطقة الرامة . فأصبحت الطرق الرئيسية تحت نيران مدفعية اليهود مباشرة . ومشاتهم يتقدمون بحماية المدفعية نحو هذه الطريق ، وقوات ترشيحا مستمرة في الانسحاب وهي تقاتل ، وقد اضطرت أجزاء من لواء اليرموك المنسحب ، الى مقاتلة القوة اليهودية ، المتقدمة نحو الطريق الرئيسية ببطء ، لتشبق طريقها عنوة ، بينما مؤخرتها تقاتــل في انسحابها قوات اخرى بهودية . وقد تم وصول ما يقارب اللواء من القـــوات اليهودية ، الى التلال المشرفة على الطريق الرئيسية امام قرية سحماتا ، وفي هذا الموقع دارت رحى معارك عنيفة هائلة بين قوات اليرموك وقوات ترشيحا المنسحبة من جهة ، وبين القوات اليهودية المتقدمة الى هذه التلال من جهة اخرى ، واصبح اللواء اليهودي في حالة تطويق كامل تقريبا . وأخذت المعركة شكل مجزرة . وما أن هبط الليل ، حتى تمكنت قواتنا من تشتيت هذا اللواء واستولت على علمه الموجود مع بعض غنائم من الاسلحة في متحف خاص لديه وعلى كثير من اسلحته ، ثم تمكنت من الاتصال برأس طريق ، كانت قواتنا قد شقته من قبل ولم يبلغ اليهود خبره ، وبفضل هذه الطريق تمكن جنودنا من الانسحاب .

#### \*\*\*

### الضفط على الجيش المري

قررت ان تتمركز قواتنا على خط جديد ، يمتد من غربي سعسع ، الى شرقي عيترون مواز للحدود اللبنانية ، على ان تكون المراكز الامامية لهذا الخط ، في الاراضي الفلسطينية ، فنكون في مواقعنا الجديدة ، اقوى منا من قبل ، لقصر الخط الجديد بالنسبة للخطوط التي كنا نتمركز عليها سابقا ، ويكون في وسعنا الخط الجديد بالنسبة للخطوط التي كنا نتمركز عليها سابقا ، ويكون في وسعنا القيام بأعمال مجدية ، تمكننا من دفع القوات اليهودية ، الى مسافة بعيدة عصن القيام بأعمال مجدية ، واسترداد مراكز ذات شأن في المستقبل ، اذ نكون قد أعدنا تنظيم قواتنا ، تنظيما جديدا . هذا ، على شرط ان نجهز ونمون بالعتاد مصن جديد ، لان عتادنا قد نفذ تماما هذه المرة ، ولم يبق في وسع الجنود الصبر على الحرمان من التجهيزات .

كانت المعركة لا تزال دائرة امام سعسع ، وكان فوج المقدم علم الدين القواص قد انتقل الى قرية يارون ، شرقي سعسع ، وعلى مسافة . ا كيلومترات منها تقريبا . وهو قوة احتياطية ، يشكل بوضعه سدا في وجه اليهود الى المالكية ، التي كانت لا تزال بين ايدينا . وفي بليدة ، كانت تدور معركة لا تقل عنفا عن معركة سعسع ، وقواتنا تعوق تقدم اليهود . وكانت الطائرات اليهودية تقصف بشدة قواتنا في المالكية ، وفي قدس . اما في سعسع فقد اخذت قوة الدفاع ، تنخفض بنسبة انخفاض كمية العتاد ، حتى كادت تضمحل . ففكرت في ان انجدها بالفوج التاسع السوري . المقدم القواص انسحب بالفوج التاسع دون ان يعطي اي خبر التاسع السوري . المقدم القواص انسحب بالفوج التاسع دون ان يعطي اي خبر والشارة ، الى قرية تبنين الواقعة على عشرين كيلومترا تقريبا وراء الجبهة . . . وابلغني رغبة القيادة اللبنانية الملحة ، في التخلي عن المالكية وقدس وبليدة ، تجنبا وأبلغني رغبة القيادة اللبنانية الملحة ، في التخلي عن المالكية وقدس وبليدة ، تجنبا للقتال على الحدود اللبنانية الملحة ، في التخلي عن المالكية وقدس وبليدة ، تجنبا للقتال على الحدود اللبنانية الملحة ، في التخلي عن المالكية وقدس وبليدة ، تجنبا للقتال على الحدود اللبنانية الملحة ، في التخلي عن المالكية وقدس وبليدة ، تجنبا للقتال على الحدود اللبنانية الملحة ، في التخلي عن المالكية وقدس وبليدة ، تجنبا

لم يبق اية فائدة من الاصرار على الدفاع عن سعسع ، وأصبح التخلي عن المالكية وقدس وبليدة ، نزولا على رغبة القيادة اللبنانية ، امرا لا بد منه ، فتخلينا عنها ، وتمركزت قواتنا التي كانت فيه الله على خط رميش الله مارون الراس عيترون ، وأطلعت وزير الدفاع السوري على وضعنا الاخير هذا ، بالبرقية التالية:

٢١ ـ ١ ـ ١٩٤٨ رقم ٧٧٧

من فوزي الى وزير الدفاع

الحيش اللبناني التي ترغب تجنب القتال على الحدود ؛ ٢ - بالرغم من تخلينا عن المالكية ، ومن صدور التعليمات لايقاف النار من الطرفين ، لا يزال اليهود يهاجمون باتجاه بليدة - عيثرون - مارون الراس ، مما سبب استمرار القتال ؛ ٣ - طلب مني الان قائد الجيش اللبناني التخلي عن بليدة والانسحاب الى غربي عيثرون ، ربما أدى هذا الوضع بعد الانسحاب الى التخلي عن مراكز اخرى ؛ ٤ - أن سرية من الفوج السوري التاسع الموجــودة مع الرئيس غسان في مارون الراس ، انسحبت من منطقة القتال ، دون امر ولا علم مما سبب ذعر اهالي بنت جبيل الذين اخذوا في النزوح نحو الشمال ؛ ٥ - هل هناك أوامر سرية تعطى مباشرة من قيادة الجيش السوري الى الفوج التاسع ، أم هي تصرفات آمر الفوج مسن نفسه . أني سأعيد هذا الفوج في أول لحظة يسمح بها الموقف عندنا ، ولكن أرجو أن تأمروا الفوج أن يكون تحت تصرفنا خلال هذه المدة، وأن لا يتقبل أوامر معاكسة كما جرى سابقا لفوج الداغستاني عندما كان في المالكية .

وفي ٢١-١٠ ارسل قائد الجيش السوري ، الزعيم حسني الزعيم ، العقيد فوزي سلو ، الى الجبهة بمهمة جمع الفوجين السوريين والاشراف على سحبهما الى سورية ، دون ان يعلمني بذلك ، وقد اتصل العقيد سلو بالفوجين وأخلل بتجميعهما استعدادا لسحبهما ، وحينما علمت بذلك اعترضت عمله ، ومنعته من اتمامه ، فأرسل الى الزعيم حسني الزعيم البرقية التالية :

٢١ ـ ١ - ١٩٤٨ رقم ٢٧٧

من العقيد سلو الى شجاع

المهمة التي أوكلت الي" من قبلكم تعترض قيادة الانقاذ على تنفيذها في الوقت المهمة التي أوكلت الي" من ينوب عنكم مزودا بالتعليمات ضروري .

الامضاء \_ سلو

وأبرقت بدوري الى قائد الجيش السوري الزعيم حسني الزعيم برقية هذا

٢١ ـ ١٩٤٨ رقم ٥٧٧

سحب افواجكم في الوقت الحاضر لا يجوز . تلقينا امرا بوقف القتال عن طريق الوزارة اللبنانية من قبل هيئة الامم المتحدة . واليهود تلقوا امرا مماثلا . اذا توقف القتال في الوقت المعين وهو الساعة ، ا يصبح في الإمكان ارسال افواجكم اعتبارا من مساء غد ، اليهود لا يزالون مستمرين على اطلاق الناد .

الإمضاء \_ شقير

وبعد ارسال هذه البرقية اخذت حدة القتال تخف ، وبدأ يتخلل اطلاق النار فيعد ارسال هذه البرقية اخذت حدة القتال تخف ، وبدأ يتخلل اطلاق النار فترات من الهدوء فما أن جاء مساء ٣١ حتى شمل الهدوء الجبهة بكاملها .

هكذا انتهت معركة الجليل الطاحنة ، بعد ان استمرت خمسة ايام بلياليها بدون انقطاع . وكانت فرصة للجيوش العربية لو هي شاءت وأرغمتها لتيسر لها ان تربح معركة فلسطين نهائيا . ذلك ان القوات اليهودية كلها ، كانت تحشدت تقاتل على جبهة جيش الانقاذ ، وجبهة الجيش المصري ، وكان الميدان خاليا تقريبا امام الجيوش العربية الاخرى ، فأية حركة تقوم بها هذه الجيوش او جيش منها واحد، كان يمكن أن تقلب الحالة رأسا على عقب ، وتضمن النصر للعرب ، ولكن جيشا

من هذه الجيوش لم يتحرك ... وكأنما اليهود كانوا يعلمون ان هذه الجيوش لن تتحرك . واعترف انني حتى هذه الساعة اجهل الاسباب المعقولة المقبولة التسيي جعلتها لا تتحرك ...

على انه بالرغم من عنف الهجوم اليهودي على جبهتنا ، واستمرار المعركة التي وصفها بعض المراقبين انها أقرب الى المجزرة ـ وقد كانت كذلك ـ مدة خمسة ايام كاملة ، استطاع جيش الانقاذ ، ان يفلت من التطويق والابادة ويتم عمليـة انسحابه بدون اية خسارة في سلاحه ـ عدا سيارات كانت معطلة ـ وبخسارة في الارواح أقل بكثير من الخسائر التي تقع في مثل هذه العمليات ،

وجاءني اعضاء لجنة مراقبي الهدنة ، بعد تنفيذ الاوامر بايقاف النار ، للاطلاع على وضعنا ، وكان الهدوء شاملا يومئذ . فاتفقت كلمتهم على ان دفاع قواتنا كان رائعا، وان حركات الجيش العسكرية كانت بارعة جدا . وقد صرحوا انه في معليات الانسحاب ، في مثل هذه الظروف ، تكون الخسائيس كبيرة . فقلت ان خسبائرنا في القتلى والجرحى في الواقع ليست قليلة ، ولكننا لم نعط اسيرا واحدا ولا خسرنا سلاحا . وقد تستفربون اذا قلت لكم أن الامر بالعكس تماما فقد غنمنا شيئا من الاسلحة رغم اننا كنا نقاتل منسحبين ، وغنمنا علم اللواء اليهودي الذي مطمئاه في ترشيحا . وهاكم هذا العلم ، ووضعته بين ايديهم ، ملطخا بالدماء . فسألوني بشيء من الاستغراب والشك هل صحيح انني تمكنت من سحب الجيش بكامله ، قلت لهم نعم ، عدا القتلى به طبعا ب وتستطيعون أن تروا قطعات الجيش اذا شئتم والاسلحة التي غنمناها ، وأرسلت معهم احد ضباطنا فطاف بهم مواقع عمليات الانسحاب الناجحة في تاريخ الحرب الحديثة . وقد كانوا يعلمون بعد ما بين قواتنا وبين القوات اليهودية ، من فرق في العدد والمعدات .

استمر الهدوء الشامل يسود الجبهة ، فأخلت القوات اليهودية تنسحب نحو الجنوب باتجاه الجبهة المصرية لاتمام عملياتها عليها ، ولم يبق أمامنا منها عسدا

المخافر والدوريات الا مفارز ليست لها كبير شأن . وقد كانت فرصة مؤاتيـــة لينقض جيش الانقاذ على اليهود ويحطمهم . ولكن من يوفر لقواتنا المعدات اللازمة لينقض جيش الانقاذ على اليهود ويحطمهم على التخلي عن مراكز كثيرة هامة ، وعلى تخفيــف لضرب اليهود ضربة ترغمهم على التخلي عن مراكز كثيرة هامة ، وعلى تخفيــف ضغطهم عن الجيش المصري ألمهم على التخلي عن مراكز كثيرة هامة ،

#### \*\*\*

### الارجاف بانقلاب \_ فك الحصار عن الفالوجة

في اوائل تشرين الثاني ١٩٤٨ ، تبدل الجو فجأة ، وأخذت الإمطار تنهمر بغزارة ، واشتد البرد وكان جنودنا شبه عراة ، ليس لديهم تجهيزات ولا مأوى وفي السادس من شهر تشرين الثاني ، جاءني السيد محمود فهمي درويش السكرتير العام لجمعية انقاذ فلسطين في بغداد ، ومعه بعض اعضاء الجمعيدة اليوزعوا على المتطوعين العراقيين في جيش الانقاذ ، بعض الهدايا كالسكاكر والحلويات . فقلت لهم ان جنودنا في حاجة الى الكساء اكثر منهم الى السكاكر والحلويات . فقلت لهم ان جنودنا في حاجة الى الكساء اكثر منهم الى السكاكر والحلويات . فقلت لهم ان جنودنا في حاجة الى الكساء اكثر منهم الى السكاكر والحلويات . فقلت لهم ان جنودنا في حاجة الى الكساء اكثر منهم الى السكاكر والحلويات . فقلت لهم ان جنودنا في حاجة الى الكساء اكثر منهم الى السكاكر والحلويات . وابرق على الحبهة فأذنت له ، فعاد مأخوذا متأثرا يكاد لا يصدق ما رأى ، وابرق على الفور الى رئيس جمعية انقاذ فلسطين في بغداد برقية لا ازال احتفظ بصورة عنها هذا نصها :

١٩٤٨-١١-٨ أماهدت جنود جيش الانقاذ عراة على رؤوس الجبال ، البرد الماء ١٩٤٨ شاهدت جنود جيش الانقاذ عراة على رؤوس الجبال ، البرد قارس جدا ، ارسلوا ثلاثة آلاف بطانية حالا ، تحية الجيش وقائده لكم جميعا ،

الامضاء - محمود فهمي درويش السكرتير العام لجمعية انقاذ فلسطين في بفداد

ويؤلمني القول ، اننا لم نتلق بطانية واحدة ولا جوابا ....

في هذه الفترة توقف القتال ، راح اليهود يبدون نشاطا سياسيا في الاراضي اللبنانية . فقد اخبرني فريق من اهالي قرى جبل عامل ، القريبة من الحدود ، ان وفدا يهوديا يطوف بسيارة على تلك القرى ، ومعه حنديان ، يطلب من السكان ان يوقعوا على اوراق مكتوبة بالعبرية يترجمونها لهم ، وهي عبارة عن اظهار الرغبة في الانسلاخ عن لبنان والانضمام الى «اسرائيل» فأنبأت الوزارة اللبنانية بالامر ، ولكن اليهود استمروا في نشاطهم ... ومن يدري فقد يأتي يوم يدعي فيه اليهود ولكن اليهود استمروا في نشاطهم ... ومن يدري فقد يأتي يوم يدعي فيه اليهود عبالسبة عقد الصلح مثلا — ووقوع حوادث غير منتظرة ان هذه المنطقة من جبل عامل ، داخلة برضاها ضمن نطاق اسرائيل .. وهذا هدف من الإهداف اليهود ، في لبنان ، ليدخل نهر الليطاني ضمن نطاق أراضي الدولة التي يحلم بها اليهود ،

منذ منات السنين ، وهم يعملون على ان يدخلوا في نطاق اراضيهم مصب بترول الظهران ايضا ، الذي يقع الى الجنوب من صيدا ، وعلى الضفة الشمالية مسن الليطاني . . . فينعمون بالمصبين ، مصب بترول نجد ، ومصب بترول العسراق.

استقر جيش الانقاذ على خطوطه الجديدة لا يبدي اية حركة . فأصبح من هذه الناحية مثل بقية الجيوش العربية ، القابعة وراء تحصيناتها القوية ، تحميها الاسلاك الشائكة ، والاسلحة الثقيلة وحقول الالفام ، متمتعة بمختلف التجهيزات والوسائل العسكرية ، مع فرق واحد ، يكفي لاعطاء صورة صحيحة عنه ، نشر البرقيات التالية :

٢٣-١١-٨٦٨ رقم ٨٦٠ من شقير الى قائد القطاع الشرقي

بلغوا الرئيس غسان (آمر الفوج العلوي الشجاع في جيش الانقاذ) ما يلي: وافق الهاشمي على ابقاء خيمة لنا .

الامضاء \_ شقير

وطلب الهاشمي فضيلين من الجبهة الى قطنا ، فأجابه المقدم شقير بالبرقية

٢٤-١١-٨١١ رقم ٢٦٨

من شقير الى الهاشمي

جواب برقيتكم رقم رقم ٩٠٤٥ ليس لدينا سيارات لنقل الفصيلين اما ان ترخصوا لنا باستئجار سيارات او ترسلوها لنا .

الامضاء \_ فوذي

والفصيل يتألف عادة من ٢٥ الى ٣٠ جنديا ، ومعنى هـــذا ان الفصيلين لا يحتاجان الى اكثر من سيارتي نقل ٠٠ ولكن جيش الانقاذ رغم هذا كله ، بقــي محتفظا بمعنوياته ، وبمزاياه التي تؤهله للقتال في كل حين ، كانت المعارف لا تزال تدور في جبهة الجيش المصري ، على خط يمتد من أبواب غزة ، حتى ما وراء العريش داخل الاراضي المصرية ، وكانت حالة الجيش المصري غير حسنة فرأت مصر من الحكمة في السياسة ان تقبل الهدنة لمصلحة الجيش ، أما في الشام ، فقد بدأت اللجنة العسكرية تلح في تسريح جيش الانقاذ ، بحجة عجز جامعة الدول

العربية عن دفع رواتب جنوده وتجهيزهم ، وكان من ضمن جنود الانقاذ ، فوج من الفلسطينيين الذين قاتلوا في صفوفنا بشجاعة ، يتقاضون رواتبهم مسسن الهيئة العربية العليا ، وقد طلبت اللجنة العسكرية بتسريح هذا الغوج ايضا ، فأرسلت الى المفتش العام العميد طه الهاشمي بهذا الموضوع برقية هذا نصها :

٩-١١-٨١١ رقم ٩٠٨

من فوزي الى الهاشمي

ارى الاحتفاظ بالسرايا الفلسطينية التي شكلنا منها فوجا ، والتي تعتبر من العناصر الطيبة ، ويتقاضى جنودها رواتبهم من الهيئة العربية العليا ، أوفق ، من حيث العنصر والاقتصاد في الموازنة . طلبت من الوحدات البدء بتسريح العناصر غير الصالحة . فنكون بذلك انقصنا القوة الى حد يتناسب مع ميزانية الجامعة . اما قضية عدم امكان تسليح جيش الانقاذ بالسلاح والعتاد اللازم فيجعله لا يستطيع القيام الا بواجبات ثانوية رغم ما يحتفظ به من معنويات ممتازة واستعداد فائق القيام الا بواجبات ثانوية رغم ما يحتفظ به من معنويات ممتازة واستعداد فائق للقتال . حرمانه من احتياجاته يعني حرمان القضية الفلسطينية من قوة ثقيلة السوزن .

الامضاء - فوذي

فكان الجواب الاصرار على التسريح ٠٠ فمضينا في ذلك حتى نزلت قواتنا الى ما يقارب نصفها ، وفي خلال قيامنا بعملية التسريح ، اخدت ترد علي طلبات غريبة منها : وضع الفوجين السوريين تحت امرة القيادة اللبنانية ، وأرسسال مدفعيتنا الى دمشق ، لينظر في ما تحتاج اليه ٠٠ ولعل اغرب من هذا ، طلب تقدم به الجنرال شهاب قائد الجيش اللبناني ، بواسطة المقدم شقير ، وذلك صباح ١٧ تشرين الثاني ، وهو أن أضع تحت تصرف الجيش اللبناني مصفحاتنا كلها ، أو بعضها بحجة ان الحكومة اللبنانية تتوقع حدوث حوادث داخلية في العشرين من هذا الشهر. ٠٠ وطلبت القيادة اللبنانية ايضا ، ارسال فوج من قواتنال الى النبطية \_ الخيام ، وفوج آخر الى القاسمية ، فاندهشت من هذه الطلبات ، ولم يسعني أن لا أرى فيها ، رغبة في بعثرة جيش الانقاذ وتمزيقه ، ولكنني حرت في تعليل السبب ، ولم تذهب حيرتي من تلك التصرفات الا بعد اطلاعي على صورة تقرير من الرئيس مشهور حيمور أحد ضباط جيش الانقاذ . ومن معلومات ادلى بها الي" العقيد محمود الهندي مدير الادارة في اللجنة العسكرية ملخصها : انني قررت القيام بواسطة جيش الانقاذ بعملية لقلب الحكم في لبنان . . وكان الرئيس مشهور اعطى هذه الاخبار الى فخامة الرئيس القوتلي \_ كما تبين لي فيما بعد ، في ليل ١٦ - ١٧ تشرين الثاني ، وكانت هذه المعلومات السخيفة كافية لته-ز

اعصاب رئيس الجمهورية السورية ، فسخر كل الليل اسلاك التلفون ، بين قصره وقصر الرئاسة في لبنان بهذا الصدد . وان الجمنع كانوا ببحثون في الترتيبات السريعة التي يجب اتخاذها لاحباط المؤامرة . . . وفي صباح ١٨ تشرين الثاني تلقيت من رئيس الحكومة السورية السيد جميل مردم برقية مستعجلة للحضود الى دمشق لامر خطير . فأعلمني ان امين الجامعة السيد عزام يطلب مجيئي الى مصر من اجل جيش الانقاذ . وفي صباح ٢٠-١١ غادرت الشام الى القاهرة، ومعي العقيد الهندي ، الى الجامعة أنبئهم بوصولي واستعدادي لقابلة الامين العام . وأجابني سكرتير الامين العام انه يعاني آلاما شديدة من مرض قلبي وهو فسي الفيوم . وأن الاطباء حظروا عليه المقابلات .

واستفرب السكرتير من مجيئي ، اذ انه لا يعلم ان الامين العام ابرق الى احد بهذا الشأن . وفي هذه الإثناء اتصلت بالكولونيل حلمي بك ، مرافق جلالة الملك فاروق ، وتكلمنا على القتال في فلسطين . وكان طبيعيا ان نتحدث عن الفالوجة، التي كانت لا تزال محاصرة . وقد شكا الكولونيل بمرارة عن موقف الجيــوش العربية واحجامها عن نجدة الجيش المصري ، وكيف ان الاجتماعات التي عقدها القواد والسياسيين غير مرة ، لهذا الفرض ، لم تفض الى نجدته ، فقلت له أن فك الحصار عن الفالوجة ممكن في اي وقت كان . وبسطت له طريقة فك الحصار بواسطة الجمال بطريقة التسلل ، فقلت له اذا كانت الجمال تستطيع التسلل الي الفالوجة ، فمن البديهي أن يكون تسلل قوة خفيفة اليها ، أسهل من تسلسل الجمال ، على أن تنظم هذه القوة بشكل خاص لهذا الفرض ، وأني مستعد أن اتطوع لفك الحصار عن الفالوجة ، وانقاذها بفوجين من جيش الانقاذ ، وبطرقي الخاصة ، فطلب مني أن أتصل بوزير الحربية حيدر باشا . وكان الوزير عاتبا بل حانقا من موقف الجيوش العربية . ثم دخلنا في موضوع انقاذ الفالوجة ، وشرحت له كيفية تنفيذها على الخريطة . وقلت له انني اختار فوجين من جيش الانقاذ أجمعهما في منطقة الخليل واتحرك بهما نحو الفالوجة على غير الطرق العامة ، فنسري ليلا ونكمن نهارا . على أن تقوم قوات من الجيش المصري ببعض حركات تظاهرية لستر عمليتنا هذه ، حتى اذا نجحت يكون آمر الحامية قد تلقى منكم امرا بالانسماب معي . وفي هذه الحال ، لا بد لنا من التضحية بعسدد من الجنود ، لنسف الاثقال التي يتعدر سحبها في مثل هذه الظروف . وفي حالة فشل عملية الدخول الى الفالوجة بالذات ، اضطرارنا الى خوض معركة مع القوات اليهودية ، تجتذب قسما كبيرا من القوات المحاصرة لقاتلتها. فأستدرجها الى شرقي الفالوجة، داخل اراض يستحيل عليها استخدام قواتها الآلية فيها ، فنتمكن من أنزال ضربة قاسية بهذه القوات التي كل ما كثر عددها في وجهنا ، كان ذلك في مصلحـــة الجيش المصري ، الذي يفتح أمامه مجال واسع للقيام بعملية انقاذ المحصورين . وبدا لي أن وزير الحربية اقتنع بفكرتي ، أذ وعدني أنه بعد أن يتصل بجلالة الملك

يتلفن لي . وانتظرت ، ولكن لم اتلق نداء ولا جوابا ، ولعل مرد ذلك الى ان مراجع عالية لم تقبل بالفكرة .

#### \*\*\*

### المفتش المام يفقد اتزانه

بقيت انتظر أخبارا عن صحة أمين الجامعة ، الذي مرضت الجامعة كلها لمرضه ... وقرر العقيد الهندي العودة الى دمشق . وفي مساء ٢٤ تشرين الثاني، دعيت لمقابلة الامين العام في الفيوم . وعلمت من السائق أنه جاء بالعقيد الهندي قبل يومين فقط ، الى الفيوم لمقابلة عزام باشا فبهت ... أكان هناك أمور تدبر من وراء ظهري ؟ ولماذا ؟.

دخلت على السيد عزام في الفندق ، فاذا هو في فراشه وعنده السيد احمد الشيقيري ، وكان عائدا من باريس ، حيث عقدت دورة هيئة الامم المتحدة يوم ذاك، وهو يقص على امين الجامعة قصة العرب هناك . وخلاصة ما سمعته ، ان موقف المندوبين العرب كان يفلب عليه الاستعطاف والذل ، يقابله شيء من الاستخفاف من هيئة الامم المتحدة ، وان موقف اليهود كان موقفا يتسم بالعنجهية والشماتة.

فقلت كان في استطاعتنا ان لا ينتهي بنا الحال الى هذا . فنحن اكثر عددا من اليهود وأوفر قوة وشجاعة ، ولو قام كل منا بواجبه في جد واخلاص وادى كل فريق قسطه المترتب عليه ضريبة للوطن لكانت الحال غير ما ترى . ومع ذلك فأنا أعتقد النا لا نزال قادرين على تدارك ما فات اذا كنتم تريدون . وسألني عن حالة جيش الانقاذ فوصفت له حالته بإيجاز ، وقلت له انكم اذا وفرتم لهذا الجيش كل احتياجاته من سلاح وعتاد وتجهيزات ، فهو يستطيع أن يعدل الموقف . قال: «هو في حد قاتل غيركم . . . انتم والجيش المصري كمان . . . دوليك مش عاوزينن يقاتلوا ....» ثم أبدى رأيه بصدد القتال في حديث طويل ، ملخصه أنه عازم على تقوية جيش الانقاذ وابلاغ عدده الى عشرة الاف مقاتل 4 وتجنيد شبان فلسطينيين يقاتلون معنا ، وانه سيزودنا بكل ما تحتاج اليه الجيوش من معدات . عزما اكيدا نهائيا . وانه تكلم بهذا الصدد مع تمازي بك ثم طلب مني أن أجتمع بتمازي بك لهذا الفرض . وعدت الى القاهرة . وفي اثناء عودتي شغلت بهذه المتناقضات ، فبينما تلح اللجنة العسكرية التابعة لجامعة الدول العربية في طلب تسريح جيش الجامعة هذا القول . . . وأطلعت تمازي بك ما دار من حديث بين السيد عـــزام وبيني . اما العدد فلا يمكن ابلاغه الى ١٠ آلاف وقد نستطيع ان نجعله اربعة آلاف او ٥٠٠٠ . فقلت مستفربا ولكن العميد طه الهاشمي يزعم أن الجامعة توقفت عن

تموين هذا الجيش عجزا ، ويلح في طلب تسريحه . وقد بدانا فعلا بالتسريح ، على ان يبقى قسم يرتبط بالجيش السوري ، وتدفع الحكومة السورية نفقاته مما يستحق عليها للجامعة ، ولم تدفعه . فقال ان احدا لم يبلغ طه باشا توقف الجامعة عن الدفع ولا ضرورة تسريح جيش الانقاذ او انقاص عدده ، ثم ربطبه بالجيش السوري ، وقلت : اتريد ان أبرق بالتوقف عن التسريح ، وأن في نية الجامعة زيادة عدد جيش الانقاذ ؟ وأرسلت برقية بواسطة المفوضية السورية وبشيفرتها ، وخالجني شعور بالاطمئنان الى أن الجماعة جادون في الامر ، وقدمت الى تماذي بك لائحة باحتياجات الجيش المستعجلة فوعدني بتأمينها بأسرع ما يمكن .

وعدت الى بيروت في ٢٨ تشرين الثاني وذهبت الى وزارة الدفاع اللبنانية حيث قابلت الجنرال شهاب والعقيد سالم وأطلعتهما على ما دار بيني وبين السيد عزام وتمازي بك من حديث . وبعد دقائق وصل الهاشمي والهنسدي ، وحضر الاجتماع المقدم شقير ، وأعدت عليهم حديث السيد عبد الرحمن عزام وتمازيبك، فبدا على العميد طه الهاشمي شيء من الفيظ وقال : هذا لا يمكن، يجب ان تتم عملية التسريح . وجرت بيني وبينه مناقشة حادة ، وقلت له أن أمين الجامعة يقول غير ما تقوله أنت ، فأحب أن أعلم من هو مرجع جيش الانقاذ أنت أم عزام والجامعة . . . قال لا أعلم ولكن عندي أمر بالتسريح وقد بدأنا بتنفيذ الامسر



#### الوامرة الحقيرة \_ والنهاية المحزنة

بعد الاجتماع ذهبت الى دمشق لاطلع رئيس الجمهورية ، ورئيس الحكومة ، على ما جرى معي ، فاذا الشام تضطرب بمظاهرات عنيفة ادت الى سقوط حكومة السيد جميل مردم ، التي كانت امرت باطلاق النار على المتظاهرين ، وأكثرهم من الطلاب ، وكان الرئيس في شفل ، عن فلسطين بمعالجة الشؤون المحلية ، فلم اتمكن من مقابلته الا بعد اربعة ايام من وصولي الى دمشق ، وفي هذه الفترات اجتمعت بالعقيد محمود الهندي ، فقال لي ان عزام كان صادقا في كلامه معك . كما كان طه الهاشمي صادقا ، حينما قال لك ان لديه امرا بالتسريح ، وإليك الحكاية ، كلف رئيس الوزارة السيد جميل مردم بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ، السيد زهير القباني ، ممثل سورية في جامعة الدول العربية ، حمل اوراق الى امين الجامعة السيد عزام ليوقعها ، وكان بين هذه الاوراق الورقة التي تحمل الامرين بتسريح جيش الانقاذ ، والابقاء على لواء منه ، يقوده ضابط من الجيش السوري، ويرتبط بقيادة هذا الجيش ، وقدم القباني الاوراق الى امين الجامعة وهو مريض

### خاتمة وتحذير ★ ...

ان في طبيعة الحوادث المتعلقة بفلسطين ، ما يدل المتبصر ، على ان الانكليز والاميركان كانوا مقررين معا ، منذ زمن بعيد ، خلق دولة يهودية في فلسطين . يرمون من وراء ذلك الى أمور كثيرة ، منها ، حرمان العرب من هذا الساحــل الطويل للبحر المتوسط ، وانشاء حاجز قوي بين الدول العربية في آسيا من جهة، وبين مصر وأفريقيا الشمالية من جهة اخرى ، ليحولوا دون انشاء دولة عربيــة متحدة في آسيا وأفريقيا ، اذا ما حاول العرب ذلك في المستقبــل القريب او البعيـد .

ووراء هذا الحاجز يستطيع الانجليز انشاء مواقع استراتيجية ، من البحر المتوسط الى البحر الاحمر (العقبة) فيضمنون بذلك سلامة قناة السويس مسن ناحيتين سلامة تامة . وتصبح مواصلاتهم بين فلسطين وشرق الاردن والعراق ، مضمونة ضمانة تامة ، بما يتيسر لهم من مراقبتها وحمايتها مباشرة . وهذه القواعد الاستراتيجية ، تسهل لبريطانيا وللولايات المتحسسة ، القيام بكل التدابير ، واتخاذ كل الاحتياطات العسكرية ، لدفع اي خطر قد يهددهسسم من الشرق . (وستكون الدولة اليهودية) اداة تهديد بين أيدي أميركا وبريطانيا تحلان مشاكلهما بواسطتها على حساب العرب ، ولتنفيذ هذه الفكرة ، يجب للعالم ان يهيئوا الجو الملائم من مختلف النواحي ، فاثيرت الحرب في فلسطين ، وكان من الضروري جدا أن يحولوا بين العرب وبين التسلح ، وأن يزرعوا الشقاق بين الدول العربية ، وأن يعاونوا اليهود بمختلف الوسائل ليربحوا الحرب ، لوقد فعلوا بلباقسسة وأن يعاونوا اليهود بمختلف الوسائل ليربحوا الحرب ، وقد فعلوا بلباقسسة واتقان لي حتى اذا ما انتهت الحرب بكارثة تقع في العرب ، اصبح المجال واسعا واتقان لي حتى اذا ما انتهت الحرب بكارثة تقع في العرب ، اصبح المجال واسعا

وعلى هذا النمط ، دبروا امر البرقية ، التي زعموا فيها ، ان امين الجامعة يستدعيني الى مصر ، ولم يكن الا بسبب التخوف الذي شرحه لي العقيد الهندي، الظاهر أنه كان ملازما نفوس هؤلاء الجماعة ، منذ زمن بعيد ، ولعله لا يزال يلازمهم الظاهر أنه كان ملازما نفوس هؤلاء الجماعة انقلاب اقوم بها في الشام كما ترامى او يلازم بعضهم حتى الان لخوف من عملية انقلاب اقوم بها في الشام كما ترامى لهم . وقد شعرت بهذا الامر بعد ان أصبحت موضع مراقبة شديدة ، مما اضطرني لهم . وقد شعرت بهذا الامر بعد ان أصبحت موضع مراجع رسمية ، ان القيام بثورات الى التصريح في مجالس خاصة وعامة ، وفي مراجع رسمية ، ان القيام بثورات وانقلابات ، امر يدخل في صميم اختصاصي ، ولكنني لن أفكر فيه ابدا ، وبلادي يهددها خطر خارجي ،

بعد مرور حين من الدهر قصير على هذه الحوادث ، اخذت تدور على السنة الناس ، في المجالس الخاصة والعامة ، الرسمية والشعبية ، اشاعة تصميم العرب على استئناف القتال ، مما أثار في بعض النقوس عواطف الحماس والاستبشاد ، على استئناف القتال ، مما أثار في بعض النقوس عواطف الحماس والاستبشاد ، والامل ، وفي هذه الفترة نفسها يفاجأ العرب بطلب مصر الهذنة الدائمة ، وعقدها والامل ، وفي هذه الفترة نفسها يعاجأ العربية في عمل مصر بابا للفرج ، فأخسلت في رودس ، . ورأت الحكومات العربية في عمل مصر بابا للفرج ، فأخسلت تتهافتا – ولعل ذلك خوفا من هجوم اليهود على احدى هذه الحكومات – تهافتا مزريا على عقد الهدنة ، كل واحدة منفردة عن الاخرى ، . .

وكان التوقيع على هذه الهدنة كانما هو وثيقة ناطقة ، أن «أسرائيل» قامت واقعيا وشرعيا والى ٠٠٠ كلا ، ليس الى الابد ،

وهكذا انتهت مأساة فلسطين ، التي مثلتها في فلسطين ، الحكومات العربية اذ دخلت اليها ممثلة مستهترة ، وخرجت منها واهمة مذعورة . . . .

<sup>\*</sup> هذه الخاتمة كانت ملحقة بالفصل النالث من المذكرات اي انها كتبت ١٩٥٠ :

ليفرض الإنجلو اميركان سياستهم المقررة ، دون أن يستطيع العرب أن يوجهوا اليفرض الإنجلو اميركان سياستهم المقررة ، دون أن الانكليز والإميركان يرغبون في اليهم أي لوم أو أن يتهموهم أية تهمة !!. وهكذا كان الانكليز واقمة . أن يدخل العرب الحرب ليخسروها . . . . ما أعتقده حقيقة واقعة .

ولو كان الانكليز يكرهون فعلا وقوع حرب في فلسطين ، لاستطاعوا ان يمنعوا وقوعها ، وذلك بأن يقولوا للعرب ان الامم المتحدة ، لا تريد ان تقع في فلسطين حرب ، لأن ذلك يهدد السلم العالمي ، الحريصة عليه هذه الامم ، واذا أبيتم أيها المرب الا الحرب ، فنحن ضدكم نمنعكم من ذلك بالقوة ، وكان ذلك كافيا لمنع الحرب ، واقناع هؤلاء الرؤساء ، ان مشكلة فلسطين ستحل في مصلحة العرب بطرق سلمية ، سواء أكان ذلك صدقا أم كذبا ، ولكن الانكليز لم يفعلوا ذلك ، ولم يتخذوا موقفا جازما من هذه القضية ، فأخذ العرب يترجحون ، واخذ اليهــود يتسلحون ، فما أن أتم اليهود أستعدادهم للحرب ، حتى رأى العرب نفوسهم منزلقين الى الحرب ، وعندئذ شعروا انهم خدعوا ، فراحوا ببداون الجهـــود ليتسلحوا ، ووقف من وقف منهم في وجه العدو ، بشجاعة وعزم ، فلما رأى الاميركان والانكليز - رغم كل مسا دبروا - أن كفة العرب في القتال راجعة ، اخذوا يعملون لفرض هدنة على الفريقين ، لشهـــر واحد ، كان كافييا ليزيد اليهود فيسي تسلحهم ، من مدافع ودبابات وطائيرات ، وليستقدموا من مختلف انحاء أوروبا ، عددا كبيرا من المتطوعين بينهـم الخبراء والاختصاصيون ، بينما بقي موقف الإنكليز والاميركان من تسلح العرب ، كما كان قبل الهدنة : حظر شحن ألسلاح الى الشرق الاوسط ، «خوفا من تهديد السلم العالمي وحرصا على هذا السلم !!» .

وهكذا خسر العرب الحرب «رسميا» ضد اليهود ، وخرجوا منها وكأنهم ضد اميركا وانجلترا . وذهبت فلسطين «هدية» الى اليهود ، من الدول العربية اولا ، أميركا وانجلترا . ولكن الواقع العالمي والزعم اليهودي ، ان اليهود و ثم من الاميركان والانجليز . ولكن الواقع العالمي والزعم اليهودي ، ان اليها انتزعوا «حقهم» من العرب انتزاعا، غير معتمدين الا على علمهم وقوتهم وشجاعتهم . فمن لنا بمن يكذبهم ؟ . . . منا نحن العرب ، الذين لا نزال نتفنى بقدسية فلسطين كلها ، فضلا عن الاماكن المقدسة فيها . . . . .

ائنا اليوم أمام حقيقة واقعية مرة ، هي قيام «دولة اسرائيل» في الاراضي

المقدسة الفلسطينية . وتعتبر اسرائيل هذا الجزء من فلسطين الذي احتلته ) بقوة السلاح ، حقا شرعيا لها . وفلسطين بالنسبة للعرب هي جزء مقدس من الاراضي العربية التي خلفها لهم الاجداد ، وهو حق شرعي لهم قد اغتصبه الصهيونيون ، ويتحتم عليهم استعادته بأي ثمن كان ، يعتبرون بقاء اسرائيل فيه خطرا مباشرا على بقية أجزاء الوطن العربي كله .

وقيام هاتين الفكرتين ، يعني انه لا بد من حرب تقع بين اليهود والعرب عاجلا كان أم آجلا . ونتيجة هذه الحرب لا تحتاج الى نبوءة ، فهي ستكون في مصلحة الفريق الذي يستعد الاستعداد الاكمل ، ويهيء أكثر من خصمه اسباب النصر . ولا يؤثر على نتيجة الحرب ، التفاوت العددي ، فالذي يؤثر هو الفن والعلـــم والتنظيم وحسن التصرف بالامكانيات والموارد . ونحن نعيش اليوم \* في فترة هي دور الاستعداد ، فينشميء اليهود المصانع والمعامميل ، ويجيئون بالخبراء والاختصاصيين من كل صوب ، لترتيب الامور وتنظيمها . وادارة كافة الشؤون ادارة دقيقة بعلم وفن . ويستر اليهود استعدادهم هذا ، باعلانهم رغبتهم فـيى الصلح مع العرب ، وتأكيدهم نياتهم السلمية للعيش مع العرب «جيرانهم» بسلام ووثام .... والعرب يبتاعون السلاح من الخارج استعدادا لليوم المنتظر ٤ ولكن هذا السلاح يبقى قليل الجدوى ، ما دام ليس وراءه مصانع تمده بما يحتاج من عتاد . ثم أن لكل دولة من هذه الدول العربية سلاحا يختلف عن سلاح الاخرى . ولكل حِيش ثقافة وتقاليد عسكرية تختلف عن ثقافة وتقاليد الجيش الآخر . هذا عدا النزاع القائم بين كل دولة ودولة ، وليس هناك دولة عربية واحدة ، تعنى بمرافقها ومواردها ، عناية مذكورة فتستثمرها استثمارا فنيا منظما ، يساعدها على اعداد المعدات اللازمة لتأمين الدفاع عن حدودها ، وحدود البلاد العربية كافة.

اذن لا بد للعرب ان هم ارادوا المحافظة على كيانهم وأوطانهم ، من الحرب مع اليهود .

فكيف يستطيع العرب تجنب كارثة جديدة اذا ما وقعت الحرب ؟

ان الذي أراه هو:

1 \_ اقامة تحصينات متينة جدا من ساحل البحر الابيض المتوسط ، على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية ، الى الحدود السورية الفلسطينية ، الى الحدود الاردنية الفلسطينية ، حتى العقبة .

<sup>🔫</sup> اي فترة كتابة المذكرات .

٢ — اخلاء القرى العربية كافة ، الواقعة على بعد عشر كيلومترات ، وراء هذا
 الخط الدفاعي وعلى طوله ، وجعلها منطقة حرام ، تطلق النار من دون اندار على
 كل من يقترب منها ، وهذا الخط الدفاعي مع خلو جواره من السكان ، يشكل في
 الوقت نفسه اقوى وأنفغ حصار يمكن فرضه على اسرائيل .

سياسي ، تحدثه التيارات المتباينة التي يمكن ان تنشأ بين مختلف الحكومات العربية ، يكون بعدده ومعداته كافيا لضمان النصر فيما اذا وقعت الحرب ، وهي ستقع ، له هيأة أركان منتخبة من ضباط أركان الجيوش العربية ، وقيادة واحدة ، لا تتأثر بأي تأثير سياسي ، تحدثه التيارات المتباينة التي يمكن أن تنشأ بين مختلف الحكومات سياسي ، تحدثه التيارات المتباينة التي يمكن أن تنشأ بين مختلف الحكومات العربة العامة وهيأة أركانها منفصلة انفصالا تاما عن سياسة هذه الحكومات ، الا ما أتصل منها بالسياسة الجماعية المقررة لاسترداد فلسطين .

### ٤ - توحيد السلاح والتدريب والتنظيم .

٥ ــ انشاء مصانع الاسلحة والذخائر ، تضمن تموين الجيش بكل ما يحتاج
 اليه في الحرب ، ولا تنفع كل التدابير مهما تكن سليمة ، اذا هي لم تتخذ في وقت السلم ، وقبل الحرب بزمن طويل.

ان هذه التدابير تتطلب جهودا هائلة واموالا طائلة ، تستلزم حشد كافة موارد الدول العربية بالنسبة السبى الدول العربية ، في سلمها ، للقيام بها ، ووضع الدول العربية بالنسبة السبى فلسطين ، على شكل خطين : الخط الاول مكون من لبنان وسورية وشرق الاردن ، وهو في تماس مباشر مع اليهود ، ويؤلف الجبهة ، والخط الثاني مؤلف من مصر واليمن والمملكة السعودية والعراق ، فدول الخط الاول اقل نفوسا ، وأضعف مالية من دول الخط الثاني ،

لذلك يتحتم على الدول العربية ، تخصيص الاموال اللازمة حسب مالية كل منها ، لتأمين ميزانية القيادة العامة ، الخاصة بجيش الدفاع ، وهذا لن يتم ، الا اذا أدركت كل دولة وأجبها ، وقامت به في ظل من الثقة والصراحة والاخلاص ،

ولا يمكن للشعوب العربية ان تطمئن الى مستقبلها الا اذا قامت بوثبة جديدة، ترتكز على عقلية جديدة وتعمل بأساليب جديدة ، لتأمين وحدة قوية ، قادرة على مجابهة الاخطار الكثيرة التي تهدد كيانها وبقائها .

# المتالخق

pil 4 37 Pare 20. 31 1 mg in و به انسام به دا دند هوج مد قبل منا رز دا عبس ؟ را بع على خعل رجيس فنه الدي مدم وليدس عن الح خاره المرابع المالية في المرابع و بع عروم دفية ، لا جار تا ما تا ما تا ما العالما بداد كفنال cha sal 2 12 12 12 0 0 1 10 0 5 و قدا مناز في لا ما العرام - بحا لعدو الله و وكوام في مه منه 21 97 , wil will is tell out 2 25 fs ازر الف استان اسالا حداً و حدر (العام ع دس د سر در در ما بالعبط عر معار ف المالاحبار لوارده مدنال لله المالي عدة سيارًا محمد ما تن تنع فناي لعدو وع هاه قول الدرعة ولا بعلم المعر لله الكوي غياء الشي انا فخر بيه سدر للنوكم اوادر لم ع لانواج لف مرفر بعاري مر تا له العرب سري عرب عرف الما لغام ، و ١٠ مع العام المراك اطا العب به والناصر للعناس عمار يحما التي بغرم بنصيد ك الهام المرام ولوطن الها ك حلد كغواله

بلاغ رقم ٧ من القيادة العامة للثورة العربية في سورية الجنوبية (فلسطين) لوقف معركة جبع ٠

الدنيا ده العامه المنوس العربه عموره الجنوس العربه عموره الجنوس العربه عموره الجنوس

27/2/2/20 م نه العباده فرند زنس بعد تعمر لعدر ارهال م فنه دواء -الحبه وانال هم فاس نزم مراز العدودي يد الم عام الوار العلمس فيمنا طول وتوجع فوال She so! in it is and ali 2! 27 4/5/64 and و يوال طف احد كعدو احد مدا ها يا لمناخ في يعوات والمن على الما المناع في الله عم تر تبيا منا وا بند ان العديمال على عبراس كله على نظام الما في die gewas i'm the me was the will will inter This is a sur of the s وية رما سوه ما الماع مد بالماع و الربع مله) و الرع. - ماراها م المرقاع في المرقاع في المان فوانا مع بدارية المعل لمزون المالزه على وتيسل لله لفريج روا و الما الما الما الما الما الما الما الله و ورا الح 1 is the the in land ship is ر تر کعدو لن در ال کواجع و دارع در فعا له حدود كعدد وطرام عن معدى الحمال في من هذا لارتن الم الله تواود عامل عروافد عامل هوالحد عامل الله الم bier 1 1 00 - Jal 1 50 1 8121

### ﴿ الايام في ٥٩ تشرين الاولسنة ١٩٣٩ ﴾

# بعدوقف القتال في فلسطين

بيان القاوقجي بعد وقف القتال ميث المستقبل ميث الثورة طهديم الجيوش العربية في المستقبل

تلقينامن القيادة العامة للثورة العربية في سورية الجنوبية البلاغ الرسمي التسالي الصادر بتاريخ ٢٧ الجاري تحت رقم ١٨ هذا نصه ؟

بلاغ رقم د١٨٥

ان قضية فلسطين القدسة \_\_ بعد نداملو كها وامرائها العرب \_\_ وتعهدى وشمانهم في انالة البسلاد حقوقها اصبحت قضية عربية وقضية كرامة وشرف للملوك والامراء وللامة العربية كافة ، واصبح كل فرد عربي مشترك في هذه القضية وعبر على الدفاع عن هذه الكرامة وهذا الشرف .

وما كان الحمم ليصني الى الندا آت او ليقبل المهادئة لولا الضحايا التي قدمت في انتصارات المعارك الاخيرة، ولولاهذه الانتصارات لكان مصير التوسط الاخير مصير التوسط الاول الذي رده الحصم باستهتار، مستمداً في ذلك على نجداته الكبيرة التي قرر ادخالها الميدان، وامل بوجودها القضاء على الثورة.

ان جيش الثورة لفخور نجداً بان يكون قام بواجبه ، كما عاهد ، وانهى بالفوز واوسل البلاد الى حدود امانيها وحقوقها التي اصبحت في عديدة الملوك والامراء والامة المرسة جماء

فذا ترى قادة جبس الثورة اعتاداً على ضانة الملوك والامراءوحفظاً لسلامة المفاوضات و ولعدم جمل اية ذريعة الخصم ينذرع بها للعبث في الحقوق المضمونة ، أن يترك الميدان مرابطاً بجميع قوى الجيش بعد ان لم يبق له اى عمل وانها لتعاهد ان يكون جبس الثورة طلائع الجيوش المربية التي سوف تسرع لانقاذ فلسطين ، وانها التي سعود الى العمل على نفس النظام الذي انهى به حركاته الجيدة ، فها اذا تصلب الانتداب ولم يعط البلاد حقهاً

واتنا الذا عاهدنا وفينا ( وان عدتم عدنا ) .

> فوز الدين القاوقجي القـــائد العام للثورة العربية في فلسطين

القباره العام معرره العربية في موره الحنوبه ملطبه ملحاليد عرر في (٧) مامره/د

بلاغ عسكري وزعته القيادة المامة لجيش الانقاذ في المنطقة الشمالية لخط النزوح

القيادة العامه لقوى الانقاذ

للجبهة الشالية منطقة طولكرم

بالغ عسكرى

تنفيذا لتمليات نيادة فوات الانقاذ للعممة سابقا

- ١ عنم منعا بانا الذوح عن القرى والاراضى العربية إلا باذن خاص نتطلبه
   المقتضيات العسكرية . ان الماكن والقرى الخلاة من قبل اهلبها خالفة
   لهذه الاوامر مهددة بالنسف والتدمير .
- ٧ محطر على جميع الاهلين الخروج من المناطق والاراضي العربية الى المناطق او القرى اليهودية وبالعكس. ويقطع أي اتصال وتعامل مع العدو مها كان نوعه اعتبارا من تاريخ نشر هذا البلاغ.

وان كل غالفة لهذه التعليات توقع مرتكبيها تحت طائلة المقوبات الصارمة

٣ - تقوم قيادة المنطقة بتبليغ تعليات مباشرة الى عموم الاهلين بواسطة غائير
 القرى تختص بتنظيم وسائل الدفاع وتأمين سلامة الاراضى العربية لذلك
 يتوجب على جيع الاهلين مراعاة تنفيذ هذه التعليات.

قائد منطقة طولكوم الرئيس مدلول عباسي

احد المناشي التي رمى بها جيش الهاغاناه بين سكان الجليلِ ، اثر دخول قوات جيش الانقاذ .

## الى سكان شالى فلسطين

وقد انهزمت فلول هذه العصابات في كل الميادين وولت الادبمار في كل المعارك وتفرقت ايدي سبا ولاذ جنودها بأذيال الفرار تاركين وراءهم الاسلحة والعتاد

وتفرقت آيدي سبا و در سود بالمحتصلة و التهى وان تعود هذه العصابات تتحصيم في إن عهد الاستبداد والاضطهاد قد التهى وان تعود هذه العصابات تتحصيم في رقاب اهالي شالي فسطن و تسومها انذل والحوان ا

ويا سكان القري في الجليل إ ارمن اسلاحكم وارفعوا الالوية البيضائ ومدوا يد المعونه الى جيش الهاغانه الاحرائلي الظافر. فأن جيش الهاغانه الاسرائبلي قد هب لتحريركم من نير العصبات ولاعادة أسباب الأمن في هذه المناطق في لتأمين الرزق والمعيشة ولارحاع المهانينة الى قلوب سكان هذه البقعة.

و ب في الماغانه بكان حقوقكم و سيحفظ على امو الكم وعقاركم و عرضكم

ورمتم.
إن جيس الهاغانه الاسرائيلي يحقق ما جا. في قرار جمعية الام المتحدة وتفذ ما المحمت عليه كلة هذه الامم، فكل من يعادي جيس الهاغانه الاسرائيلي وبعاضد عصاة الغرباء فانه بعصى قراد الاسم لمتحدة وسيعاقبه جيش الهاغانه الاسه اثلي تقال صارماً ولن يكون مصير المهالم لا أو القريمة اللى تعاون العصا بات و تهاليها على اعالها الاثمة الا الخراب والتدمير، ولن يكون مصير سكانها الاحمير والتدمير، ولن يكون مصير سكانها الاحمير سائر اللاجئين والمنكو بين من عرب فلسطين.

أما البلدة والفرية التي تؤثر السلام وتعمل حسب تواصي الامم المتحدة فانها تتمكن عن العودة الى الحياة الهادئة الآمنة والازدهار والرقي وهسمذا بعون دولة

يا سكان الجليل ا إن ساعة التحرير فد دقت افقكو اقيود العصابات وتحرروا من يا سكان الجليل ا إن ساعة التحرير فد دقت افقكو اقيو دعائم السلام في هذه البقعة من نيرها وساعدوا حيش الهاغانه الاسرائيلي على نوطيد دعائم السلام في هذه البقعة من

جيش الهاغانه الاسرائبلي

خريطة باللغة العبرية وجدت في فضابط صهيوني قتل في معركية ترشيحا ـ وهي مخطط شامل لهجوم عام الجيوش العربية في ارض فلسطين، وقد طلب رياض الصلح من القاوقجي الم بناء على طلب رئيس بعثة المراقبين للتحقيق في خرق الهدنة . 1:750 000 17 7.5 . 2.01 0 רבת צמון לו ט למלחמת התקומה מדיגת ישראל القال مور 1. D

### יול כָּל חֲבֵר הַהְּסְחֵרוּח

- א. לָהְיוֹת חָבֵר לְ.חָבְרַת הְוּ: ב. לְשָׁלַם אֶח הַפָּט הָאָחִיד
  - ו כם 1 ת לכל מבר ההסמדרות
- אַ לַבְחוֹר וּלָהַבֶּחֶר בָּלֶּכִרוּ . אַ לַבְחוֹר וּלָהַבֶּחֶר ְלָלְהַל
- יוסקבועים בחַקנות. מצר הקריי הקבועים בחַקנות. מצר הקרי: הקפות המשתפות בנודר הסייים

אָרֵן שִּבִיתָה / הְפַּת חוֹלִים / נְיֵנְוּ נָבוֹת / אָרָן חֹסֶר שָׁבוּדָה / בִּיְיָּגְּּ

אין הברות בהמחדרות ברי העילום בסיח, ריני איני המותדת אין הבריכון להעות בטים מויי ביין מבללוה ום נופח חולים יכופת מניוז א איני נסין לפתותעו עימר בחושים האדרונים ואל איני מעיד על כך.



אשוד .חברת העובדים:

ביה אנו מקיימים כי הח

הוא/היא חבר/ה ל.חברת העוברים. בעים 220407

`ARD

T to the T I N

" .

والله

LAPE Poland

11 ( ', IST.

JEVISI

: /5 / 1948 . .



بعض البطاقات الشخصية والهويات العسكرية التميي اخذت من القتلمي الصهيونيين في المعارك التي خاضها جيش الانقاذ شمال فلسطين ١٩٢٨ .



علم احدى الغرق الصهيونية التي يطلق عليها فرقة (الصاعقة) وقد تمكين جيش الانقاذ من ابادتها عندما هاجمه الصهيونيون واعتدوا على مراكزه ناقضين الهدنة ، وقد دامت المعارك تسعة آيام في الجليل الغربي (حول ترشيحا) في شمال فلسطين وانتهت بخسائر فادحة للصهيونيين وقتل قائد الغرقة المذكورة (تشرين ثاني ١٩٤٨) .

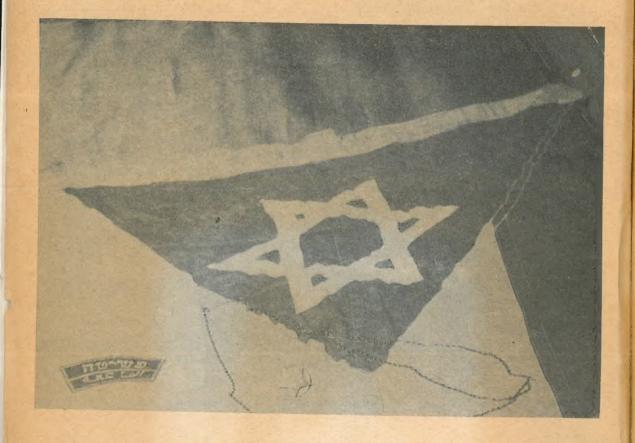

معركة مشمار القاوقجي يراقب تقدم الهجوم في مشمار



معركة المالكية المعركة في المالكية ، وترى انفجارات المدفعية في تحصينات العدو ،





«قد تظنون ، سادتي ، أنني أروي لكم الآن قصة من عالم الحيال او الكتب، ولكن لأسفى الشديد بل واسفنا جميماً أن أحداث هذه القصة قد وقعت بالفعل وهؤلاء هم

فوزي نمر احمد، محمد حسين غريفات، يوسف أبو الحبر، عبد حزبوز، فتح الله السقا، رامز توفيق

هكذا افتتح المدعى العام للجيش الاسرائيلي الكولونيل دافيد يسرائيل مرافعته أمام المحكمة العسكرية في الله. ويسرد المؤلف قصة هذه المجموعة كما سمعها من أبطالها حمن التَّى بهم في السجون الاسرائيلية . كتاب نادر يلتي الضوء على المقاومة الفلسطينية داخل الارض المحتلة وعلاقاتها بقيادة التنظيمات في الخارج وحقيقة الظروف التي يعيشها شعبنا في ظل الاحتلال الاسرائيلي .

تاريخ فلسطين - للأسرة والشباب -.J.J a 1464-1416 الدكتور: محمود زايد

عرض مبسط وموجز لتاريخ فلسطين في الفترة ما بين الحرب العالمية الاولى وعام ١٩٤٨ . ويتتبع الكتاب تاريخ العدوان الصهيوني وتحالفه مع الدول الاستعمارية الكبرى وعلى رأسها بريطانيا وامريكا للقضاء على عروبة فلسطين ، وإقامة موطىء قدم للاستعمار في وسط البلاد العربية لتكون مصدر تهديد دائم لهم ومعوقاً لوحدتهم وسبيلا لاستنزاف ثرواتهم وطاقاتهم ، ويبين الكتاب المقاومة البطولية الضارية التي واجه بهسا شعب فلسطين الغزو الصهيوني والقوى الاستعمارية . دليل ضروري لكل بيت عربي .

ميزان التسلح العربى الاسرائيل منذ حرب اكتوبر ۱۹۷۴ .J .J Y تقرير المعهد الامريكي للابحاث السياسية تقدم : احمد سامح الخالدي ، ترجمة : نقولا صيقل

المعهد الامريكي للإبحاث السياسية يوازي معهد الدراسات الاستراتيجية في ريطانيا. ولكن المعهد الامريكي يتميز بنفوذه الكبير في دوائر وزارة الخارجية ، ووكالة المخارات الامريكية ، ووزارة الدفاع ولجان الكونغرس المختصة ، في امريكا ، وهو بذلك أقدر من غيره على معرفة مدى ونوع وكمية المساعدات الامريكية العسكرية والمالية لاسرائيل. وكما يبن هذا التقرير، فإن المساعدات الامريكية لاسرائيل، سواء في نوعيتها أو كيتها ، تفوق كل التصورات السابقة . وهذا من اول التقارير الامريكية التي تتعرض لحرب اكتوبر ١٩٧٣ ، ويكشف جزءاً مهماً من الأسرار التي رافقت تلك الحرب ، ويلقى اضواء جديدة على المساعدات الامريكية لاسرائيل ونوع العلاقة التي تربط ما بين الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل. ويناقش التقرير احبالات المستقبل، بما في ذلك احتمال استعمال الأسلحة النووية في صماع عربى اسرائيلي جديد .

وقد تولى مراجعة هذا التقرير ومناقشته والاشارة الى مواطن الخطأ والتحيز فيه الاستاذ احمد سامح الخالدي، من ألم المعلقين العسكريين العرب واكثرهم ثقافة والذي تولى تغطية الحبهة السؤرية في حرب اكتوبر ١٩٧٣. وهو يعد حالياً دراسة وافية لحرب الاستنزاف في لجبهة المرية سنة ١٩٧٠ .

.J.J Y. ديوان ابراهيم أعال شاعر فلسطين ابراهيم طوقان مقدمة فدوى طوقات ، دراسة في شعره ؛ الدكتور إحسان عباس

لأول مرة تصدر الاعمال الكاملة لشاعر فلسطين اراهيم طوقان ، باستثناء بعض القصائد والأشعار التي لم يحن الوقت لنشرها بعد ، لاسباب معروفة . فقد أتيحت كل اعمال الشاعر وأوراقه الخاصة للناقد والمحقق والاستاذ الكبير احسان عباس، الذي أمضي عدة أشهر في التنقيب والتدقيق حتى جاء هذا الديوان جامعاً لما يمكن وصفه بانه الاعمال الكاملة. ويضم الديوان حوالي ستين قصيدة تنشر لاول مرة ، ومقدمة عن الشاعر كتبتها شقيقته الشاعرة فدوى طوقان ، ودراسة عن شعره وضعها الدكتور احسان عباس. « ديوان ابراهيم » الذي تنشره دار القدس هو وثيقة خطيرة وحدث قدّ أي تاريخ الادب العربي الحديث ، بشكل عام ، والادب الفلسطيني والنضال الفلسطيني بشكل خاص.

« وتفيد الدراسة التطورية أن شعر ابراهيم بلغ ثلاث ذرى متعاقبة : ذروة الحب وذروة الشهوة وذروة المشكلة الوطنية . لقد كانت هذه التيارات متجاورة في نفسه ، ولكن الحب كان هو القوة العاتبة منذ أن فجرته في صدره فتاة كفركنة [ ١٩٣٢ - ١٩٣٤] ، وقد كانت الموضوعات الأخرى تقتيس من لهبه إذا شاءت أن تعيش الى جواره ... غير أن هذا الحب تحول إلى قوة مدمرة حين اقترن بالموت : فانحاز ابراهيم إلى إيمانه بقوة الدعابة ، وأنطلق في شعر المجون ... ثم يحل عام ١٩٣٥ فيتجه شعر ابراهيم- في ذروة جديدة ، هي ذروة القضية السياسية ، وفي ديوانه قطع كثيرة نظمت في ذلك العام ، إذا قرئت معاً كونت

کتب د. احسان عباس في دراسته :

قصيدة وطنية سياسية تهكمية لاذعة تتحدث عن مشكلة الزعامة والسياسة والأحزاب في فلسطين ... »

منظمة التحرير الفلسطينية مركز الانجاث المكتب

.J.J 4,6

رجل في القاهرة ابن خلدون وشدي صالح

صفحات مثيرة وعتعة في سيرة العبقري العربي ابن خلدون الذي ارسى أسن كتابة التاريخ على قواعد علمية سليمة ، وقصة الفترة التي قضاها في المشرق والقاهرة ، يوم وفي فيها قضاء المالكية ، ولقاءه المثير مع تيمورلنك ، وحيلته للنجاة بجلده من سيف السفاح التتري ، وكافة الاحداث التي مرت بمؤرخنا العظيم حتى وفاته في القاهرة .

أسد البحار : ابن ماجد و ل. وشدي صالح

الشوق والعلمي المعروف النوم في عدن وموافئ الجنوب العربي ، مع أنه مضت مئات السنين على موت ابن ماجد أسد البحار . وفي اسلوب قدري هافظ طوقان مئات السنين على موت ابن ماجد أسد البحار . وفي اسلوب قدري هافظ طوقان الماطير والمفامرات التي عمع يصور الكاتب عالم الاساطير والمفامرات التي عمت يصور الكاتب عالم الاساطير والمفامرات التي ميت كثيرون ان المعتل التاريخي بين ابن ماجد والرحالة البرتفالي فاسكودي جاما الادوار التي مرت به أن يقد ويعرض سيرة البحار العربي المعظيم الذي وضع اساس كالتي قدمها المتل الغربي علم البحار منذ عنات السنين .

المعتمد بن عباد عباد على أدهم على أدهم

كان سقوط طليطلة في أيدي الاسبان حدثاً جللا هز العالم الاسلامي هزاً عنيفاً ، وكاد ان يقفي على الآمال كلها ، وفي قلب هذه الاحداث لبس التاج المعتمد بن عباد واصبح قطب الرحى في ذلك العصر . ويروي الكاتب سيرة هذه الشخصية العربية الفذة التي وجدت نفسها تلاطسم التحديات القاسية التي كانت تواجه العرب في اسبانيا ، ويعطي صورة حية نابضة لاحداث تلك الفترة الحرجة في تاريخ الاندلس .

عبد الرحمن الناصر و ل.ل. على أدهم

المؤرخ الاندلسي الكبير ابن حيان يقول: «ان ملك الناصر بالاندلس كان في غاية الضخامة ورفعة الشأن، وهادنه الروم، وازدلفت اليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم الذخائر، ولم تبق أمة سمعت به من ملوك الروم والافرنجة والمجوس وسائر الام إلا وفدت عليه راغبة وانصرفت عنه راضية، ومن جملتهم صاحب القسطنطينية العظمى، فانه هادنه ورغب في موادعته. « ويقدم الكاتب الكبير علي أدهم سيرة أحد أعظم خلفاء العرب في الأندلس باسلوبه المشوق والعلمي المعروف.

المُفالدون العرب قدري هافظ طوقان

يمتقد كثيرون أن المعتل العربي لم يستطع في جميع الادوار التي مرت به أن يقدم للمدنية غدمات علمية جليلة كالتي قدمها المعتل الغربي ، وهذا خطأ ، مصدره الجهل وأمهال التراث العربي وتحامل الغرب على التراث وانتقاصه لكل ما هو عربي اسلامي ، وفي هذا الكتاب يصحح العالم العربي الكبير قدري طوقان مثل هذه المناهيم الخاطئة ويعرض سبر وأعمال مجموعة من أعلام العضارة التساتية ، العربية الذين مساهموا في أغناء صنع الحضارة الاسماتية ، أسلوب معتع يجمع البساطة والشمول والعمق .

مع ان قضية فلسطين قد وقعت ، منذ البداية ، على كاهل الشعب الفلسطيني ، الا ان الامة العربية بأجمعها كانت على استعداد للمشاركة بنصيبها في المعركة تأكيدا للتلاحم العضوي في المصير المشترك . وكان القاوقجي احد ابناء هذه الامة ، قاتل في كل ارض عربية طغى عليها الاستعمار . وقد قاد عام ١٩٣٦ حملة من المتطوعين عبرت بادية الشام لنجدة ثورة فلسطين الكبرى ، والجأ القوات البريطانية لطلب الهدنة ، وكانت برأيه بداية كارثة ١٩٤٨ . واضطرته ظروف الحرب العالمية الثانية الى اللجوء الى المانيا ، ثم عاد الى الشرق العربي حين كانت القضية الفلسطينية قد بلغت مرحلة خطيرة ، حيث عهدت له جامعة الدول العربية ١٩٤٧ قيادة قوات الانقاذ بشاركت في معارك ١٩٤٨ رغم الصعوبات والمشاكل ، وبعد نهاية المرحلة الاخيرة والمؤلمة من الحرب قرر الانسحاب من على المسرح والعيش في شبه عزلة .

والمذكرات التي دونها ، ليست سوى مجموعة وقائع وخواطر اقتطعها مسن المتبارات طويلة وتجارب نضالية عميقة ، تستند على وثائق رسمية ، كانت كل ما غنمه من الميدان الحربي ، وقدمها بتواضع الى مركز الابحاث لتكون في متناول الجهات العلمية . وغيها يظهر ايمانه بالشعب العربي وبطولاته ، ويكشف بأمانة اليد الخفية التي تسير السياسة والاخطاء التي يمكن أن يستوحى منها العبر والدروس ، ومع أنه يصعب عرض الصورة الحقيقية لرجل تضاربت حوله الروايات والآراء ، الا أن كل ما يمكن قوله أن القاوقجي كان يتحلى بالشجاعة والثقة ، وفوق كل شيء عنصر المفامرة التي لم تكن نتاج انتهازية ، بل نتاج ايمانه بجدوى فعالية العمل ، وحين نتقدم المشر المذكرات أنما نقدمها ضمن الجهود المبذولة في التحري عن الحقيقة من منابعها الموثوقة بصبغة مجردة عن كل تحريف ، دون تبن كامل ، بالضرورة ، المضمون ، على امل أن تلقي بعض الضوء على خفايا القضية الفلسطينية .

۱۲ ل.ل. ۱۵۰۰ فلس ۱۵ ل.س. ۱۲۰۰ درهم ليبي